



المشروع القومى للترجمة

# محاكمة سقراط

تأليف: آی . اف . ستون

ترجمة: نسيم مجلى





المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ٣١٦

- محاكمة سقراط

- آي . اف ، ستون

– نسيم مجل*ي* 

- الطبعة الأولى ٢٠٠٢

ترجمة كاملة لكتاب

THE TRIAL OF SOCRATES

تأليف: I.F Stone

الصادر عن:

ANCHOR BOOKS DOUBLE DAY.

**NEW YORK 1989** 

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محقوظة للمجلس الأعلى الثقافة شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ٧٣٥٢٩٦٦ فاكس ٧٢٥٨٠٨٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo

Tel: 7352396 Fax: 7358084 E. Mail: asfour @ onebox. com

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية القارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى الثقافة .

#### مقدمة الترجمة

يمثل هذا الكتاب مغامرة فكرية مثيرة يقوم فيها المؤلف بمراجعة دقيقة وشاملة الشقافة الكلاسيكية والفكر الفلسفى الإغريقى بالتركيز على محور حرية التعبير والديمقراطية . من خلال محاكمة سقراط يكشف مستر ستون عن جوانب مهمة فى الصراع بين سقراط ومعارضيه من السوفسطائيين وقادة الديمقراطية ، بل وعامة الشعب ، وهى جوانب ظلت خافية حتى الآن ، وكانت هى الفاعل فى تهيئة المناخ العام فى أعقاب الانقلابات الديكتاتورية لجر سقراط إلى المحاكمة بتهمة الإلحاد وإفساد الشباب والحكم عليه بتجرع السم فى سنة ٣٩٩ ق. م،

وقصة هذا الكتاب لا تقل إثارة عن موضوعه ؛ فقد كان المؤلف صحفيًا مرموقًا من دعاة الحقوق المدنية، وكانت مقالاته تنشر في بعض الصحف الأمريكية الرئيسية مثل : هارير Harper ، نيويورك ريفيو The New York Review of Books بالإضافة إلى مجلته الإخبارية التي كان يصدرها باسم Stone's Weekly في واشنطن بالإضافة إلى عدد من المؤلفات المهمة .

فلما اضطر إلى التقاعد نتيجة النبحة الصدرية عام ١٩٧١ ، انصرف إلى دراسة حرية التعبير على أساس اعتقاد راسخ عنده مفاده أنه لا يوجد مجتمع فاضل مهما كانت مقاصده ومهما كانت ادعاءاته الطوباوية والمثالية ، إذا لم يكن رجاله ونساؤه قادرين على التعبير علنًا عما يدور في عقولهم .

وبعد أن قطع الكاتب شوطًا طويلاً فى دراسة ثورات الإنجليز ضد الحكم المطلق فى القرن السابع عشر ، وهى التى ساهمت فى تطور النظام الدستورى الأمريكى اكتشف أنه لا يستطيع فهم هذه الثورات دون الإلمام الكامل بحركة الإصلاح البروتستانتية وكشف العلاقة الوثيقة بين الكفاح من أجل الحرية الدينية والكفاح من أجل حرية التعبير ، وفى سبيل هذه الغاية رجع إلى الوراء للبحث عن جنورها فى كتابات المفكرين المغامرين الذين وضعوا بنور حرية الفكر فى العصور الوسطى حين تم اكتشاف أرسطو عن طريق الترجمات العربية والعبرية وما لحق بها من شروح وتعليقات فى القرن الثانى عشر الميلادى .

وأسلمته هذه الترجمات إلى مصادرها الأولى في أثينا القديمة ، وهي أقدم المجتمعات التي ازدهرت فيها الديمقراطية وحرية التعبير بدرجة لم يصل إليها مجتمع

سابق ولا مجتمع لاحق حتى الآن ، وحين رجع إلى هذه الأصول ، وجد أنه من الصعب الوصول إلى استنتاجات فلسفية أو سياسية صحيحة بالاعتماد على هذه الترجمات ، ليس فقط لأن المترجمين كانت تنقصهم الكفاءة ، بل لأن المصطلحات الإغريقية لم تكن في أغلب الأحوال مطابقة لم دادفاتها في اللغة الإنجليزية .

#### ثمرة العداب :

قرر الكاتب أن يدرس اللغة اليونانية دراسة كافية تمكنه من حل معضلات النصوص الأصلية ، كما يقول مستر ستون ، لأنه في هذه الأصول فقط يمكن للباحث أن يقبض على دلالات الألفاظ ، بل وعلى ظلال المعانى الكامنة في ثنايا هذه الألفاظ دائمًا، وقد استغرق هذا البحث سنوات طويلة، وكانت ثمرته هذا الكتاب المثير الرائع . والذي يصفه المؤلف بقوله :

« هذا الكتاب هو ثمرة العذاب . لقد شرعت فى كتابته لكى أكتشف كيف أمكن لهذا الحادث المحزن أن يحدث « يقصد إعدام سقراط »، لم أستطع أن أدافع عن الحكم عندما بدأت، ولا أستطيع الدفاع عنه الآن ، لكننى أردت أن أكتشف ذلك الذى لم يقله لنا أفلاطون ، لكى أعطى الأثينيين جانبا من القصة، ولكى أخفف جريمة المدينة وأمحو بهذه الطريقة وصمة العال التى لحقت بأثينة وبالديمقراطية من جراء هذه المحاكمة » .

فهذا الكاتب الأمريكي يهتم بتبرئة سقراط وبتبرئة الديمقراطية ، وقدم كتابه دفاعا مجيدا عن حرية التعبير وعن الديمقراطية في سياق يلائم مدينة أثينا في عصر سقراط كما يلائم مجتمعنا المعاصر الآن .

وخلاصة رأى الكاتب أن سقراط كان فى مقدوره الحصول على البراءة او أنه استند إلى مبادئ الديمقراطية الأثينية، وكذلك إلى حقه فى حرية الكلام بمعناها الحقيقى ، وكما كان يفهمها الأثينيون ، لكن سقراط أبى واستكبر ورفض أن يستخدم هذا الحق ، المبنى على مبادئ المدينة الحرة التى كان يعتز بها جميع الأثينيين ، وكان هو يهاجمها .

ويدعم الكاتب رأيه بشرح مستفيض لنظام المحاكمة فتعرف منه أن هيئة المحكمة كانت تتكون من ٥٠٠ عضو من المحلفين، وبعد أن ألقى سقراط دفاعه المعروف جرت المداولة والتصويت، وكانت النتيجة هي ٢٢٠ صوتا في جانب البراءة ، و٢٨٠ في جانب

الإدانة بفارق ضعيل لا يزيد على المتوسط إلا بثلاثين صوتا أى بنسجة ٦٪ من الأصوات، ولو نجح سقراط فى تحريك هذه النسبة إلى جانبه لتعادات الأصوات فى الجانبين، وكان هذا التعادل يفسر لصالح المتهم فى المجتمع الأثيني، ويضمن لسقراط البراءة ، إلا أن سقراط تمادى فى استفزاز قضاته والتعالى عليهم خصوصًا حين قال إنه سمع من كاهنة ديلفي The Delphic Oracle أنه يتقوق على جميع البشر فى المعرفة .

« وفى محاورة الدفاع » لأفلاطون يعبر سقراط عن دهشته من ضالة عدد الأصوات ضده فيقول : « لم أكن أتوقع هذه الأغلبية الضئيلة ضدى ، بل أغلبية كبيرة »، ويؤكد مستر ستون أن سقراط كان على حق فى هذا التوقع ، لأن تعاليمه كلها على مدى عمره المديد « ٧٠ عامًا » كانت معادية لنظام دولة أثينة الديمقراطى ، ولو كان عامة الأثينيين غارقين فى الجهالة والتحامل والانحياز، كما كان سقراط يظن بهم ، لما صدوا عليه حتى بلغ السبعين ليأتوا به إلى المحاكمة .

## الديمقراطية وحرية التعبير:

لقد تشرب الأثينيون الديمقراطية ، وترسخ مبدأ حرية التعبير في الحياة الفنية والسياسية على مدى قرنين من الزمان قبل سقراط ، وكان سببًا في ازدهار المجتمع الأثيني وتفوقه في كل نواحي الحياة، كان الأثينيون يرون حق سقراط في الاختلاف معهم فيما يقول وما يعلم، وكانوا مهيئين للوقوف إلى جانب تبرئته ، خصوصًا أنه لم يثبت للمحكمة أنه قام بأي عمل علني ضد الدولة .

ولو أذعن سقراط لنصائح أصدقائه وتلاميذه وهادن المحكمة لفاز بالبراءة ، إلا أنه يريد أن يموت، وكان يرى في الموت اكتمال التحقق حيث تنطلق الروح من قيود الجسد، وتصبح قادرة على تأمل الأفكار الخالدة التي لا تتغير ، ولكي يثبت في ذات الوقت احتقاره لعامة الأثينيين ونظامهم كله .

كان الخلاف بين سقراط وعامة الأثينيين خلافًا جذريًا لم يكن محصورًا في نطاق الخلافات الفكرية المجردة ، وكان أول هذه الخلافات وأشده يتعلق بطبيعة المجتمع الإنساني : هل هو مدينة حرة Polis كما يعتقد الإغريق ؟ أم هو مجرد قطيع من الأغنام كما كان يعتقد سقراط ؟

كانت الكلمة الإغريقية بوليس Polis ومشتقاتها تحمل دلالات مختلفة ، فأن تكون مواطنا في مدينة فهذه شارة الشرف والكرامة، وحين بدأ أرسطو كتابه « السياسة »

بافتراض أن الإنسان « حيوان سياسى » كان يرى أن الإنسان وحده دون سائر المخلوقات - هو الذى يملك الصفات التى تؤهله للحياة الاجتماعية ، وكان مثل معظم الإغريق « يرى أن الدولة المدنية هى أرقى صورة لهذا المجتمع ، حيث يستطيع الإنسان أن يحقق ذاته ، وأن يبرز قدراته الشخصية فى أرقى صورة ممكنة سواء كان شاعراً تراجيديا أو حرفيا أو متحدثا لبقا مثل سقراط » .

وخلاصة القول؛ إن المدينة بالمعنى الإغريقى كانت « مجتمع الأحرار »، وهو ما يميزها عن غيرها من أشكال المجتمع الإنسانى الأخرى ؛ فالمدينة تحكم نفسها بنفسها ؛ فالمحكمون هم الحكام ، والمناصب الرئيسية يتم شغلها عن طريق الانتخاب ، في حين يتم شغل المناصب الأخرى بالقرعة ، التي تعطى جميع المواطنين فرصة للمشاركة في حكم مدينتهم .

كانت هذه الأمور تحكم أثينة فى حياة سقراط ، وحول هذه الأسس والمقومات اختلف سقراط وتلاميذه مع عامة الأثينيين ؛ فالسياسة فى أثينة وفى دول المدن الإغريقية عامة ، بل وفى ظل الحكم الجمهورى فى روما ، كانت نوعًا من الصراع الطبقى بين حزبين ، اتفق فيه الطرفان على الحكم بواسطة المواطنين ، وكان الخلاف بينهما يدور حول حق المواطنة : هل يجب تقييد هذا الحق كما تفعل النظم الأوليجاركية ؟ أم يجب توسيعه كما تفعل النظم الديمقراطية ؟ هل تحكم المدينة بواسطة الأقلية أم بواسطة الأكثرية ؟ وهو ما كان يعنى الأغنياء أم الفقراء ؟

لكن بالنسبة الطرفين ، فإن السياسة وهي قوام حياة المدينة ، توجد في الحكم الذاتي ، وكانت معارضة الحكم الذاتي ، لا تعنى معاداة الديمقراطية بل تعنى أيضًا معاداة السياسة بمعناها الواسع، وهذا هو موقف سقراط .

لم يكن سقراط أوليجاركيا أو ديمقراطيًا ، بل وقف بعيدًا عن الطرفين ، كان مثله الأعلى ، كما عبر عنه تلاميذه ، هو الحكم ليس بواسطة القلة أو الكثرة ، لكن بواسطة « الشخص الذي يعرف أكثر » ، ولابد أن مواطنيه قد رأوا في هذا ردة إلى الملكية بشكلها المطلق ، وخصوصا أن سقراط كان يرى أن المجتمع البشرى ما هو إلا قطيع من الأغنام يحتاج إلى راع لكي يقوده ، وليس للراعي أن يستشير الرعية ، بل يصدر الأمر وعلى الآخرين الطاعة .

وكان الدفاع عن الحكم الملكى ، يضع صاحبه فى تناقض تام مع نظام المدينة الحرة ، ففى أثينة فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد ، كان الدفاع عن الحكم

الملكى يبدو خروجًا عن المألوف كما في أمريكا القرن العشرين - بل كان جنوحًا كبيرًا أو شذوذًا ينذر بالخطر .

### إسبرطة المزعجة:

ومما زاد الأمر سوءًا أن سقراط كان معجبًا بدولة إسبرطة ونظامها العسكرى الديكتاتورى الصارم ، رغم أن إسبرطة لم يكن بها مكان لسقراط أو أمثاله من المفكرين والفلاسفة والفنانين . لم يكن بها معبد مثل « البارثينون » أو مسرح، كانت إسبرطة وكريت صحارى ثقافية في بلاد الإغريق القدماء .

وكان إعجاب سقراط بإسبرطة مصدر إزعاج للأثينيين ، لأن نموذج إسبرطة كان مثار إعجاب شباب الأريستوقراطية المترفة، الذين كانوا يحتقرون الديمقراطية ، ويشعرون بالازدراء والحقد نحو التجار والحرفيين من أبناء الطبقة الوسطى الصاعدة الذين كانوا يحققون الثراء ويتنافسون على تبوء مراكز الصدارة التي كان يحتلها ملاك الأراضي من الأريستوقراطيين القدماء .

وبرغم أن سقراط كان ابنًا لأحد قاطعى الأحجار ، فإنه أصبح معبودًا عند أبناء الأريستوقراطية الذين أخذوا يشعرون بالاغتراب فى أثينة ، وكان من بين هؤلاء أفلاطون وزينوفون، وهما من أعداء الديمقراطية والطبقة الوسطى .

وفى غضون العقد الأخير من حياة سقراط ، وفى أعقاب الهزائم العسكرية التى حاقت بأثينة ، قام هولاء الأريستوقراطيون بثلاثة انقلابات عسكرية بالتآمر مع إسبرطة ، ونجحوا فى إسقاط الديمقراطية مرتين، وأقاموا حكمًا ديكتاتوريًا إرهابيًا هدد حياة الناس وممتلكاتهم بصورة لم يسبق لها مثيل .

وقع الانقلاب الأول ٤١١ ق ، م ، ووقع الثانى فى٤٠٤ ق ، م ، بتحريض مجموعة الثلاثين التى كان يقودها كريتاس وخارميدس، وهما من أقارب أفلاطون ومن تلاميذ سقراط .

« ومن المؤسف أن سقراط لم يتخذ موقفًا واضحًا ضد هذه الانقلابات، ولم يحتج على عمليات الإعدام التى كانت تتم دون محاكمة لبعض الأغنياء لأخذ أموالهم لدفع نفقات الفرقة الإسبرطية التى احتلت أثينة .. ولم يهرب للانضمام للمعارضة، ولكنه استعلى على الطرفين .. وظل مقيمًا في المدينة »، ويؤكد مستر ستون أن البقاء في المدينة أثناء هذه الانقلابات كان يعتبر عارًا، وهذا ما سجلته المرافعات القانونية في الجيل التالى .

ولا شك فى أن هذا قد أوغر نفوس الأثينيين ضد سقراط وزاد تحاملهم عليه أثناء المحاكمة، وكما يقول الكاتب، لولا هذه الانقلابات الأريستوقراطية التى قام بها تلاميذه لل جىء بسقراط المحاكمة رغم خلافاتهم الشديدة معه .

كانت الفكرة الإغريقية السائدة تعطى احترامًا للرجل العادى ، وكانت آراء سقراط تحتقره ، وهو خلاف غير قابل للحل، وقد انعكس هذا الخلاف على العداوة بين سقراط والسوفسطائيين ، كان سقراط يعلم أن الفضيلة هي المعرفة ولا سبيل الوصول إلى هذه المعرفة حتى بالنسبة لسقراط نفسه الذي كان يعلن في تواضع غريب أنه يعرف شيئًا، واحدًا وهو أنه لا يعرف شيئًا . وبالتالي فإن عامة الأثينيين لا يمكنهم الوصول إلى شيء من المعرفة ، وببعًا لهذا فليس بإمكانهم المشاركة في حكم المدينة .

#### تحامل طبقي:

كان السوفسطائيون يقومون بتعليم الناس الفضيلة والمعرفة ، ومن هنا جاءت الخصومة التى ألقت بظلال التعتيم على هذه الفئة من المعلمين حيث يقرر مستر ستون أن كلمة سوفسطائي كانت حتى ذلك الوقت ممتدحة وغير مستهجنة ؛ ففى هومر نجد أن كلمة صوفى Sophiet تشير إلى نوع من المهارة ، وكانت كلمة Sophiet تطلق على العامل الماهر والفنان البارع ، وسرعان ما جرى استعمالها لوصف أصحاب المواهب العليا كالشعراء والموسيقيين ، وكان الحكماء السبعة في بلاد الإغريق يسمونهم السوفسطائيين ، وكذلك يطلق الاسم على الفلاسفة السابقين على سقراط ، وصار هذا اللفظ من أسماء الشرف التي تطلق على معلمي الخطابة والفلسفة من اليونانيين .

وهنا يكشف المؤلف عن وجود تحامل طبقي قوى في عداء سقراط السوفسطائيين ؛ إذ كانوا فئة من المعلمين الذين وجدوا لهم سوقًا رائجة بين أفراد الطبقة الوسطى من الحرفيين والتجار الذين مكنتهم ثروتهم من اكتساب الأسلحة ، والمشاركة كجنود مشاه مسلحين في الدفاع عن مدينتهم ، ونتيجة لذلك اكتسبوا نصيبًا من القوة السياسية ، وأخذوا يتحدون قوة الأريستوقراطية القديمة من ملاك الأراضى في احتلال المواقع القيادية ، فاتجهوا إلى تعلم فن الخطابة والمناظرة حتى يمتلكوا ناصية الحديث المؤثر في مجالات الثقافة ولفنون، وكاثر السوفسطائيون يقومون بدور المعلم لأفراد هذه الطبقة .

وكان من الأسباب الرئيسية لعداء سقراط للسوفسطائيين هو أنهم كانوا من أوائل المفكرين الذين أكدوا المساواة الإنسانية بين البشر ، والمؤلف يعتبر الفيلسوف

السوفسطائى أنطيفون توأم جيفرسون واليعاقبة؛ لأنه ندد بنبالة المولد ، ولم يعترف بئى فروق التمييز بين الإغريق والبرابرة ، وحسب قوله ، لأننا جميعًا حسب الطبيعة قد ولدنا متساوين في كل النواحى ، سواء بسواء البرابرة والهللينيون » ، كما أكد « اتفاق المحكومين » على أمور مجتمعهم بقوله : « إن قوانين الطبيعة قوانين إجبارية ، لكن قوانين المدينة التى تختلف من مكان إلى آخر ، هى قوانين يصل إليها البشر بالاتفاق فيما بينهم » ،

وكما يقول المؤلف بالتأكيد على اتفاق المحكومين ، وعلى أن البشر قد خلقوا متساوين يكون أنطيفون السوفسطائى قد سبق إعلان الاستقلال الأمريكي، وهو أول منظر لدولة الرفاهية في التاريخ .

لقد اصطدم سقراط صدامًا حادًا مع معاصريه ، لكن صدامه ظل على مستوى الفكر ، لقد تجاوز وتعدى على أقدس المبادئ وهي حرية الكلام ، لكنه لم يرتكب فعلاً عدائيًا ضد المدينة ، ولهذا فإن المؤلف يتأسى بشدة لمأساته، ويرى أنها كانت مصادرة خالصة للفكر ،

المترجم



#### قصة هذا الكتاب

هذا الكتاب فى الحقيقة جزء صغير من عمل أضخم كثيرًا كنت عازمًا على تأليفه فى بداية الأمر ، ولا يمكن الوصول إلى فهم كامل لأى كتاب ما لم يكشف المؤلف دوافعه التى هدت به إلى الشروع فى مهمته الشاقة ، كيف ؟ بعد حياة حافلة فى البحث عن فضائح المشاهير « Muckraking » هذا اللفظ الخبيث الذى تستخدمه الصحف المستقلة باسم النقد – كيف آن لى أن أنجذب إلى الدراسات الكلاسيكية وإلى محاكمة سقراط ؟ عندما أصبت بذبحة صدرية أرغمتنى على التخلى عن مجلة I.F. Stones فى نهاية ١٩٧١ بعد ثمانية عشر عاما من صدورها ، استقر رأى فى فترة التقاعد على دراسة موضوع حرية الفكر فى التاريخ الإنسانى .

ليست الحرية بمعناها العام ، الذي يكتنفه الغموض والالتباس ، ويتطابق أحيانا مغ حرية القوى في استغلال الضعيف ، بل حرية التفكير وحرية التعبير ، وهذا المشروع يستمد جنوره من اعتقاد يؤكد أنه ليس هناك مجتمع خير مهما كانت مقاصده ، ومهما كانت مزاعمه الطوباوية والليبرالية ، إذا لم يكن رجاله ونساؤه قادرين على التعبير عما يدور داخل عقولهم ، وكان أملى أن تسهم هذه الدراسة في مساعدة جيل جديد ، على المحافظة على حرية التعبير حيث توجد؛ لأنها مهددة دائمًا بنوازع خيرة ونوازع شريرة وكذلك لكى أساعد المنشقين في العالم الشيوعي ، على أن يجدوا لهم طريقًا للوصول إلى صيغة تحررية تجمع بين ماركس وجيفرسون .

انجذبت فى شبابى إلى دراسة الفلسفة والصحافة فقرأت شذرات هيراقليطس فى عطلة الصيف بعد تخرجى من المدرسة العليا ، وفى الكلية تخصصت فى الفلسفة ، وبدأت فى الوقت نفسه أشق طريقى فى الصحافة وأعمل بها طوال اليوم ، وعندما رسبت فى السنة قبل النهائية جعلت الصحافة هى شغل حياتى lifelong career .

لكننى لم أفقد اهتمامى بالفلسفة والتاريخ أبدًا ، فعدت إليهما فى سنوات النقاعد وشرعت فى استكشاف موضوع حرية الفكر ، وقضيت عامًا كاملاً فى دراسة الثورتين اللتين وقعتا فى القرن السابع عشر بإنجلترا ، والتى كان لها دور مهم فى تطور النظام الدستورى الأمريكى ،

وسرعان ما شعرت أننى لا أستطيع فهم ثوارت الإنجليز فى القرن السابع عشر دون معرفة كاملة بحركة الإصلاح الديني البروستانتية ، وكشف هذه العلاقة الوثيقة بين الكفاح من أجل الحرية الدينية والكفاح من أجل حرية التعبير ،

وفى سبيل فهم حركة الإصلاح ، كان لابد من الرجوع إلى الوراء كثيرًا لفحص تلك الإرهاصات الثورية Premonitory Stirrings والتعرف على المفكرين الذين خاطروا بوضع بذور حرية الفكر في العصور الوسطى، وقد اقترن هذا بدوره بما تركته عملية إعادة اكتشاف أرسطو في غرب أوربا نتيجة الترجمات العربية والعبرية وما أضيف إليها من تعليقات في القرن الثاني عشر .

ورجعت بى هذه الآثار إلى الوراء حيث مصادرها التحررية فى أثينة القديمة ، وهى أقدم المجتمعات البشرية التى ازدهرت فيها حرية الفكر وحرية التعبير بدرجة لم تعرف من قبل ، ولم يكد يصل إليها مجتمع حتى الآن ، وهناك ، وقعت فى حب قدماء الإغريق شأن الكثيرين من قبلى .

وحين رجعت لأول مرة إلى أثينة القديمة ، ظننت نتيجة جهلى أننى قادر على إجراء مسح شامل ، مبنى على مصادر معتمدة لحرية الفكر في العصر الكلاسيكى ، لكننى سرعان ما اكتشفت أنه لا توجد مصادر معتمدة ، فكل رأى قرأته في الدراسات الكلاسيكية ، وجدته غارقًا في طوفان من الجدل العنيف ، وأن معرفتنا لاتزيد عن لعبة الصور المقطعة التي ينبغى على اللاعب أن يعيد تركيبها، في حين أن كثيرًا من أجزائها قد فقد إلى الأبد ، وقد تمكن بعض الباحثين ذوى المكانة الرفيعة أن يصوغوا من هذه الشذرات الباقية تراكيب متناقضة من أجل إعادة بناء الواقع ، وقد عكست هذه المحاولات المفاهيم المسبقة التي بدأوا بها .

لذلك رجعت بنفسى إلى المصادر الأصلية ، واكتشفت أنه يصعب على الباحث الوصول إلى استنتاجات سياسية أو فلسفية صحيحة بالاعتماد على الترجمات ، ليس لأن المترجمين لم يكونوا بالكفاءة اللائقة ، وإنما لأن المصطلحات الإغريقية لم تكن متطابقة في معناها مع المصطلحات المعادلة لها في الإنجليزية، فقد كان المترجمون مضطرين للاختيار بين عدة ألفاظ متقاربة في المعنى، والمفروض لكى يفهم الباحث أحد مصطلحات الفكر الإغريقي ، أن يتعلم اليونانية بدرجة تؤهله على الأقل لكى يجاهد في حل مغاليق النصوص الأصلية؛ لأنه في هذه الأصول فقط يمكن له أن يقبض على دلالات الألفاظ بكل قوتها كما يقبض أيضا على ظلال المعاني .

فكيف لإنسان أن يفهم معنى كلمة « لوجوس Logos» مثلا فى أى ترجمة إنجليزية ، إذا كان تعريف هذه الكلمة المشهورة بكل تعقيداتها الثرية وتطورها الخلاق – تطلبت أكثر من خمسة أعمدة كاملة مكتوبة بحرف صغير فى المعجم المسمى « Jones Greek English Lexicon ». إن ألف عام من الفكر الفلسفى تتجسد فى هذه

الكلمة التى بدأت بمعنى « يتكلم » فى هومر ، وتطور معناها إلى « Reason » التى تكتب بحرف كبير أى « عقل » باعتباره الحاكم المقدس للكون – عند الرواقيين، وانتهت فى إنجيل القديس يوحنا – عن طريق استعارة دقيقة من المصادر الإنجيلية – إلى أن تعنى « كلمة الله » الخلاقة؛ أى أداته فى خلق العالم .

كان الطالب في أيامى ، حتى فى أى مدرسة ريفية راقية ، يدرس اللاتينية لمدة أربع سنوات استعدادًا للدراسة الجامعية ، وكان الشاعران كاتولوس ولوكريتوس يثيران حماسى فى شبابى المبكر ، لكننى لم أدرس اليونانية إلا لمدة فصل واحد فى الكلية قبل تركى للدراسة ، فقررت فى فترة تقاعدى أن أتعلم اليونانية بالدرجة التى تؤهلنى الكفاح مع هذه المصطلحات الفكرية فى محاولتى الخاصة ، وقد بدأت معتمدًا على نفسى ، بنسخة من إنجيل القديس يوحنا مطبوعة باللغتين اليونانية والإنجليزية ، ثم انتقلت إلى الكتاب الأول فى « الإلياذة » ، ولكن سرعان ما أخذتنى دراسة اليونانية وغاصت بى بعيدًا فى عالم الشعراء والأدب الإغريقى عمومًا ، ومسارت عملية الاستمرار فى اكتشافهم متعة ما بعدها متعة .

وكنت كلما أوغلت فى عشقى للإغريق ، كلما زاد ألمى لمشهد سقراط أمام قضاته ، وأنا ككاتب من دعاة الحرية المدنية ، قد أفزعنى هذا المشهد ، وهز إيمانى بالرجل العادى الذى رسخته دعوة جيفرسون ، لقد صار علامة سوداء فى تاريخ أثينة وفى تاريخ التى كانت ترمز لها، كيف أمكن لمحاكمة سقراط أن تحدث فى مثل هذا المجتمع الحر؟ كيف تنكرت أثينة لنفسها ؟

هذا الكتاب هو ثمرة العذاب ، لقد شرعت فى اكتشاف الكيفية التى أدت إلى وقوع هذا الحادث ، لم أستطع أن أدافع عن الحكم عندما بدأت، ولا أستطيع ذلك الآن ، لكننى عزمت على كشف ما لم يقله لنا أفلاطون ، لكى أعطى الأثينيين جانبًا من القصمة ، لتخفيف الذنب عن المدينة ، ومن ثم أمحو جزءًا من وصمة العار التى لحقت بأثينة وبالديمقراطية من جراء هذه المحاكمة .



#### تمهيد

باستثناء محاكمة المسيح ، فليس هناك محاكمة أخرى تركت تأثيرها على خيال الغربيين مثل محاكمة سقراط ، والمحاكمتان تتشابهان فى كثير من الوجوه ؛ فليس هناك تقارير معاصرة مستقلة لأى من المحاكمتين ، ولا حتى إشارة جزئية ، كذلك لا توجد مخطوطات ولا سبجلات للمحكمة ، ونحن لا نسمع الادعاء ، ونعرف القصة فيما بعد عن طريق التلاميذ المحبين اكل منهما .

فقى حالة سقراط ، لدينا التهمة ، لكننا لا نعرف ما يسميه المحامون - قائمة الاتهام bill of particulars - أى التهم المحددة لا الادعاءات، كذلك لا نعرف القانون أو القوانين التي أقيمت على أساسها هذه التهم .

فكل من المسيح وسقراط قد حصل على الخلود عن طريق الاستشهاد . بالنسبة للاهوت المسيحى ، فإن صلب المسيح قد أكمل الرسالة الإلهية ، لكن بالنسبة لسقراط فحتى مسألة الاستشهاد لن تكون مقنعة؛ فلم يترك سقراط كتبًا خاصة به ، ومن بين تلاميذه الكثيرين لم تبق لنا سوى كتابات أفلاطون وزينوفون، ولو كان كل ما بقى لدينا هو مذكرات زينوفون فقط التى كتبها عن سقراط ، لما كان كأس السم النهائى كافيا لمنحه مرتبة الخلود ( لأن سقراط الذى تصوره كتابات زينوفون عبارة عن شخصية مملة تردد كلمات معادة ومبتذلة، وأحيانا معادية للأدب والفن والثقافة الرفيعة بشكل واضح ) ، وقادر كما تقول إحدى الفقرات التى كتبها زينوفون ( أن يعرض متهكما استعداده للقيام بدور قواد لإحدى المحظيات المعروفات ) فلو قدر لسقراط الحصول على البراءة ، أو مات ميتة عادية مريحة ، ربما تذكره الناس الآن باعتباره شخصية ثانوبة غربية الأطوار ، كانت هدفًا مفضلاً لشعراء الكوميديا في أثينة .

أما سقراط الذى يعيش فى خيالنا ، فهو شخصية أبدعها أفلاطون ، وإلى الآن لا أحد يعرف مقدار الصدق فى هذه اللوحة التى رسمها، وكم فيها من حقيقة سقراط، وكم فيها من عبقرية أفلاطون وما أضفاه عليها من زخرفة وتجميل .

فالبحث عن شخصية سقراط التاريخية ، شأنه شأن البحث عن شخصية المسيح التاريخية ما زال مستمرًا في إنتاج كم هائل من الكتابات الأدبية ، التي تمثل بحرًا شاسعًا من التكهنات والمجالات العلمية .

مع ذلك ، فإن دين سقراط لأفلاطون ، لا يزيد شيئًا عن دين أفلاطون لسقراط . إن سقراط مدين لعبقرية أفلاطون الأدبية بمكانته كقديس علمانى للحضارة الغربية وسقراط هو الذي جعل كتب أفلاطون في قائمة الأكثر مبيعا، فأفلاطون هو الفيلسوف الوحيد الذي حول الميتافيزيقا إلى دراما ، ولولا شخصية سقراط الغامضة والساحرة أيضًا كبطل رئيسي في حواراته ، لما قدر لأفلاطون أن يصير الفيلسوف الوحيد الذي لا زال يستولى على ألباب جماهير عريضة من القراء في كل الأجيال؛ فليس هناك من بقرأ أرسطو أو توما الإكويني أو كانت Kant على أنه أدب ،

يخبرنا أوليمبيودورس Olympiodorus وهو أحد القدماء الذين كتبوا سيرة أفلاطون ، يخبرنا بأن أفلاطون كان فى الأصل يرى أن يكون شاعرًا مسرحيًا ، من كتاب التراجيديا أو الكوميديا؛ ففى عصره كان المسرح هو أعظم منجزات العبقرية الأدبية الأثينية، وحسب ما يقوله ليمبيودورس ، إنه عندما التقى أفلاطون بسقراط قام بحرق كل تجاربه فى الشعر التراجيدى وتحول عن ذلك إلى الفلسفة (١) .

وقد برهن هذا على تحول مؤقت لهدف أفلاطون الأصيل؛ فمحاوراته الأربعة مثل إيوثيفرو Euthyphro ، الدفاع ، وكريتو ، وفيدو – التى تصف محاكمة سقراط وموته – تحيا كدراما تراجيدية؛ إذ يصعب على إنسان أن يقرأ وداعه الرصين لتلاميذه في محاورة ( فيدو ) دون أن يزرف دمعة حزن ، ولا محاورة الدفاع دون أن يتأثر بكلمات سقراط الأخيرة لقضاته – مهما كان عدد المرات التي قرأها فيها – فالقصة التي كتبها أفلاطون هي مسرح على أعلى مستوى، وسقراط بطل من أبطال التراجيديا مثل أوديب وهامات .

جرت هذه المحاكمة في سنة ٣٩٩ ق . م؛ فكيف يتسنى لمحرر أن يغطى محاكمة عقدت منذ أربعة وعشرين قرنا تقريبا ؟ إن أول العقبات التي تصادفه هي هذا القدر المخيف من النقاش بالنسبة للحقائق؛ فالأدب الذي كتب حول سقراط في حجم الجبال، والأدلة ضئيلة ، والقدر الأكبر من الأدب المكتوب عبارة عن مجادلات ابتعدت مرات ومرات عن المصادر الأصلية ، فالباحث « يهاجم نقد كتبه العلامة « ٢ » لترجمة العلامة « Z » لنص من النصوص القديمة؛ فالخطوة الأولى التي يجب أن يخطوها الباحث هي أن يلتفت بعيدًا عن هذه المناظرات الحادة، وأن يقوم بإعادة فحص الوثائق الأصلية ذاتها (٢).

لقد بقيت لدينا ثلاث لوحات استقراط رسمها معاصروه ، بالإضافة إلى كتابات أفلاطون وزينوفون ، ولدينا أيضًا اللوحة التي رسمها صديقه أرسطو فانيس في

كوميدياته ، وهذه الصداقة قد شهد بها أفلاطون فى محاورة (الندوة) ، لقد كرس أرسطو فانيس مسرحية كاملة هى «السحب » اسقراط، كما أنه يشير إلى الفيلسوف فى ثلاث مسرحيات أخرى باقية هى ، «الطيور »و «الضفادع »و «الزنائير »، ويمكن أن تكتمل شهادة هذه الأعمال بقصاصات باقية من كوميديات أخرى مفقودة حول سقراط، وقد مثلت تلك المسرحيات فى أثناء حياته .

فضلا عن هذا ، فإننا بعد مرور جيلين نجد لمحات مفيدة عن شخصية سقراط في أعمال أرسطو ، وهو أعظم تلاميذ أفلاطون الذي ولد بعد خمسة عشر عامًا من وفاة سقراط .

لقد اختلف أرسطو مع أفلاطون حول مسائل عديدة، والحقيقة أنه يمكننا أن نقرأ أرسطو وأفلاطون معا كمناظرة فلسفية وسياسية مستمرة حتى وقتنا هذا؛ فأتباع أرسطو وأتباع أفلاطون ليسوا دائمًا على وفاق في حديث المصطلحات؛ فالإشارات الواردة عند أرسطو بخصوص سقراط إشارات قصيرة ومبعثرة ، لكنها تضفى بعض النظرات الجديدة والصائبة، وهي نظرات ذات أهمية كبيرة؛ لأن أرسطو قد ابتعد بنفسه عن عبادة سقراط وتعامل مع إسهاماته الفلسفية بنقد لاذع ، يتناقض بصورة مدهشة مع إعجاب أفلاطون وتاليهه لسقراط .

هكذا أصبح لدينا أربع بورتريهات لسقراط ، واحدة لزينوفون ، وواحدة رسمها أفلاطون ، والثالثة أرسطو فانيس، والرابعة أرسطو؛ فكيف يمكن للباحث أن يحدد من بين هذه الاختلافات في المصادر ، أيها كان سقراط الحقيقي ؟ لا توجد طريقة واحدة لتقديم إجابة متفق عليها، لكن حيث نجد الملامح المشتركة بين البورتريهات المختلفة فثمة إمكانية حقيقية للوصول إلى سقراط التاريخي .

إن البحث عن سقراط « الحقيقى » أيضًا يجد بعض الإشارات المفيدة - وكذلك تناقضات إضافية - في القليل الذي نعرف عند تلاميذه الآخرين وفي الإشارات المتنافرة حول سقراط في آداب الإغريق واللاتين وحتى عند آباء الكنيسة .

فالقبض على سقراط التاريخي هو جزء فقط من مهمتنا؛ فمن المهم كذلك إعادة بناء القضية المفقودة لوضعها أمام القضاء ورؤية الكيفية التي ظهر بها سقراط أمام مواطنيه، علينا أن نستخرج من السجلات القديمة ما لم يكشف عنه مرجعنا الرئيسي، وهو أفلاطون ، والذي يميل المدافعون إلى إغفاله، وفي متابعتنا للبحث عن هذا الهدف ، فإننا نجد أنفسنا نتجول في ربوع التراث الكلاسيكي كله ، الإغريقي واللاتيني أيضاً .

قد تختزل المعرفة كلها إلى مقارنات ومقابلات ، فلو وجد شيء من الأشياء وحده في عالم آخر خال من كل شيء ، فإننا لا نستطيع أن نصفه أو « ثُعرَّفُه »، بينما يمكننا معرفة الكثير عن أي مشكلة إغريقية إذا التفتنا إلى وجوه التماثل في الحضارة الرومانية فالمقارنة، بل وحتى التناقض بين هذين المجتمعين المتحدين الأصل المختلفين اختلافًا كبيرًا هو عمل تنويري ؛ فدراسة إجراءات التصويت وقواعد المناظرة في المجتمعات الشعبية داخل الجمهورية الرومانية جنبا إلى جنب مع التجمعات الأثينية سوف يساعدنا على رؤية التناقض بين النظامين السياسيين : الأولى نظام أوليجاركي مقنع . أما الثاني فإنه نظام يقوم على الديمقراطية الكاملة والمباشرة، ومن ثم فإن محاولتنا الوصول إلى فهم جديد لمحاكمة سقراط سوف تقدم إطلالة جديدة على التراث الكلاسيكي . إنه ماضينا ، ونحن لا نستطيع أن نفهم أنفسنا دون أن نفهم هذا الماضي .

الجنء الأول سقراط وأثينة



# الفصل الأول

## الاختلافات الرئيسية

لو أخذنا برأى أفلاطون وحده ، فقد ننتهى إلى أن سقراط قد تورط فى المتاعب مع أبناء وطنه أثينة ، نتيجة حثهم على الفضيلة ، وهى مهمة لم تكن أبداً محببة إليهم ، ولكن إذا ابتعدنا عن محاورة « الدفاع » وتطلعنا إلى رؤية أوسع أفقًا ، فسوف نجد أن الصراع قد ابتدأ بين سقراط ومدينته أثينة ، لأنه كان يختلف اختلافا عميقا مع معظم الأثينيين بل ويختلف حقيقة مع عامة الإغريق القدماء فى ثلاث مسائل فلسفية أساسية ، ولم تكن هذه المسائل مجرد خلافات فكرية بعيدة عن هموم البشر العاديين ، بل كانت تتحدى القواعد الأساسية للحكم الذاتى self-govenment الذي كانوا يتمتعون به .

كان أول وأهم هذه الخلافات الأساسية يتعلق بطبيعة المجتمع البشرى ، هل هو مدينة حرة - Polis ، كما يقول الإغريق ؟ أم أنه قطيع من الحيوانات ، كما يقول سقراط ويردد ؟

من المفيد أن نبدأ بواحدة من أشهر الملاحظات القديمة - وهي التي قدمها أرسطو في أول أبحاثه في علم السياسة - والتي تقول إن الإنسان حيوان سياسي .

لكن الترجمة الإنجليزية غير موفقة ؛ فالكلمات الإنجليزية Political animal هي ، في الحقيقة ، نقل حرفي للمصطلح الإغريقي Zoon Politikon، لكنها في الإنجليزية تستدعى صورة السجان a ward heeler الذي يقضى حياته في أعمال بغيضة تتعلق بأحد الأجهزة السياسية الحديثة .

أما الكلمة الإغريقية بوليس Polis ، أو مدينة ومشتقاتها المتنوعة فإنها تحمل مضامين مختلفة؛ فأن تكون مواطنًا Polites في مدينة Polis فتلك شارة الشرف badge of honour ، وهذا يتضمن أن المواطن له الحق في الاشتراك في المناظرات ، وله حق التصويت على القرارات التي تمس حياته وحياة مدينته .

فكلمة « بوليس » كانت بالنسبة لقدماء الإغريق شيئا أهم وأكبر مما تعنيه كلمة « مدينة » بالنسبة لنا كمواطنين في دولة حديثة ، لم تكن تعنى مجرد الحياة في منطقة حضرية بدلا من الريفية ، بل إن كلمة « بوليس » كانت تعنى « دولة » مستقلة ذات سيادة بمعناها الصديث الكامل . كانت « البوليس » تسن القوانين السارية داخل حدودها – وخارج حدودها – وكانت تشن الحرب أو تدعو للسلم حسب ما تقتضى مصالحها .

لكن حين ابتداً أرسطو كتابه « السياسة » بافتراض أن الإنسان « حيوان سياسى » فإنه لم يكن مهتما بالمدينة في مظاهرها الخارجية كدولة ذات سيادة ، وإنما كان مشغولا بالعلاقات الداخلية التي هيأت للمدينة فرصة الوجود . كانت وجهة نظر أرسطو تعني أن الإنسان هو وحده الذي يمتلك الصفات التي تجعل الحياة الاجتماعية أمرًا ممكن التحقيق، وعنده – كما عند معظم الإغريق – أن أرقى شكل لهذا « المجتمع » Koinonia – هو المدينة Polls وهي تعني حرفيا مجتمعًا وصده دون سائر وقد صار هذا المجتمع ممكنا ، لأن الإنسان ، كما قال أرسطو ، هو وحده دون سائر الحيوانات الذي يملك المنطق logos (۱)، واللوجوس يعني شكلا أكبر من القدرة على الكلام بل كان يدل على العقل والأخلاق .

هناك - كما لاحظ أرسطو - صور أخرى للحياة الاجتماعية ، أو للكائنات التى تعيش فى جماعات أو قطعان، فبعض الحشرات تمارس وجودًا اجتماعيًا فى خلايا، وبعض الحيوانات المتوحشة تعيش فى قطعان ، لكن الإنسان « بتميزه الخاص عن جميع الحيوانات الأخرى فإنه هو وحده الذى يملك القدرة على إدراك الفرق بين الجيد والردىء وبين العدل والظلم »، هذا الإحساس الجوهرى بالعدالة هو الذى يمنح الإنسان غريزته الاجتماعية ، أى « حافزه limpulse كما يسميه أرسطو ، لإقامة الحياة الاجتماعية ، ويجعل من الإنسان « حيوانًا سياسيًا بمعيار أعظم من أى نحلة أو أى حيوان آخر يألف حياة القطيع" (٢) .

عندما قال أرسطو إن المدينة وجدت « بقوة الطبيعة » فإنه كان يعنى أنها تنبع من طبيعة الإنسان ، أي من الإحساس الفطري بالعدالة .

وكان للمدينة عند الإغريق ، سمة خاصة ، تميزها عن الأشكال الأخرى للمجتمع البشرى ؛ فهى ، كما يقول أرسطو ، « تجمع لأناس أحرار » يتميز عن باقى التجمعات

الأخرى ، السابقة كالأسرة ، التى يحكمها الأب ، أو المملكة التى حكمها ملك أو القائمة على علاقة السيد بالعبد ؛ فالمدينة تحكم نفسها ، المحكومون هم الحكام ، وكما وصفها أرسطو ، فإن المواطن يأخذ دوره فى أن يحكم وأن يُحْكَم (٢) ، سواء كان ذلك فى النظم الأوليجاركية حيث تضيق حقوق المواطنة أو النظم الديمقراطية مثل أثينة حيث يصير كل المولودين أحراراً مواطنين فى المدينة ؛ فالوظائف الكبرى تشغل عن طريق الانتخابات، لكن هناك وظائف كثيرة أخرى تشغل بالقرعة التى تعطى جميع المواطنين فرصة متساوية المشاركة فى حكومتهم ، لكل مواطن الحق فى أن يعطى صوته ، وأن يتحدث فى المجلس الذى يقوم بسن القوانين ، وأن يجلس فى محاكم المحلفين حيث يتم تطبيق القوانين وتفسيرها ، هذه هى الملامح الأساسية السياسة الإغريقية – أى إدارة مدنها – فى الزمن الماضى قبل أن يأتى أرسطو ويقوم بتوصيفها فى القرن الرابع ق . م ، كانت هذه الأمور تحكم حياة أثينة فى أثناء حياة سقراط، وعلى هذه الأسس والمبادئ اختلف سقراط وتلاميذه .

كان خلافًا أساسيًا ؛ فالسياسة في أثينة وفي دول المدن الإغريقية عامة ، كما كانت في روما في ظل الجمهورية ، هي صراع طبقي بين حزبين ، اتفق فيه الطرفان على أن يجرى الحكم بواسطة المواطنين ، وقد اختلفوا على حجم المواطنة وسعته ، هل يقيد حق المواطنة كما في النظم الأوليجاركية (حكم الأقلية) أم يجب توسيع هذا الحق كما في النظم الديمقراطية ، هل يقوم حكم المدينة على الأقلية أم على الأغلبية ؟ وهل كان يعنى الأغنياء أم الفقراء ؟ لكن بالنسبة للطرفين فإن السياسة – وهي قوام حياة المدينة – تقوم على الحكم الذاتي ، ومعارضة الحكم الذاتي كانت تعنى ، ليس فقط العداء للديمقراطية بل معاداة السياسة ذاتها ، هذه هي الطريقة التي ظهر بها سقراط أمام معظم معاصريه .

لم يكن سقراط أوليجاركيًا أو ديمقراطيًا ، ولكنه وقف بعيدًا عن الطرفين ، كان مثله الأعلى ، كما عبر عنه كل من زينوفون وأفلاطون بأساليب متنوعة ، وانعكس فيما نعرفه من آثار أتباع سقراط الآخرين ، هو الحكم ليس بواسطة الأقلية أو الأغلبية، وإنما بواسطة « الشخص الذي يعرف » (3) – كما عبر عنها في مذكرات زينوفون Memorabilia – ولابد أن معاصريه قد رأوا في ذلك ردة إلى الملكية بشكلها المطلق ، والدفاع عن الحكم الملكي كان يضع صاحبه كلية في موقف الاعتراض على نظام المدينة Polis – ففي أثينة القرن الخامس والرابع قبل الميلاد ، كان الدفاع عن الحكم

الملكى يبدو شذوذًا وخروجًا عن المألوف شئنه شئن أى حزب ملكى فى أمريكا القرن العشرين، بل وكان يعد جنوحا ينذر بالخطر.

فلا القلة ولا الكثرة تقبل بإحياء النظام الملكى ، أو ... أن تتخلى عن رقابتها للحكومة التى تسيطر على حياتهم ، لقد دخلوا فى خلافات مريرة ، واشتبكوا فى حروب أهلية صغيرة – على من يستحق حق المواطنة ، لكنهم اتفقوا على أن المواطنين ينبغى لهم أن يحكموا مدينتهم بأنفسهم .

فالخلاف ليس قديما كما يبدو الوهلة الأولى ، فقد شهد القرن العشرين – ولا زال يشهد – أشكال جديدة لحكم الفرد فى النظم الشمولية اليمين واليسار ، والحقيقة أن بذرة الشمولية واضحة تماما فى الكيفية التى صاغ بها سقراط نظريته فى الحكم كما نرى فى المذكرات ، وهى أقدم وأكمل تعبير عن آرائه .

ربما احتج سقراط بأنه لم يقترح حكما ملكيا بصورته القديمة، وإنما كان نوعا من حكم الفرد ، وهو أساس المجتمع المثالي ، وحسب ما نقرأ في مذكرات زينوفون ، فإن سقراط قد نصب نفسه خصما لجميع أشكال الحكومات القائمة في زمنه ، لقد فندهم جميعًا ورفضهم – واحدًا بعد الآخر .

« إن الملوك والحكام » - كما يقول سقراط - « ليس هم أولئك الذين يمسكون بصولجان الملك » رمز مكانتهم الرفيعة ، التى يزعمون دائمًا أنهم قد تسلموها من زيوس نفسه ، الذى يقوم برعاية الحكم الملكى بصورته التقليدية، « وليس هم الذين تختارهم الجماهير التى تهتم بالحياة الديمقراطية » ، « وليس هم كذلك الذين تقع عليهم القرعة » - أى رفض اختيار المواطنين بالقرعة ، « وليس هم أولئك الذين يدينون بسلطتهم للقوة أو للخداع » الذين يهتمون بأمر الطغاة ، وإنما « الملوك والحكام الحقيقيون أو المثاليون هم أولئك الذين يعرفون كيف يحكمون » .

قد يقول الديمقراطى الأثينى إن هؤلاء الحكام فقط هم الذين نسعى إليهم عن طريق الانتخاب – لحمايتنا من أخطاء الحكم ومن إساءة استخدام السلطة – إذ تكون سلطتهم محدودة ، وكذلك مدة شغلهم للمنصب، لكن سقراط لم يكن يتصور وضع أى قيود أو ضمانات على الحاكم؛ فالقاعدة الأساسية عنده – طبقا لقول زينوفون – هى « أن مهمة الحكام هى إصدار الأوامر ومهمة المحكومين هى الطاعة » ، ولابد أن يبدو هذا أشبه بالملكية القديمة بعد تجديدها وتحويلها إلى ملكية مطلقة، لكن سقراط سوف

يزعم أنه يدعو إلى نظام جديد للحكم ، كما نود أن نقول ، الحكم بواسطة الخبراء . عند زينوفون يدافع سقراط عن انحيازه للحكم المطلق بمقارنات مألوفة في محاورات أفلاطون ، ويذكر زينوفون الأمثلة التي يستعرضها سقراط؛ إذ يقول « على ظهر السفينة ، فإن الذي يعرف هو الذي يحكم ، أما صاحب السفينة والآخرون الذين على ظهرها فعليهم طاعة هذا الذي يعرف »، وبالمثل يقول سقراط « الملاك في الزراعة والمرضي في المرض » و « في التدريب يبحث الرياضيون عن الخبراء »، « أولئك الذين يعرفون فإنهم يطيعونهم ويفعلون الشيء الصحيح »، بل إنه أضاف إلى ذلك نكتة صغيرة ، في ذلك العهد المعروف بسيادة الرجل ، قال سقراط « أما في غزل الصوف ... فالنساء يحكمن الرجال؛ لأنهن يعرفن كيف يفعلن ذلك، أما الرجال فلا يعرفون » (٥) .

هذه هى الأقيسة المنطقية الناقصة ، والتى تستنبط منها النتائج الخاطئة، وكان من المكن لأحد الإغريق أن يحتج على سقراط بأن صاحب السفينة ، والمريض ، ومالك الأرض ، والرياضى أحرار فى أن يختاروا « خبراءهم »، وإذا ثبت عدم كفايتهم أمكن الاستغناء عنهم وتأجير آخرين ليحلوا محلهم، وهذا هو ما كانت تفعله المدينة الحرة فى إنتقاء – المواطنين – واستبدالهم ، وعلى العكس من ذلك ، فإن خلف واجهة « الشخص الذي يعرف » يتخفى وجه الطغيان، المشكلة ليست فقط فى وجود الخبير الحقيقى، ولكن هي وجود الوسائل للتخلص منه إذا انكشفت سوءاته .

لكى نفهم المجاهدات الأولى لحل هذه المعضلة فى المدن الإغريقية - أى البدايات لم نسميه علم السياسة - فإننا نعتمد على كتابات كل من أفلاطون وأرسطو، وفى سبيل تقييم إسهام كل منهم لابد أولا من إجراء تفرقة أساسية بينهما.

كان أفلاطون مفكرًا نظريًا ، أما أرسطو فكان مراقباً علميًا scientific observer! فقد فضل أرسطو المعرفة العملية على المعرفة النظرية في تناول شئون الحياة البشرية. كان أرسطو ينحاز انحيازًا قويًا إلى جانب الخبرة وحسن الإدراك، وعلى العكس من ذلك ، اقترح أفلاطون في فقرة من كتاب « الجمهورية » وضع قيود تحد من دراسة « الديالكتيك » – وكذلك فعل حكام المستقبل في جمهوريته المثالية Utopia مع أولئك الذين يستطيعون أن ينصرفوا عما تدركه العيون والحواس الأخرى، وأن ينهضوا النين يستطيعون أن ينصرفوا عما تدركه العيون والحواس الأخرى، وأن ينهضوا للتأمل في « الكائن النقى » أو « الكائن ذاته » (١) ، وقد يكون هذا نوعًا من المتعة التأملية بالنسبة للصوفية ، لكنه لا يمكن أن يقدم ترشيدًا لرجل الدولة ، المرغم على التعامل مع مسائل متشابكة، ومع الطبع البشرى العنيد .

فى فاتحة كتابه الرائع « الميتافزيقا » اشتبك أرسطو مع أفلاطون فى النقاش ؛ فابتدأ كلامه بالقول « كل الناس بالطبع يريدون المعرفة، والدليل على ذلك هو تقديرنا للحوار »؛ فبدون هذه الحواس ، خصوصا حاسة البصر ، يسأل أرسطو ، كيف يمكننا أن نعرف وأن نعمل ؟ وبنفس الطريق ، يوضح أرسطو فى بداية كتابه « السياسة » أنه يناقش آراء أفلاطون وسقراط السياسية، لكنه لا يذكرهم بالاسم كما فعل فى كتاب « الميتافيزيقا »، لكن الإشارة إليها لا تخطئها العين ، يقول أرسطو « أولئك الذين يظنون أن طبيعة رجل الدولة ، الملك ، ورئيس الدولة ، ورب الأسرة هى ذاتها يخطئون » (٧) ؛ فالمدينة تستوجب ولاء الأصرار من الناس؛ لأنها تجسد موافقة المحكومين، ولم يكن هذا محل خلاف أبداً بين الإغريق .

فالزعيم السياسي أو رجل الدولة Politicos في أي مدينة حرة Polis كان مهظفًا منتخبًا ، لمدة محدودة - عاما في المعتاد - لولايته ، وفيها يكون مستعدًا للاستجواب في الاجتماعات ، وفي محاكم المحلفين الشعبية ، بخصوص آدانه لوظيفته، وحتى في وقت الحروب ، كانت السلطة الممنوحة غير مطلقة، وأن المواطنين الذين يقودهم ليسوا من الناحية القانونية ، أقل منه في الوضع أو الرتبة ، بل إنهم (كما يلاحظ) أرسطو في السياسة « متساوون ومتماثلون » (^) ؛ لأنهم يتقاسمون إنسانية مشتركة .

هنا وقع أول الصراعات وأشدها أصولية بين سقراط والأثينيين .

لقد اختلف أتباع سقراط على تنوعهم ، واختلفوا بعنف مرات كثيرة كما يفعل الباحثون المحدثون ، حول تعاليم سقراط لهم ، بل – وبصفة خاصة – حول طبيعة الفضيلة ، لكنهم اتفقوا على موضوع واحد وهو رفض المدينة الحرة، لقد رأوا جميعا أن المجتمع البشرى ليس كيانا من المواطنين المتساوين في الحقوق ، يقوم على الحكم الذاتى ، وإنما كمقطيع من الغنم يصتاج إلى راع أو ملك، وتعاملوا مع قضية الديمقراطية بتعال أو بازدراء .

فالمثل الأعلى عند زينوفون ، كما قدمه فى دولته الطوبارية المسماة Cyropaedia أو تربية قورش » هى دولة يحكمها القانون ، هذا هو النموذج الفارسى الذى أنشأه قورش كما تخيله زينوفون .

أنتستين Antisthenes أكبر تلاميذ سقراط سنًا ، اعتبر الملكية هي الصورة المثلى الحكم، واتفق مع زينوفون في أن قورش كان ملكا مثاليا<sup>(١)</sup> ، والمفروض أنه عبر عن

هذه الآراء في محاورته المفقودة « رجل الدولة » Statesman ، التي ذكرها أثينايوس (١٠) .

وأنتستين هو مؤسس مذهب الكلبية Cynicism « القائم على السخرية والاستخفاف بالدنيا »، وكان مستخفا بالديمقراطية؛ على وجه الخصوص ، وهناك قصتان منسوبتان إلى أنتستين تسخران من الديمقراطية إحداهما رواها ديوجينوس لارتيوس Diogenes Laretus، والأخرى ذكرها أرسطو ، في الأولى زعموا أن أنتستين سأل الأثينيين لماذا لا يعطون أصواتهم بأن الحمير هي خيول – كما يقول – إذ إنهم ينتخبون أحيانا جنرالات ليس بينهم وبين القادة الحقيقيين إلا ما بين الحمار والحصان من الشبه القليل(۱۱) ، هذه المقارنة الساخرة قد يرجع أصلها إلى سقراط نفسه ، حيث يخبرنا أفلاطون في محاورة « فيدروس Phaedrus » أن سقراط تحدث عن خطيب ذي شعيية وقال إنه باع حماراً في مدينة جاهلة على أنه حصان(۱۲) .

وفى كتاب « السياسة » نسب أرسطو حكاية عن الأسود والأرانب البرية إلى أنتستين ، والحكاية تنم عن السخرية المريرة، إذ تقول « عندما ألقت الأرانب خطبها فى المجلس وطالبت بوجوب المساواة بين الجميع » ردت الأسود « أين مخالبكم وأنيابكم ؟ »(١٣) هذه هي الإجابة الساخرة التي تتهكم بالديمقراطية ودعوة المساواة بين المواطنين .

لقد رسم أفلاطون عدة صور طوبارية . كانت جميعها ما عدا واحدة هى « القوانين » تقوم على شكل أو آخر من أشكال الحكم الملكى ، فى « السياسة » أو « رجل الدولة » فإن الحكم المثالى هى الملكية المطلقة . فى « الجمهورية » حكم مطلق بواسطة فرد أو عدة أفسراد ، من « الملوك الفلاسفة » وفى محاورة « تيمايوس Timoeus » وما بعدها « كريتياس » صور أفلاطون العصر الذهبى للإنسانية بأنه الوقت الذى كانت فيه الآلهة ترعى قطعانها من البشر باعتبارهم بشر ثم فيما بعد أخذت ترعى قطعانهم .

حتى فى اليوطويبا « المعتدلة » التى تصورها أفلاطون فى شيخوخته! أى « القوانين » فإن المواطن المضيق عليه بالقيود « سوف يعمل تحت رقابة مجلس ليلى ، وهذا المجلس هو عبارة عن هيئة تحقيق خول لها الحق فى البحث عن جنور الانشقاق ، وهى النموذج الأول للجنة النشاط المعادى لأمريكا غير المئسوف عليها التى شكلها السناتور مكارثى » فى مجلس الشيوخ الأمريكى ، وكان السفر للخارج مقيدًا بقيود شديدة للحفاظ على المجتمع من « التلوث الروحى » - بالأفكار الأجنبية - كما يقول

الشيوعيون الصينيون الآن – هذه التجديدات الأفلاطونية في رقابة الفكر تجاوزت أي نظام ملكى عرفه الإغريق ؛ فقد كانت هي التخطيطات الأولية لما نسميه الآن المجتمعات الشمولية .

فى محاورة « جورجياس Gorgias » لأفلاطون يعلن سقراط بوضوح أنه لا يوافق على أى شكل من أشكال المدينة الحرة ؛ حيث تحدث عن كيمون وملتيادس، وهما أشهر زعيمين من السياسيين المحافظين بنفس درجة الازدراء التى تناول بها ثيمسبتوكليس وبيركليس بعد موته بقليل ؛ إذ قال إنه كرجل دولة يستوجب الحكم عليه بالفعل ؛ لأنه ترك القطيع البشرى الذى كان يرعاه أكثر شراسة مما كان عليه الحال حينما تسلم أمره ، ويختم سقراط حديثه بالقول « إننا لم نعرف أحدًا قد برهن على صلاحيته كرجل دولة فى مدينتنا »(11) ، ويتركه أفلاطون يتكلم « أنا واحد واست الوحيد ، ضمن قلة فى أثينة من الذين يحاولون ممارسة فن السياسة الحقيقى »(10) ،

لقد حدد سقراط مبدأه الأساسى فى الحكم؛ حيث قال فى « المذكرات » بأن « مهمة الحاكم هى إصدار الأوامر وواجب المحكومين هو الطاعة » لم يكن المطلوب هو موافقة المواطنين واتفاقهم بل خضوعهم ، وكان هذا بالطبع مبدأ سلطويًا يرفضه الإغريق ، وخصوصًا الأثينيون .

المساواة في حق المواطنة كانت مبدأ أساسيًا في كل دول المدن الإغريقية ، سواء قيدت لحساب القلة أو من أجل الكثرة . بالنسبة لسقراط فالقاعدة هي عدم المساواة ، ليس هناك مواطنون بل رعايا ، هناك فجوة تفصل بين الحاكم والمحكومين ، يختلف سقراط الذي صوره زينوفون عن ذلك الذي رسم صورته أفلاطون في ناحية واحدة فقط ؛ ففي مذكرات زينوفون نجد سقراط يدعو لحكم ملكي مقيد بالقانون ، وفي جمهورية أفلاطون لا يضع سقراط أي قيود على الملك الفيلسوف ، وقد يعكس هذا الاختلاف بين التلميذين ؛ السلطة المطلقة هي علامة الأصالة في المدن الفاضلة عند أفلاطون ، بينما يضع زينوفون في كتابه « قورش » نموذجه المثالي في صورة حكم ملكي في حدود القانون .

ربما كان زينوفون وأفلاطون ، كتلاميذ استقراط ، قد سمعاه يتحدث عن هذا الموضوع بطرق مختلفة ، حسب مفهوم كل منهما .

فى موقع واحد من مذكرات زينوفون يتحدث سقراط ليس فقط عن القانون بل أيضًا عن الموافقة الشعبية ، كعنصر لازم النظام الملكى السليم ؛ فقد ذكر زينوفون أن سقراط قد ميز بين « الملكية وبين الاستبداد » بقوله إن « الملكية هى الحكم الذى يقوم على اتفاق المحكومين وطبقا لقوانين الدولة ، أما الحكم الذى يفرضه حاكم بإرادته فهذا هو الاستبداد بعينه »(١٦) ، لكن ماذا يحدث لو أن ملكا شرعيا أخذ فى الحكم بأساليب غير شرعية ؟ فهل يحق لرعيته أن تقوم بخلعه كما يستغنى صاحب السفينة عن أحد الملاحين إذا أدمن الخمر ، أو كما يغير المريض طبيبه الذى أساء استعمال ثقته ؟ لقد أرغم سقراط على مواجهة هذه المشكلة ، ما هو الإجراء الذى يلزم اتخاذه ضد الحكم السيء أو الذى انقلب إلى السوء ، بعد أن وضع سقراط مبدأه القائل بأن « مهمة الحاكم هى إصدار الأوامر وواجب الرعية هو الطاعة » طرحوا عليه سؤالين :

ماذا لو أن الحاكم تجاهل النصيحة الطيبة ؟

ماذا لو أنه قتل أحد رعاياه المخلصين ، لأنه تجرأ أو قدم هذه التصيحة ؟ يراوغ سقراط ويجيب بسؤال من عنده :

« كيف يمكنه أى ( الحاكم ) أن يرفض النصح إذا كانت العقوبة تتعلق بإغفال المشورة الصالحة ؟ فكل تجاهل النصيحة الطيبة مقدر له أن ينتهى إلى خطأ ، وأن خطأه لن يمر دون عقاب » .

وعن السؤال الثاني الخاص بقتل أحد الرعايا المخلصين ، يعطى سقراط إجابة مماثلة فهو يسأل « هل تظن أن من يقتل أفضل معاونيه لا يتعرض لأي خسارة ؟ أو أن خسارته سوف تكون ضئيلة ؟ هل تظن أن هذا السلوك يجلب له الأمان ؟ أم يقوده إلى الدمار السريع ؟(١٧) .

هذه الإجابات التبسيطية قد ترضى قلة من معاجعريه ، لكن الذى سكت عنه سعراط أشد تأثيرًا عن كل ما قاله ؛ إنه لم يؤكد في أى مكان من كلامه على حق المواطنين في التخلص من الحاكم الذى يرفض النصيحة الجيدة ، ويقتل أولئك الذين ينصحونه . إن موقف سقراط هنا يشبه أحد منظرى السوق الحرة ، إذ يطلب من مواطنيه أن يعتمدوا على العواقب الحتمية المفترضة لإساءة الحكم وإساءة السلوك . « الدمار » الذى يتنبأ به سقراط ليس فيه تعزية المحكومين ؛ فالمدينة بكل مواطنيها قد يصيبها الدمار جنبا إلى جنب مع الحاكم العنيد المتسلط ، أو ربما يهرب هذا الحاكم خلسة مثل ماركوس أو دفاليير Duvalier بالثروة التى سرقها من عرق رعاياه ؛ فالطفاة يهربون دائمًا ومعهم الغنائم .

يفكر سقراط كأحد الملكيين المخلصين ؛ فقد عبر عن وجهة نظره في موضع آخر من « المذكرات » عندما يسال لماذا سمى الملك أجاممنون في هومر باسم « راعي الشعب » ؟ ثم يجيب على سؤاله بالقول : لأن الراعى يهتم بحاجة غنمه وإطعامهم (١٨).

حقا إن الراعى الصالح لابد أن يسهر على حماية القطيع وإطعامه ، وإلى هذه الدرجة لأن هناك مصلحة مشتركة توجد بينهم ، لكن الهدف النهائى للراعى هو أن يجز الصوف، وفي النهاية يبيع الغنم لتؤكل لحومها ؛ فالقطيع مصيره محتوم وهو سوق اللحم ، لكن الغنم لا تسأل ولا تطلب مشورتها عندما يقرر الراعى أن الوقت حان لنبحها، والدرس الذي استخلصه الإغريق من التشبيه بالراعى هو أن الغنم لا يمكنها أن تثق بالراعى ، وأن المجتمع البشرى لا يمكنه أن يوكل أمره لإنسان مطلق الإرادة مهما قيل عن حسن نواياه ؛ إنهم يفضلون أن يعيشوا في مدينة حرة بدلا أن تتم معاملتهم كقطيع من الأغنام .

فى زمن سقراط ، كانت الملكية قد اختفت من دول المدن الإغريقية ولم يعد لها وجود إلا فى مناطق البرابرة وأشباه البرابرة مثل مقدونية ، لقد أجرى أرسطو مسحًا لدول المدن الإغريقية بعد موت سقراط بجيلين، واستطاع أن يقول « لا توجد حكومات ملكية الآن ، وحيث توجد العائلات الملكية يوجد الطغيان »(١١) .

ففى إسبرطة ، التى أعجبت أتباع سقراط ، وهى الدولة الهللينية الوحيدة التى ظل فيها الحكم ملكيا وراثيا ، ضاقت السلطة فيها بحيث لم تعد تتجاوز سلطة القادة العسكريين فى وقت الحرب ، وحينذاك تحتم عليهم أن يعملوا تحت هيئة تنتخب سنويا تسمى « Ephors » أى هيئة المراقبين ، الذين يشكلون القيادة التنفيذية العليا فى إسبرطة، وكان هناك ملكان ينتميان لعائلتين مختلفتين ، وكان تقسيم السلطة والتنافس بينهما يجعلهما دائما محل مراجعة وانضباط .

فى أماكن أخرى ، ظل اسم باسيليوس Basileus أو الملك كأثر عفى عليه الزمن، وكانت بعض الشعائر الدينية يقوم بها كهنة ينتسبون إلى عائلات ملكية قديمة ، وكان فى أثينة تسعة أراخنة archons أو قضاة magistrates يتم انتخابهم سنويا ، وكان أرخن الباسيليوس أو قاضى الملك يقوم بمهام شبه دينية، وكان يجرى اختياره من عائلات الكهنة ذات الأصول الملكية royal ancestry، لكن سلطته لم تكن ملكية بأى حال من الأحوال ؛ فليس هو رأس الدولة حتى فى الأغراض الاحتفالية ، هكذا يظهر آخر

أثر الملكية في محاكمة سقراط ؛ ففي محاورة « Eythyphro » لأفلاطون نلتقى بسقراط في رواق الأرخن باسيليوس archon basileus، لقد حضر الفليسوف العجوز إلى هنا للاستجواب التمهيدي قبل محاكمته ، لأن واحدة من التهم الموجهة إليه هي الفسوق Impiety أو الاستخفاف بالمقدسات ، وكان قاضي الملك هو المخول بالنظر في هذه القضايا .

حتى عندما وقع الانقلاب على الديمقراطية مرتين فى عهد سقراط ، حاول خصوم الديمقراطية أن يستبدلوها ليس بملكية وإنما بأوليجاركية مثل مجلس البطارقة أو النبلاء في روما أيام الجمهورية .

لقد حدث فى روما ما حدث فى دول المدن الإغريقية؛ إذ خلعت الملكية بواسطة الأرستوقراطية قبل عصر سقراط بأجيال كثيرة، وصارت كلمة Rex ، أو ملك ، سيئة السمعة فى روما حتى إذا تم الانقلاب على الجمهورية فى نهاية الأمر ، رفض الحكام الجدد أن يسموا أنفسهم ملوكا بل قياصرة Caesars ، وأخذوا هذا الاسم من اسم الارستوقراطى الذى قام بقلب النظام الجمهورى . لقد كان سقراط وأتباعه خارج عصرهم تمامًا فى الدفاع عن النظام الملكى .



#### القصل الثاني

## سقراط وهومر

فى حين اختار زينوفون قورش العظيم كحاكم مثالى ، عاد سقراط عدة قرون إلى الوراء من أجل ملكه المثالى ، فاستدعى ذكرى أجاممنون الأسطورية باعتباره النموذج الأصلى للحاكم .

وهومر ، باعتباره إنجيل الإغريق ، كان يمكن الاستشهاد به في أي مناقشة من جانب الطرفين المتناظرين ، وذلك بسبب ثرائه في الازدواجية والتناقضات، وهذا يصدق على المناظرة الدائرة حول المجتمع البشرى ، هل هو قطيع يعتمد على راع لحمايته ، أم أنه مدينة حرة يحكمها مواطنوها على أفضل وجه ؟

إن هومر يطلق على أجاممنون اسم « راعى الجموع » أو « راعى الشعب » لكن هذه مجاملة شكلية مهذبة ، لا يجب أن تؤخذ بقيمتها الظاهرية ، بل بما يشهد به سلوكه الفعلى وعلاقاته المضطربة مع قرائه؛ فهو مرة يوكد فى إحدى الفقرات ، كما سنرى ، على حق الملوك الإلهى، لكن الإليانة يمكن قراعتها كدرس موضوعى للأخطار المترتبة على الاعتماد على حكم ملك مطلق الإرادة أما المدينة الحرة « Polis »؛ فهى نتاج عصور متأخرة، وقد ظهرت الكلمة فى « الإليانة ، لكن ليس بمعناها الأساسى عند الذى أخذته فيما بعد، والذى يعنى أن يحكم المجتمع نفسه . إن معناها الأساسى عند هومر يقتصر على مجرد مقر إقامة محصن – وقد استخدم اللفظ فى وصف طروادة ، لكن سكانها أطلق عليهم لفظ مواطنين فى « الإليانة » (۱) Politai in the illlad رغم أنه Politai أطلق عليهم لفظ مواطنين فى « الإليانة » (۱) Hecuba . من المحتمل أن كلمة Politai الأحدث أى مواطنين .

عموما فإن القصة الهومرية لا تلائم المثل الأعلى للحكم عند سقراط ، ألا وهو « الشخص الذي يعرف »؛ حيث يكون للحاكم الأمر وعلى المحكومين الطاعة؛ فأجاممنون كان رئيس هيئة أركان القوات المتحدة للإغريق، لكنه كان أبعد ما يكون عن

الحاكم المطلق، كما أن قيادة أجاممنون لا تعد قصة ناجحة . لقد بدأت « الإلياذة » فى السنة التاسعة للحرب ضد طروادة ، وكان الإغريق على وشك أن يهموا باقتحام المدينة، وكان كل ما فى وسعهم أن يظهروه نتيجة جهودهم المحمومة ونضالهم الطويل هو الغنائم التى سلبوها من المدن الصغيرة المحيطة بها، وعند نهاية « الإلياذة » لم تكن طروادة قد فتحت بعد رغم أن بطلها هيكتور قد تم ذبحه .

ريما يكون أجاممنون « محاربًا شجاعًا » – وهي عبارة أخرى صاغها هومر وأحب سقراط الاستشهاد بها – لكنه كقائد عام لم يكن عبقريًا، بل إنه يبدو كنموذج أول القادة الذين يتصفون بالعناد فيواصلون الهجوم على الجبهة الأمامية بعد أن ثبت عدم جدوى الهجوم بوقت طويل ، شأنه شأن كثيرين من القادة الذين تجمدوا في خنادق الحرب العالمية الأولى الغارقة في الدماء . لم تسقط طروادة إلا في وقت متأخر في ملحمة « الأوديسة »، حينئذ فقط نتيجة خدعة الحصان الخشبي الماكرة ، الذي اخترقها بحوائط وهمية وحقق ما عجزت القوة عن تحقيقه، لكن هذا كان انتصار أجاممنون العنيد والذي يفتقر إلى الخيال .

إن أجاممنون لم يكن هو الملك المطلق الإرادة الذى مجده السقراطيون ورسموا له صورة مثالية؛ فالحشود الإغريقية أمام طروادة تجلت فيها الملامح الأولى لنظام الحكم في المدينة الحرة Polis، والتى تشترك فيها نظم الحكم البرلمانية والرئاسية الحديثة؛ إذ كان أجاممنون هو الضابط الآمر Presiding officer .

وكان يتلقى المشورة من مجلس شيوخ يتكون من ملاك الأراضى الأرستوقراط ومن المحاربين؛ فالإلياذة تقدم لنا ليس ملكية مطلقة بل تصور لنا حكومة ذات ثلاثة فروع: مجلس تنفيذى ، ومجلس الشيوخ، و « مجلس عموم »، وأن سلطة المجلس غائمة وغير محددة عند هومر .

حتى مجلس الشيوخ كان يتحتم عليه أن يتحدث بأسلوب رقيق ليِّن مع أجاممنون، لكن راعى الشعب لا يستطيع أن يتجاهل رغبات القطيع Flock الذى يرعاه ، لم يكن هو لويس الرابع عشر ، ولم يكن هو الدولة ، لم يكن بإمكانه أن يصدر أوامره ويضمن أنها ستطاع ، إن عبارة « راعى الشعب » وكلمة هومر، التى تترجم عادة إلى كلمة « ملك » كلاهما خادع Basileus – أو « Anax » أناكس ، أحيانا – عند هومر، والتى ترجمت على أنها « ملك » كانت لا تزال بعيدة جدا عن هذا ولا تحمل التفخيم الواضح في كلمة ملك كما نعرفها الآن في الدولة القومية الحديثة ( Modern Nation - State ) .

فقد كان كل مالك من ملاك الأراضى الكبار يلقب بكلمة « باسيليوس » أو « ملك »؛ فالقارئ غير الحذر لمذكرات زينوفون المسماه Memorabilia معرض لأن يقع فى الاعتقاد بأن عبارة « ر اعى الشعب » قد احتفظ بها هو لتوجيه مديح خاص لأجاممنون، والواقع أن هومر أطلق هذه العبارة على أى ملك وأى رئيس .

وبَحن حين نقابل هذا اللفظ لأول وهلة في الإنياذة نجد أنه أطلق على شخص غامض السمه Cunliffe's Homeric السذى يضعه قاموس المصطلحات الهومرية Lexicon بين « العديد من صغار الأبطال »(٢) الذين يخاطبون هكذا .

فأجاممنون فقط كان هو الملك الأول ، كان هو فقط « الراعى » الأول اجموع الإغريق، كذلك أخيل ، وأوديسيوس ، وهيكتور، كانوا بين المصاربين البارزين الذين يسمون « رعاة الشعب » .

الاستعارة لا شك تعطى إيصاءات بالعطف والإحسان، لكن الإلياذة تلقى من الضوء ما ينم عن التهكم والمرارة بسبب الكيفية التى سار عليها أجاممنون فى أداء واجباته كراع للجماهير؛ إذ تفتتح الإلياذة بالحديث عن إحدى خيانات أجاممنون الثقة ، ثم تدور حول محور خيانة ثانية . عندما ترتفع الستار ، تقدم « الإلياذة » أجاممنون كشخص عنيد طائش يفتقر إلى الحكمة (١) فى تجاهله إدارة المحاربين المتحدين (٢)، ثم فى إهانته لأحد كهنة أبوالو ، إله الشفاء والطاعون .

جاء الكاهن لإنقاذ ابنته التى أسرها الإغريق، والكاهن ليس من عامة الضارعين أو المتوسلين ، فقد جاء ومعه فدية ثمينة، وهو يحمل شارات وظيفته المقدسة ككاهن من كهنة أبولك ، وكان يصلى من أجل نجاحهم ضد طروادة إذا أعادوا إليه طفلته .

يروى لنا هومر أن المحاربين عقدوا اجتماعا لسماع ضراعة هذا الأب « وأعطوا موافقتهم » على اقتراحه ، إلا أجاممنون - الذى أعطيت له الأسيرة - فإنه انشق ورفض القرار ، وبهذا الانشعقاق بدأت كل المتاعب التى روتها « الإلياذة » . لقد فتن أجاممنون بأسيرته ، ويلغت به الحماقة حدًا جعله يعلن صراحة أنه يفضلها على مليكته ، كليتمنسترا ، ولم يكن غريبا أن تقتله عند عودته؛ فهو لم يرفض الفدية المعروضة عليه فقط بل إنه أذل الشيخ العجوز وأهانه، وأغضب الإله أبوللو ، بهذه الإهانة التى لحقت بكاهنه ، فأرسل الطاعون على معسكره ، وسرعان ما عج المعسكر بمحارق الجثث المشتعلة .

ونحصل حينئذ على أول لمحة من السلطة الملكية في عصر هومر؛ إذ يقوم أخيل بالدعوة إلى اجتماع دون الحصول على إذن من الملك أى أجاممنون، وبعد جدل مرير يقرر المجلس إرغام أجاممنون ليتخلى عن الفتاة الأسيرة وإعادتها إلى أبيها ، مع تقديم تضحية إرضاء للإله أبوالو ، يرفع الطاعون عنهم ويفرض على الملك الخضوع والخنوع ، لقد أنقذ الجمهور نفسه بفرض سلطتهم على راعيهم، وأثبت هذا الجمهور أنه لم يكن مجرد قطيع بل كان لديه فعلا جرثومة المدينة الحرة .

لكن أجامنون لم يتعلم الدرس؛ إذ قام بعملية انتقام وتعويض ، ففجر كارثة جديدة ، بالقبض على فتاة أخيل المحبوبة، ونتيجة لهذا قاطعه أخيل بعد أن ظهر بمظهر مخجل لا يليق بالملك، ودفع الغضب أخيل إلى ترك المعركة ، ليس فقط ، وإلى التحول إلى الخيانة بفعل كبريائه المجروح؛ فأسرع إلى أمه ، حورية البحر ستيتس وتوسل إليها أن تقنع زيوس بأن ينتقم لأخيل، وأن يتدخل في الحرب إلى جانب طروادة وضد أجاممنون والإغريق، ويستجيب زيوس فيرسل لأجاممنون حلما زائفا ، يبشره بنصر قريب ومن ثم يدفعه للقيام بهجوم طائش على الجبهة الأمامية لطروادة فيتعرض إلى سلسلة من الهزائم الفادحة .

وهكذا ، يمكن لنا أن نستشهد بالإلياذة ضد المثل الأعلى السقراطى للملكية ، ويصعب علينا أن نصدق أنه لم يكن بين الأثينيين الذين يتصفون بحدة الذكاء ، المغروسين في هومر ، منذ أيام الدراسة ، من واجه سقراط بهذه الأضواء الجانبية الشادعة عن « رعاة الشعب » .

لو أن أحدًا من الديمقراطيين الأثينيين ترك « الإلياذة » والتفت إلى « الأوديسة » فسوف يمكنه أن يجد حجة هرمرية أخرى ضد النموذج السقراطى الخاص بالملكية المثالية . يظهر هذا في المقابلة بين أوديسيوس وبين أهالي جزيرة سيكلوبس، هناك يرسم هومر الفرق بين الرجل المتمدين وبين آخر غير متمدين ، وفي هذا نرى أنه في الوقت الذي لم يكن قد بلغ فيه مجتمع هومر مرحلة المدينة الحرة ، فإنه كان بالفعل شيء آخر غير القطيع .

فنحن نلتقى فى الكتاب التاسع من « الأوديسة » بسكان جزيرة سيكلوبس، وبرى أوديسيوس ورجاله فى طريقهم الطويل والمضنى عائدين إلى الوطن بعد حربهم الطويلة

في طروادة ، فيأمر أوديسيوس اليقظ رجاله بالتوقف فوق جزيرة صغيرة بالقرب منهم، بينما يقوم هو وقلة من رجاله الموثوق بهم بالتجسس على أرض الجزيرة، وفي أثناء عملية الاستطلاع يقدم لنا هومر درساً هاماً وأساسيًا في الاجتماع وعلوم السياسة ، إذ يطلعنا على ما كان يعتبر في أيامه من علامات التحضر Civilization .

فأديسيوس يخشى أن يلتقى بمخلوق ذى قوة عظيمة ، أى « إنسان همجى لا يعرف شيئا عن العدالة والقانون (٢) ، وهى العناصر الأولية التى تميز شخصية الإنسان المتحضر . إن نظرة واحدة على النص اليونانى لكفيلة بأن تزودنا بفهم كامل لهذه المعانى؛ فالكلمات التسى ترجمت إلى كلمتى « العدائه والقانون » هلى « Themis » وهذه الألفاظ هى صيغة الجمع لكلمتى « Dike » و « Themis » في صيغة المفرد فهى ألفاظ مجردة : الأولى تشير إلى التقليد والقانون أو العدالة، بينما تدل الأخيرة على ما هو لائق أو صحيح بحكم التقاليد ، أو السوابق . أما صيغ الجمع فإنها تصف الطرق المستخدمة لتسوية الخلافات في مجتمع منظم، والترجمة الأكثر دقة تعنى القضايا والأحكام « Lawsuits and adjudication »؛ فالإنسان غير المتحضر لا يألف هذه الإجراءات، وما وجده أوديسيوس في بلاد السيكلوب قد أكد مخاوفه . إن بلاد السيكلوب ليست منظمة كمجتمع؛ لأن كل فرد يعيش في عزلة عن الآخرين داخل كهف رطب تفوح منه روائح كريهة ومعه زوجاته وأطفاله وحيواناته ، يقول هومر إن أهل سيكلوبس لم يعرفوا الزراعة أو الإبحار، وهي أولى الأعمال التي اشتغل بها الإغريق القدماء . إنه وحش أكثر منه إنسان ، إن له عينًا واحدة تتوهج في وسط رأسه، وهو من أكلة لحوم البشر Cannibalism .

لقد وقع أوديسيوس ورجاله فى الأسر عند واحد من السيكلوبس هو بوليفيموس Polyphemus فى داخل كهفه ، كان يفطر بأكل رجلين من الإغريق ويأكل اثنين آخرين على العشاء، وسرعان ما اكتشف أوديسيوس الماكر نقطة الضعف عنده؛ فهو مثل كثيرين من أهل هذه البلاد الأصليين لا يعرف شيئا عن مشروب الليكر ووقع ضحية سهلة المشروبات الروحية؛ فقد أسكره الإغريق ، وحرقوا عينه ثم هربوا .

يضيف هومر لمسة شجن ولوعة على اللوحة التى رسمها للسيكلوب فيقول « كان كل واحد منهم يسن القوانين Lawgiver الخاصة لزوجته وأطفاله »، لكنه لم يكن لديه أدنى deliberate « مجالس الشورى » مجالس الشورى » assemblies ، وهذه مسألة أخرى تفرق بينه وبين الإنسان المتحضر في عصره ، لم تظهر

أبداً هذه العبارة فى « الإلياذة »، هناك كان الملك يتشاور مع مجلس شيوخه قبل اتخاذ القرار وتبليغه للمحاربين ، الذين كانوا يعبرون عن الموافقة أو الرفض بالصياح أو بالتذمر ، لكن اجتماعهم لم يكن « التشاور » عادة .

ربما يدل هذا على « الأوديسة » التى جاءت متأخرة عن « الإلياذة »، وتعكس مرحلة متأخرة من التطور السياسى ، أو ربما كانت « الإلياذة » تتناول فقط الاجتماعات المحدودة جدا فى وقت الحرب . على أى حال فإننا نملك هنا الدليل فى « الأوديسة » قبل سقراط بعدة قرون الذى يثبت أن مجالس الشورى « كانت مظهرًا هامًا من مظاهر المجتمع الإغريقى، وهذا أشبه بملكية دستورية وليس بمفهوم سقراط للنظام السياسى الذى « يحكم فيه من يعرف فيعطى الأوامر وعلى الآخرين الطاعة » .

لا يمكن أن تترك قصة الأوديسة والسيكلوبس دون التوقف لحظة للنظر فيها من وجهة نظر الإنسان غير المتحضر؛ إذ لا يزال فيها درس ساخر للعصور المتأخرة .

لقد احتقر أوديسيوس الإنسان غير المتحضر؛ لأنه « ليس لديه اهتمام بالآخرين » خارج نطاق عائلته، لكن قبل لقائه بالسيكلوب فإن صديقنا المتحضر أوديسيوس قام بمغامرة ثانية أظهرت أن اهتمام الرجل المتحضر بالآخرين كان أيضًا محدودًا جداً .

يخبرنا أوديسيوس أنه قبل وصوله إلى بلاد السيكلوبس انحرفت سفينته نتيجة هبوب الرياح نحو مدينة إسماروس Ismarus في بلد السيكوبر Cicons، ثم يذكر الوقائع الحقيقية فيقول: « قمت بنهب المدينة وذبح رجالها ، ثم أخذنا نساءهم لبيعهم أو لاستخدامهن كإماء » ، طبعا ثم خرجوا وفي أيديهم « كنز كبير من الجواهر » قسمت هذه الغنيمة فيما « بيننا » بالتساوى بحيث لم يغبن أحد في حصته »(3)، هذا ما يحكيه أوديسيوس باطمئنان وارتياح .

وفى اعترافه بهذه القرصنة لا يخامره شك أو تأنيب ضمير؛ فمن الناحية الأخلاقية فإنه لم ينشغل إلا بجانب واحد فقط هو أن رفاقه البحارة قد أخذ كل منهم نصيبه العادل في الغنيمة المنهوبة، وهذا لا يزيد شيئًا عما يردده اللصوص من أمثالهم عن الشرف .

لو علم بوليفيموس بمن جرى ذبحهم واستعبادهم فى إسماروس ، لحقّ له أن يسأل: إن كان ذلك هو « الاهتمام بالآخرين » الذي كان يتفاخر به أوديسيوس

المتحضر ؟ فإذا كان اهتمام السيكلوبس ينحصر في أسرته مباشرة ، ألم يكن اهتمام أوديسيوس محصوراً في رفاقه القرامينة فقط ؟

حين شرع أوديسيوس فى استكشاف أرض السيكلوبس أراد أن يعرف « إن كانوا يعاملون الأغراب بمودة، وأنهم يخافون الله »<sup>(٥)</sup> وقد يتساءل بوليفيموس ، مندهشًا ما نوع هؤلاء الرجال الذين يحبون الأغراب ويخافون الله ثم يهاجمون المدينة فجأة دون أى استفزاز أو تذمر فيدمرونها بغير أدنى شعور بالندم .

طبعا لو عرف بوليفيموس العالم الخارجى من حوله ، لأدرك أن القرصنة كانت أنذاك شغلة محترمة، وقد ظلت كذلك إلى عهد قريب في عصورنا الحديثة . وما سير والتر رالي Sir Walter Raligh سوى القرصان الأول المفضل لدى الملكة إليزابيث لإغارته على السواحل الإسبانية في أمريكا ؟ لقد ذكر بروفيسور ابرنست باديان Badian في قاموس أوكسفورد الكلاسيكي « أن القرصنة القديمة كان يصعب التفريق بينها وبين الحرب من ناحية أخرى » .

لم يكن إنسان سيكلوبس سانجًا كل السذاجة ، فما إن لمح بوليفيموس زواره لأول مرة حتى سائهم ، « أيها الأغراب ، من أنتم ؟ ومن أى مكان جئتم فوق المياه ؟ هل جئتم العمل أم تطفون عبر البحار اعتباطا مثل القراصنة ، الذين يتجولون ، مخاطرين بحياتهم ، جالبين الشر لأهل البلاد الأخرى ؟ »(٢) ومفتاح الكلام هنا هو عبارة « أهل البلاد الأخرى » إن قوانين المجتمع المتحضر تطبق داخله فقط ، أما خارج حدوده ، فالبلاد الأخرى مكان مباح، وهل حرب طروادة سوى حملة ضخمة النهب والسلب ؟

الواقع أن القانون والنظام داخل المجتمع قد يرفعان من حدة المشاعر الهمجية المكبوتة ، فقد تكون الحرب متنفسا للنوازع الهمجية خارجه ، كما تكهن بذلك فرويد عقب الحرب العالمية الأولى في مقاله « المدنية وما يتولد عنها من مشاعر السخط «Civilization and its Discontents» يعتقد فرويد Freud أن النوازع غير المشروعة التي يعمل الناس على كبتها من أجل استمرار الحياة الاجتماعية تجد متنفسًا لها في عمليات القتل الجماعي في الحروب – هناك نرى المرة الثانية حقيقة الملاحظة التي أبداها أرسطو في أنه حيث يتم تهذيب الإنسان بفعل الحياة الاجتماعية ، فإنه يصبح أفضل الحيوانات ، لكنه عندما ينفصل عن القانون والعدالة يصير أكثر الحيوانات وحشية (بوليس) ويصير الإنسان – بعد اكتمال تحضره في النهاية – مواطنًا عالميًا

Cosmopolites\* طبقا لهذا المصطلح الإغريقى القديم الكاشف للغيب، فأوديسيوس والسيكلويس، المتحضر وغير المتحضر، لم يكونا مختلفين تمام الاختلاف. الأول حين تواتيه الفرصة - يسرق أخوانه ويستبعدهم، والآخر يتعشى بهم.

لننهى هذا الاستطراد بنغمة أكثر رقة ، آتية من د . ب ستاتفورد أستاذ الكلاسيكات الأيراندى العظيم فى تعليقه على « الأوديسة »؛ حيث يوضح أن الأسئلة التى وجهت من السيكلوبس إلى أوديسيوس فى الكتاب التاسع من الأوديسة هى صورة طبق الأصل من الأسئلة التى وجهت إلى تليماخوس بن أوديسيوس ، فى الكتاب الثالث حين أتى إلى بيلوس Pylos بحثا عن مفتاح يوصله إلى مكان أبيه المفقود من وقت طويل(^) . هناك فى بيلوس بحثا يسأل الحكيم نيستور Nestor زائره هل هو أحد القراصنة ؟ السطور الثلاثة فى الفقرتين متطابقة لكن الملابسات مختلفة، وهنا ناتى إلى تمييز آخر بين الرجل المتحضر وبين الرجل غير المتحضر طبقًا لمعايير هومر .

لم يسال نيستور زواره ، حسب قانون الضيافة ، إلا بعد أن فرغوا من تناول طعامهم ، وكما يقول هومر ، « بعد أن يكون الأغراب قد نالوا متعتهم من الطعام »، فى هامش الكتاب التاسع يكتب استاتفورد تعليقه على هذه الفقرة « إن تصرف نيستور المهذب فى إرجاء الأسئلة حتى يطمئن إلى راحة ضيوفه يتناقض مع المواجهة المباشرة الفظة التى تصرف بها السيكلوبس<sup>(^)</sup>؛ فالسيكلوبس لم يكن رجلا مهذبا gentleman .

<sup>\*</sup> ظهرت هذه الكلمة الإغريقية لأول مرة عند الفيلسوف فليو جودايوس السكندري Philo Judaeus of \* ظهرت هذه الكلمة الإغريقية لأول مرة عند الفيلسوف فليو جودايوس السكندري Alexandria

### الفصل الثالث

# مفتاح السرفى قصة ثيرسيتز

ومع ذلك ، فهناك فقرة واحدة عند هومر ، تؤيد الملكية المطلقة ، ولكن أحدًا لم يستشهد بها لا سقراط ولا المدافعون عنه، ورغم أنها تقدم ، كما أظن ، سندًا كتابيًا للمثل الأعلى عند سقراط . إن صمتهم الغريب يعطى مفتاحًا لكشف سر قضية الاضطهاد التي أغفلوها منذ ذلك الحين حتى الآن .

لقد اضطررنا للرجوع إلى فقرة هومر ، عندما بدأنا تحقيقنا لجزء مظلم ورد فى مذكرات زينوفون Memorabilia ؛ حيث يشير إلى التهم الموجهة ضد سقراط أثناء المحاكمة بواسطة « أحد المدعين » دون أن يحدد شخصيته، ولكن الباحثين المحدثين يقررون أن هذه الإشارة إلى ممثل الادعاء فى المحاكمة التى جرت بالفعل إنما تشير إلى كراسة مفقودة وضعها أحد الكتاب من دعاة الديمقراطية Prodemocratic اسمه بوليكراتيس Polycrates ، وقد نشرت مباشرة بعد المحاكمة على أى حال ، فإن هذه الشذرات التى تمنينا بأمال لا طائل منها ، والتى اقتبسها زينوفون من هذا العمل المختص هى اللمحة الوحيدة التى وصلتنا عن القضية كما يراها ممثل الاتهام، وهذه الشذرات تلقى ضوءً جديدًا على هذا الجانب من التهمة التى تزعم أن سقراط كان يقوم « بإفساد الشباب » .

إن كلمة « أفسد corrupted » قد تخلق انطباعًا زائفًا . إنها تبدو فى آذان المحدثين أشبه بالاتهام بجريمة الشذوذ الجنسى homo sexual offense ، ولكن اللواط Pederasty أى عملية الاتصال الجنسى بين رجل وبين شاب لم تنبت له لحية - كان فعلا محترمًا على المستوى الاجتماعى عند قدماء الإغريق ، وهو ما توضحه محاورات أفلاطون .اللفظ الذى استخدم فى الاتهام — diaphtheirein وهو فعل بمعنى يدمر ، أو يخدع أو يغرر بفتاة، و تظهر نفس هذه الكلمة الإغريقية فى محاورة أفلاطون المسماه « رجل الدولة »(١) حيث يستخدمها أفلاطون بمعنى تضليل الشباب سياسيًا،

والشذرات التى نسبت إلى بوليكراتيس فى مذكرات زينوفون تبين أن الكلمة ذكرت فى محاكمة سقراط بمعنى تدمير subverting أو تغريب alienating الشباب، وهذه قد تكون ترجمة حديثة لكلمة « أفسد » corrupted .

طبقا لما يورده زينوفون فإن « ممثل الاتهام » قال إن سقراط « قد علّم رفاقه أن ينظروا بعين الاحتقار إلى قوانين أثينة ، وكذلك دفعهم إلى ازدراء النظام الراسخ established Constitution كما دفعهم إلى العنف » أى أن يكونوا مستعدين لقلب هذا النظام بالقوة، واستشهد صاحب الاتهام بأقوال من كريتياس Alcibiades وألكيبياديس Alcibiades باعتبارهما أبرز الأمثلة على الشباب الذي تم إفساده.

« لقد جلب كلاهما على الدولة شرورًا مدمرة لا مثيل لها ». إن كريتياس وهو القائد في ديكتاتورية الثلاثين قد وصل إلى قمة الجشع والعنف، « في حين أخذ ألكيبياديس في ظل الديمقراطية يتفوق على الجميع في الانحلال والبذاءة »(٢).

أضف إلى ذلك أن صاحب الاتهام قال إن سقراط قد « تخير من شعر أشهر الشعراء أكثر الفقرات تحللاً من الأضلاق واستخدمها في تعليم أتباعه من الشباب « أن يكونوا طفاة وأشرارًا malefactors »(").

من المؤسف أننا لا نملك النص الضاص بالاتهام الذي كتبه بوليكراتيس في كراسته، وعلينا أن نبحث لأنفسنا عمن يكون هؤلاء الشعراء الذين يفترض أن سقراط قد استشهد بهم لتغريب الشباب وإبعادهم عن الديمقراطية المشهورين ممن يمكن استخدامهم هكذا ، يقفز إلى الذهن منهما شاعران هما بندار وثيوجينيس Theogenis . في الدفاع الوحيد الباقي عن سقراط والمعروف قليلا، والذي كتبه ليبانيوس Libanius في القرن الرابع الميلادي نعرف أن بندار وثيوجينيس قد ورد اسمهما بين الشعراء الذين اتهم الرابع الميلادي نعرف أن بندار وثيوجينيس قد ورد اسمهما بين الشعراء الذين اتهم الطغاة المشهورين . أما ثيوجينيس فقد عبر من خلال مراثيه عن كراهية طبقة النبلاء القديمة من ملاك الأرض للطبقة الوسطى الناشئة ، التي كانت تتكون من الحرفيين والتجار، والذين أخذوا يطالبون بحق التصويت وحق المشاركة في الوظائف العامة .

فى إحدى إنفجاراته العنيفة ، يشبههم ثيوجينيس بقطيع من الثيران، وهو يقدم نصائحه لخصوم هذه الطبقة قائلا:

اضرب واسحق هذه الرؤوس الفارغة! يا جاب اطعن بمهمازك المسنون فى ظهمورهم ضع نير الطغيان الشقيل حول رقابهم فلن تجد، تحت الشمس، شعبا أكثر منهم حبا للعبودية(1).

رؤية الشاعر لعامة الناس كقطيع من الحيوانات ليست مغايرة لرؤية سقراط . كان يمكن أن يكون الأمر مدهشًا لو أن صاحب الاتهام لم يقتبس هذه الأشعار المشهورة في عدائها للديمقراطية، لكن زينوفون يحصر النماذج الذي افترض أن بوليكراتيس قد استشهد بها في فقرة واحدة من أشعار كل من هومر وهزيود، والاستشهاد بهزيود لا صلة له بالموضوع، حتى إننا يمكننا أن نستنتج أنه قد أثار نقطة لا صلة لها بالموضوع كتكتيك لتحويل الأنظار بعيدًا، حيث كان مثله الأعلى من الشعر قد استخدم لتعليم الشباب أن يكونوا طغاة وأشرارًا؛ فإن زينوفون قد اقتبس بيتا من هزيود يقول « ليس العمل عارًا ، وإنما التطفل هو العار » هذا البيت من ملحمة « الأعمال والأيام » (٥). إنها ببساطة تعبير عن أخلاقيات العمل، وليس له علاقة من أي نوع بالموضوع الذي أثاره بوليكراتيس .

لقد ألف هزيود أشعاره قبل صعود الديمقراطية ، ولكنه على خلاف هومر الذي كان يعكس وجهة النظر الأرستوقراطية ، فإن هزيود كان فلاحًا مناضلاً، ونطق بمشاعر طبقته ضد كبار الملاك . إن ملحمة « الأعمال والأيام » هى أول قصيدة للاحتجاج الاجتماعي، وأن « الملوك » أي مملاك الأراضي الأرستقراط - كانوا الهدف المفضل لسهامه ، شأنهم شأن طبقة الأشراف الإنجليز بعد ذلك بقرون ، لقد أخذوا مقاعد القضاة في تسوية النزاعات بين المزارعين الملتزمين وبين العمال في مناطق نفوذهم بالأرياف .

وكان هزيود يسىء الظن بنزاهتهم كقضاة، ويقول عنهم أولئك « الذين يلتهمون الرشاوي » و « يمارسون أعمال القهر ضد زملائهم بأحكام معوجة »، ثم ينذرهم بأن

الإله زيوس قد أرسل « مراقبين » يتجولون فى الأرض « متدثرين بالضباب » لكى يسجلوا مساوئهم من أجل العقاب الإلهى (٦)؛ فمن الصعب الاستشهاد بهزيود فى زرع أفكار معادية للديمقراطية .

فقرة هومر التى أوردها زينوفون هى الفقرة الوحيدة التى تتصل بالتهمة الموجهة إلى ستقراط، ولكن زينوفون بترها بمهارة حتى يخفى مغزاها عن القارئ، ولكى نفهم هذا الأمر يتحتم علينا أن نعود خطوة إلى الوراء لنرى ما الذى سبقها واستدعاها . الاقتباس يأتى من الكتاب الثانى فى « الإلياذة »؛ حيث يندفع الإغريق نحو سفنهم فى لحظة تفجر الشوق واللهفة لإنهاء الحرب والعودة إلى الوطن .

وكما رأينا فإن الإله زيوس ، أمام توسلات أم أخيل وإلحاحها أرسل إلى أجاممنون حلمًا كاذبًا ، ليغريه بالاندفاع في هجوم مأسوى على أسوار طروادة الأمامية، وذلك من أجل عقاب الملك أجاممنون على إذلال أخيل بخطفه الأسيرة التي أحبها، ويقرر أجاممنون تنفيذ خدعة ماكرة ، فيخبر مجلسه بأنه سوف يصدر أمره برفع الحصار عن طروادة وتوجيه السفن باتجاه الوطن لكى يختبر الروح المعنوية لقواته، وكان أمله أن يعترض الجنود على رفع الحصار قبل الاستيلاء على المدينة وسلبها .

اندفعت القوات بدلا من ذلك نحو السفن ، كان على أعضاء المجلس تبعًا لتعليمات أجاممنون أن يحذروهم من أخذ أوامره على محمل الجد، وأن يعودوا من أجل تعليمات جديدة في اجتماع جديد . إن أجاممنون يخشى عاقبة أمره ، برفع الحصار؛ فلم تكد تخرج الكلمات من فمه حتى اندفع الجنود صائحين نحو السفن ، ليس فقط عامة الجنود بل ضباطهم – « البارزون » – وقد لحقوا بهم ، وأظهر الجميع في شكل واحد استياءهم من الحرب الطويلة التي لا ثمرة لها .

يتولى أوديسيوس قيادة أعضاء المجلس لإيقاف هذا الاندحار وإعادة الجيش إلى الاجتماع، وبينما يفعل أوديسيوس هذا فإذا به يعامل الضباط بطريقة ويعامل الجنود بطريقة أخرى، يقتبس زينوفون من هومر قوله : كان أوديسيوس « كلما وجد » « ملكا » أو شخصًا مرموقًا ، وقف إلى جانبه وأخذ يهدي من روعه بكلمات رقيقة، لكنه كلما صادف « رجلا من عامة الشعب » عامله بالضرب والإهانة و « دفعه بالكرباج » « ثم »

أخذ يعيره بصوت مرتفع « ويأمره بأن يجلس ساكنًا، وأن يستمع إلى من هم أفضل منه؛ فما أنت شجاعًا بل ضعيفًا لا ذكر اك في المعارك أو المجالس(Y).

قال « صاحب الاتهام » إن سقراط فسر هذه الصور في هومر بأن « الشاعر موافق على تأديب عامة الناس وفقرائهم »، ويرد زينوفون أن سقراط لم يقل هذا أبدًا ولو فعل لظن في نفسه أنه « يستحق التأديب » وعلى العكس من ذلك ، فقد قدم سقراط نفسه كواحد من الشعب، وأنه صديق الإنسانية، بل إنه « على الرغم من كثرة تلاميذه المحببين له » فإنه لم يفرض عليهم أن « يدفعوا نفقة » بل « أعطى الجميع من فيض خيراته » وave of his abundance ..to all » .

لكن زينوفون كان يقوم بتنفيذ اتهامات بوليكراتيس كمحامى دفاع ماهر؛ فإذا عدنا إلى الإلياذة فسوف نجد أن زينوفون أجرى حذفًا لجزئين هامين من تقرير هومر وهو شيء لا يمكن لكاتب ديمقراطى مثل بوليكراتيس أن يغفله، الحذف الأول هو بقية توييخ أوديسيوس لعامة الجنود ، لقد اقتبس زينوفون السطور من ١٩٨ – ٢٠٢ من الكتاب الثانى ، أما خاتمة كلامه ، فى الأربعة سطور التالية ، كفيلة بأن تقدم نقطة كبرى فى اتهام بوليكراتيس؛ فلأول مرة على الأدب الغربى ، ينصب الهجوم مباشرة على الديمقراطية ، ويتم التأكيد على حق الملوك الإلهى ، هذه السطور الأربعة المحنوفة هى الذروة، وفيها مضمون الدرس الذي كان يلقيه أوديسيوس حيث يقول :

« لا توجد طريقة لتجعل منا نحن الأخيين جميعا حكاما هنا ،

فليس من مصلحة الجماهير أن تحكم، فليكن هنا سيد واحد فقط

ملك واحد ينعم عليه الابن ( زيوس )

ابن كرونوس نو المشورة المعوجة ،

بصولجان الملك والسلطة لإقامة القانون ،

الذي براه لشعبه »(^).

لن يجد عدو الديمقراطية أفضل من هذا النص في هومر « ليس من مصلحة الجماهير أن تحكم نفسها » .

فالملك يأمر ، وعلى الشعب أن يطيع .

وهذا يتقق تمامًا مع المثل الأعلى الذى عرضه سقراط فى مكان آخر من المذكرات في يجب أن يكون الحكم لمن يعرف ، أما الآخرون فعليهم بالطاعة » لا غرابة أن يحذف رينوفون هذه السطور الأربعة .

هناك حذف آخر فى نص زينوفون مساو لهذا الحذف فى الأهمية: ففى المشهد الذى يأتى فى أعقاب خطبة أوديسيوس عن حق الملوك الإلهى ، عندما توقف اندفاع الجنود نحو السفن ، ودعى المجلس للانعقاد ، فإذا بواحد من عامة الجند يتجاسر وبتحدى أوديسيوس والمذهب doctrine الذى كان يشرحه .

هناك اجتماعات كثيرة فى « الإلياذة »، لكن هذا الاجتماع كان فريدًا . إنها المرة الأولى والوحيدة فى هومر التى يتكلم فيها جندى من عامة الشعب ، فيعبر عن آراء جنود الصف the armys's rank and file ويلعن الملك أجاممنون أمام وجهه . إنها بداية ظهور الرجل العادى فى التاريخ المكتوب ، أو التدريب الأول على حرية الكلام من جانب شخص من العامة ضد الملك ، وقد تم قمعه بالقوة؛ فقد أجاب أوديسيوس على هذا الكلام ليس بالحجة، ولكن بالضرب .

لا يمكن لكاتب يتهم سقراط ، كما فعل بوليكراتيس ، وهو يستشهد بهذا التمرد من الكتاب الثانى فى «الإلياذة » أن يحذف هذا المشهد الذى يمثل الذروة . لقد قدم لشباب الأرستوقراطية الساخطين مثلا سيئا شجّع على « تأديبهم لعامة الناس وفقرائهم »، ربما أخفى زينوفون هذا الأمر فى طى الكتمان؛ لأنه شديد الخطورة والتدمير؛ فلا يذكر زينوفون اسم ثيرسيتس Thersites فى أى مكان، لكن فى النص الذى كتبه نجد صدى الاسم قد تردد عن طريق العقل الباطن . كان بإمكان زينوفون أن ينكر أن سقراط قد استخدم هذه الفقرات من هومر لو كانت هذه هى الحقيقة فعلاب بدلا من ذلك ، فإن دفاعه بنقض التهمة عن سقراط هو اعتراف صريح وليس إنكاراً .

يحتج زينوفون قائلا « ماذا قال ( أى سقراط ) ؟ أما كان يجب إسكات أولئك الذين لا يقدمون خدمة بالكلمة أو بالعمل ، ولا يستطيعون أن يعاونوا جيشاً أو مدينة أو شعبًا في وقت الحاجة ، لو كانوا يملكون الثروات الطائلة ، فضلا عن وقاحتهم وعدم

كفاءتهم »(١) باستثناء تلك المحاولة نحو الديماجوجية الغوغائية في عبارة « حتى لو كانو يملكون الثروات الطائلة » فإن الكلام كله لا يزيد عن صياغة نثرية لما سمعناه من أوديسيوس؛ فسقراط أيضا يقول « يجب إسكات الوقحاء من محدثي النعمة عن الكلام » وذلك ما فعله أوديسيوس بثرستيس . الغريب ، أن الكلمة التي يستخدمها سقراط هنا بمعنى وقح ليست مشتقة من اللفظ الإغريقي الأكثر شيوعًا، ولكن مشتقة من الصفة ( جسور . وقح ) فمن أين أخذ محدث النعمة رقم واحد هذا اسمه (\*) ». قد يقول قائل من أتباع فرويد إن الاسم الذي كان زينوفون يحاول طمس معالمه قد أفلت منه في اختباره للصفة .

فقى وصفه الشخصية ثيرستيس يظهر هومر انحيازًا واضحًا؛ لأن هومر قادر على أن يكون موثرًا وودودًا فى وصفه لعامة الشعب ، حتى رعاة الخنازير والعبيد – بشرط أن يظهر هؤلاء العامة أنهم « يعرفون مكانتهم »، أما بالنسبة لثيرستيس الذى لم يعرف وضعه وحدوده فالشاعر الأرستوقراطى لم يظهر رحمة معه، ولايوجد شخصية أخرى فى هومر – ولا حتى سيكلويس آكل لحوم البشر – قد صور بصورة منفرة أبشع من ثيرستيس . كان الإغريق يحبون أن يروا أبطالهم على درجة كبيرة من الوسامة . إن هومر يرسم لثيرستيس Braites صورة مشوهة حتى يبدو وكأنه معوق فعلا؛ إذ يصفه هومر بأنه أوقح رجل فيمن مشوا إلى طروادة (۱۰)؛ فهو مقوس الساقين ، يعرج بإحدى قدميه ، أكتافه المستديرة مقوسة إلى الأمام فوق صدره ، ورأسه مدبب أصلع تقريبًا ، لم ينبت له إلا شعر قليل قصير . باختصار ، رجل ما كان لهلين أن تهرب معه » .

ويتسامل القارئ الحديث مندهشًا كيف أمكن إذن الثيرستيس أن يمر من ضابط التجنيد باعتباره لائق للخدمة العسكرية . إن الباحث البيننطى إيوستاثيوس Eustathius أحد الدراسين لهومر ، يعلق على ذلك بقوله إن السبب

<sup>\*</sup> هناك صيغة بديلة لكلمة Thrasos في اللهجة الأيولية Aeolic dialect وهي إحدى السلالات اللغوية في ملاحم هومر – قد تكون ، وهي من الاسم Thersites .

الوحيد فى إلحاق ثيرستيس بالحملة هو الخوف من أنه إذا تركوه خلفهم فى أرض الوطن فإنه سوف يحرض الناس على الثورة !(١١) أما مؤلف قصص الخيال القديم لوسيان فإنه يسخر من وصف هومر لثيرستيس ويقول إنه عند وصول هذا الثائر إلى الجحيم Hades فإنه سوف يرفع قضية ضد هومر من أجل التشهير به أو يتهمه بالقذف العلني(١٢).

كان الإغريق يحبون البلاغة أيضًا، وقد أكد لهم هومر أنه كان كريه المنظر، كريه المحديث بحيث لا يحب أن يراه أو يسمعه أحد؛ فيقول هومر إن ثيرستيس كان « ثرثارًا لا يكف عن الكلام، وكان عقله محشوا بكلمات مشوشة ، استطاع بها أن يشتم الملوك » فلم يتكلم بكياسة واحتشام Keta Kosman، وكان مستعدًا أن يقول أى شيء لإضحاك الجنود . يضيف هومر أن ثيرستيس كان مكروها من جانب أخيل وأوديسيوس لأنهما كانا هدفًا دائمًا لدعاباته الخشنة وسخريته اللائعة، والظاهر أنه كان مهيجًا سياسيًا وبشيطًا لبعض الوقت .

عندما تغلب أوديسيوس فى النهاية على الآخرين جميعًا فى المجلس ، كان الوحيد الذى رفض السكوت هو ثيرستيس، ورغم الوصف الخبيث الذى قدمه هومر لثيرستيس على أنه رجل مشوش الحديث ، فإنه تكلم هنا ليس بجسارة فقط ، وإنما تكلم بوضوح وفى صلب الموضوع .

لقد ويخ ثيرستيس الملك في حضوره فقال في مواجهته: «يا ابن أتريوس ، على أي شيء أنت ساخط الآن ؟ إن أكواخك مليئة بالبرونز، ويها الكثير من النساء ، وهي أفضل الغنائم التي نعطيها الك نحن الآخيين كلما أخذنا مدينة؛ فهل أنت جشع الذهب بحيث تريد أن يقدمه الك مروضو الخيول الطرواديون فدية عن أحد أبنائهم الذي يمكن أن يقع في أسرى أو أسر أي جندي آخر من الآخيين ؟ أو أنك تريد فتاة لتنام معها ، وتأخذها سرية خاصة لنفسك ؟ إن هذا لا يليق، «ثم يوجه هذا الجندي العادي كلامه إلى أجاممنون قائلا « إنه لا يليق ، وأنت قائد لنا ، أن تجلب الشرور على أبناء الآخيين » يقصد بإطالة أمد الحرب لإشباع جشعه لمزيد من الغنائم، ثم يلتفت ثيرستيس إلى إخوانه من الجنود ويخاطبهم « أيها الحمقي الضعفاء ، ياعرة الرجال الوضعاء ، ما أشبهكم بنساء آخيا ، لم يعد فيكم رجال » . إن ثيرستيس يحرضهم الوضعاء ، ما أشبهكم بنساء آخيا ، لم يعد فيكم رجال » . إن ثيرستيس يحرضهم

على الاتجاه نحو السفن والعودة إلى أرض الوطن . « اتركوا الرفيق هنا ليهضم غنائمه وأسلابه في شيخوخته، وأن يتعلم إن كان يمكنه أن يستمر وحده دون وجودنا »، ويبدو وكأن ثيرستيس قد اسعته الإهانة من إشارة أوديسيوس إلى عامة الجنود على أنه لا حساب لهم في المعركة .

إنه ثيرستيس فى هذه الخطبة ولأول مرة يطلق على أجاممنون لقب « راعى الشعب » – السطر الذى أحب سقراط أن يستشهد به فى المذكرات – لكن ثيرستيس قال هذا من باب السخرية والاستهزاء، ثم ختم كلامه بأخطر احتجاج ضد الملك فقال: « لقد « أهان » أخيل ، وهو رجل يفضله كثيرًا » بأن خطف فتاته المفضلة وأخذها أسيرة عنده؛ فانطوى أخيل على نفسه وجلس فى خيمته، وعرض أجاممنون الحملة كلها للخطر والتهديد بإبعاد أعظم المحاربين وأولهم « إن راعى الشعب » قد خان غنمه أو رعيته، ويرهن على أن شهوته تفوق واجبه الملكى قوة .

يجيب أوديسيوس بالعنف ويضرب ثيرستيس أمام الاجتماع بكامله حتى تسيل منه الدماء ثم يهينه ويذله ويهدده بأنه لو نطق ثانية « اسم الملوك بلسانه » فإنه سوف يجرده من جميع ملابسه ويرسله عاريًا يبكى ويولول نحو السفن المسرعة، هكذا انتهت حركة التمرد التي أثارها أجاممنون نفسه بالإعلان الزائف الذي أصدره لاختبار الروح المعنوية لجنوده، واستمر الحصار دون نجاح يذكر بطول اثنين وعشرين كتابًا من « الإلياذة »، وهذه هي آخر مرة نسمع فيها عن ثيرستيس وعن أول محاولة الرجل العادى في ممارسة حرية التعبير (١٣).

والواقع أننا إذا عدنا إلى « الإلياذة » الآن ، فسوف نرى أن الذى أغاظ هومر والكثير من الباحثين فى الكلاسيكيات منذ ذلك الحين ، ليس ما قاله ثيرستيس ، بل الذى أغاظهم هو أن رجلا من العامة هو الذى تجاسر ونطق به ، وحقيقة الأمر ، أن ما قاله ثيرستيس عن أجاممنون فى الكتاب الثانى من « الإلياذة » لم يكن سوى صدى لما قاله أخيل فى الكتاب الأول ، هناك فى المشاجرة بين « الملكين » حول الأسيرات المفضلات ، يصف أخيل أجاممنون بقوله « أكثر الرجال جشعا » « متسربل بالعار » سكير « أسكرته الخمر »، وجبان « له عينا كلب ( شرس ) وقلب غزال ( مزعور ) » ثم

يواجهه أخيل بالقول: هل ملكت الشجاعة أبدا لكى تتسلح مع شعبك لمعركة ، أو تتقدم مع الرؤساء لعمل كمين (١٤) ."

إن أخيل يشكو أيضًا ، مثل ثيرستيس من أن أجاممنون أخذ زبدة المغانم والأسلاب بينما اكتوى الآخرون بنار الحرب (١٥)، يضيف أخيل فيقول ما لم يجرؤ ثيرستيس على قوله – إنه هو نفسه ليس بينه وبين أهل طروادة أى خلاف : « إنهم لم يسرقوا قطعانى أو يسلبوا خيولى »، ثم يقول أخيل إنه جاء إلى المعركة فقط لإسداء معروف لأجاممنون ، ويهدد بتركها ، لقد مضى ليبقى خارج « الإلياذة » معظم الوقت ، حتى الكتاب الثامن عشر .

فالبطل الأول للإلياذة مصاب بتضخم الذات . إن كبرياءه المجروح أهم عنده من الإخلاص لرفاقه المحاربين، لكن هومر لا يجد كلمة نقد واحدة يوجهها إلى هذا النكد العنيد حتى حين يهرع هذا الطفل الباكى إلى إلهة البحر ماما Thetis ثيتس ويحرضها على أن تحول معونة زيوس ضد الإغريق : هو عمل من أعمال الخيانة . المعيار الذى يطبقه هومر لمحاسبة كل من المتمردين هو معيار صارخ في ازدواجيته؛ إذ يرسم صورة مثالية لتمجيد الأرستوقراطي وصورة كاريكاتورية لتحقير الرجل العادى .

لكن أخيل ليس هو الأرستوقراطى الوحيد الذى انتقد أجاممنون؛ فعلى الرغم من أن أوديسيوس قام بضرب ثيرستيس حتى نزفت منه الدماء ، فإنه انتقد أجاممنون نقدًا مريرًا فى الكتاب الرابع عشر؛ ففى هذا الكتاب يقترح الملك ( أجاممنون ) أن يطلق الجنود إلى السفن ويقول « أحسب أنه ليس عارًا أن تهربوا من الدماء »، حينئذ يرمقه أوديسيوس بنظرة غاضبة ويقول « هلكت أيها الرجل ، كان يمكن أن تكون قائدًا لجيش آخر ، ليس له أمجاد ، لا ملكا علينا »(١٦)، والمشهد كله لا يصلح شهادة فى صالح الملكة المطلقة .

ولأن زينوفون لم يذكر ثيرستيس ، فلا يمكن أن نعرف من مذكراته كيف كان شعور سقراط نحوه، لكن هناك إشارتين إلى ثيرستيس فى سقراط الأفلاطونى (كتب أفلاطون) وكلتاهما تتضمن الازدراء والتحقير . فى محاورة « جورجياس » حين يصف سقراط العقاب الذى ينتظر الخطاة بعد الموت فإنه ينبذ ثيرستيس على أساس أنه

مجرم عادى غير « جدير بالعذاب الأبدى المخصص اذوى المكانة الرفيعة والجرائم الكبرى » (١٧)، وفي جمهورية « أفلاطون » ، حين يحكى سقراط قصة الرحلة التى قام بها إير Er إلى العالم السفلى لزيارة الموتى ، يظهر ثيرستيس في صورة مهرج يتقمص جسم قرد استعدادًا لعملية تناسخ الأرواح التالية (١٨)، وفي نفس الحكاية يختار أجاممنون أن يبعث في صورة نسر .

إن التبجيل الموجه لأجاممنون في المذكرات من الواضح أنه غير مقصور على سقراط وزينوفون؛ فإن الملك كشخصية مبجلة ينتسب إلى سقراط أفلاطون؛ ففي نهاية «محاورة الدفاع» لأفلاطون، في اللحظة التي يودع فيها سقراط قضاته، يقول لهم إنه إذا كانت هناك حياة أخرى بعد الموت فإنه يتطلع إلى الاستمتاع بالحديث مع عظماء الرجال الذين عاشوا في الماضى، وهو يشتاق لأن يرى أجاممنون بينهم. « إن الإنسان أيها السادة، يود أن يضحى بكل شيء، في سبيل أن يسال قائد هذا الجحفل العظيم ضد طروادة »(١٩).

أما في محاورة « الندوة » نجد سقراط يقتبس من هومر نفس العبارة التي يستخدمها في « المذكرات » فيصف أجاممنون بأنه « صنديد في أوقات القتال »<sup>(۲)</sup> في « كراتيلوس » Cratylus وهي محاورة صغرى تدور حول اشتقاق الأسماء ، يحتج سقراط بأن اسم الإنسان يحدد طبعه – وهي فكرة مراوغة أوحت لاستيرن بقصة Tristram Shandy. لقد وجد سقراط في اسم أجاممنون جنورا تدل على أنه كان شخصا رائعا بسبب « صدره ومثارته »<sup>(۲)</sup> .

فى جمهورية أفلاطون يخطو سقراط خطوة أبعد عن سقراط زينوفون فى ولائه للملك، ففى حين يبين هومر أن أجاممنون لم يكن فاضلاً ، يقترح سقراط حذف هذه الفقرات رقابيا من الإليادة ، لأنها تسىء إليه ، وحتى لا تخلق إحساسا بازدراء السلطة . من بين الفقرات التى يطلب سقراط حذفها رقابيا وبالتحديد خطبة أخيل التى انتقد فيها أجاممنون (٢٢)؛ فمهمة الأدب – كما تحددها جمهورية أفلاطون – هى غرس عادة ضبط النفس ( Sophrosyne ) في جمهور الرعية على مستويين .

۱ - « لكى يطيعوا حكامهم » .

٢ -- ولكي يتحكموا في « شبهواتهم الجسدية » .

لقد أعطى أخيل مثالاً سبئا بانتقاده لمليكه ، لكن سقراط لا يقول شبئا عن المثل السبئ الذي ضربه الحاكم نفسه حين فشل في التحكم في « شهواته الجسدية » إزاء الفتاة الأسيرة .

كان سقراط يتلهف في عجلة على حذف السطور الذي قال أخيل وهو يصف أجاممنون أنه «سكير أسكرته "الخمر" ، وجبان «عيناه عينا كلب (شرس) وقلبه قلب غزال (مزعور) (٢٣)" علاوة على عبارات بذيئة أخرى من النثر والشعر صورت من جانب مواطنين ذوى مكانة خاصة ضد حكامهم؛ إذ يقول سقراط موجها كلامه لأفلاطون « من المؤكد أنها عبارات غير لائقة لا يصح أن يسمعها الشباب » .

فى الكتاب الثانى من الجمهورية ، يدعو سقراط أيضًا إلى إعمال الرقابة بحذف الحلم الكاذب الذى أرسله زيوس لأجاممنون ويقول : « على الرغم من امتداحنا لأشياء كثيرة أخرى فى هومر ، إلا أن هذا لا نقبله (٢٤) »، ثم يضع هذه الفقرة جنبًا إلى جنب مع حلم مشابه أرسله أبوللو إلى ثيتيس فى إحدى مسرحيات إسخليوس المفقودة - كأمثلة للطريقة التى تظهر بها الآلهة، والتى لن يسمح بعرضها على خشبة المسرح أو فى الكتب المدرسية داخل جمهورية أفلاطون .

هناك بالمثل إشارة غامضة في الجمهورية التي تكشف (حسب تعليق جيمز آدم) انزعاجًا من بعض المسرحيات المفقودة التي كانت تسخر من جهل أجاممنون بعلم الحساب (٢٥)؛ فأجاممنون باعتباره النموذج الأول للملك Archetybal King لابد من حمايته من النقد .

تخيل ما الذى كان يمكن أن تفعله هذه الرقابة بثلاثية الأورستيا Oresteia لإسخيلوس . عندما تجرأ أجاممنون وأحضر خليلته العرافة كاسندرا إلى بيته من طروادة ، وقامت زوجته كليتمسترا بقتلهما وأخذت تتهلل تشفيًا وهى فى حالة هياج جسدى كامل لا يليق بأن تسمعه أذان امرأة محتشمة :

« هنا يرقد الرجل الذي أساء إلى ً؛ عشيق الأسيرات من بنات إلليم millium، وهنا ترقد أسيرته ، وعرافته ، ومحظيته ، رفيقة فراشه الأمينة الملهمة ، والتي ألفت النوم مع البحارة أيضا على أسرتهم الخشبية . لقد لقى الاثنان مصيراً يستحقانه »(٢٦). إن عبارة Equallyfamiliar تتضمن أيضًا أنه أثناء رحلة العودة إلى الوطن ، كانت كاسندرا تنام أيضا مع عامة البحارة ، وهي ترجمة مهذبة للفكاهة

المكشوفة Rabelasian isotribes الموجودة فى الأصل، ومعناها الحرفى أن كاسندرا « حكته أو دلكته » مع البحارة، وفى جمهورية أفلاطون ، ما كان يمكن أن يسمح لإسخيلوس أن يقول هذا على خشبة المسرح .

لذلك فإننا نختم موضوعنا الأول الخاص بعرض الاختلافات الفلسفية الأساسية بين سقراط وبين مدينته أثينة؛ فقد رأى سقراط وتلاميذه أن المجتمع البشرى ما هو إلا قطيع ينبغى أن يحكمه ملك كغنم يحكمها راع . أما الأثينيون فكانوا يعتقدون – كما أوضح أرسطو فيما بعد – أن الإنسان حيوان سياسى ، يختلف عن بقية الحيوانات الأخرى ، فى أنه قد وهب المنطق Logos أو العقل ، ومن ثم كان قادرًا على التفرقة بين الخير والشر، وعلى حكم نفسه فى داخل مدينة Polis ، وليس هذا الاختلاف بالأمر الهين .



### الفصل الرابع

# طبيعة الفضيلة وطبيعة المعرفة

نأتى الآن إلى الخلاف الثانى بين سقراط وبين مدينته، وهو خلاف يتضمن سؤالين اسقراط – وليس للمدينة – وهما متداخلان بحيث يستحيل الفصل بينهما ، أما أولهما فهو : ما هى الفضيلة ؟ إن التعريف الوحيد الذى قدمه سقراط فى محاولاته الكثيرة والعقيمة هو أن الفضيلة تساوى المعرفة، وهذا يطرح السوال الثانى : ما هى المعرفة ؟

هذه بالطبع مسائل أساسية فى الفلسفة ، لم يتم حلها ولا زالت مثار جدل لا نهاية له، ولأنها تبدو مسائل ميتافيزيقية بعيدة وغامضة ، ومن الأفضل تركها لطلبة الدكتوراه للتصارع معها، ولكن هذه المسائل لها مضامين سياسة لا يمكن التنصل منها؛ فإذا كانت الفضيلة هى المعرفة ؛ فالمفترض أن بالإمكان تعلمها – كأى شكل من أشكال المعرفة الأخرى، وإذا كان تعليمها شيئًا ممكنًا ، فإنه لا يمكن قصرها على القلة ، أي على طبقة الأرستوقراطية من ملاك الأراضى ، بل يمكن تعليمها الغالبية من أبناء الطبقات الوسطى من التجار والحرفيين ، بل وحتى لأبناء الناس العاديين؛ فإذا نال هؤلاء نصيبهم من الفضيلة ، فإنهم يصبحون مؤهلين للمشاركة فى حكم المدينة ، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك .

لكن سقراط فى تناوله لسؤال « ما هى المعرفة ؟ » اندفع فى اتجاه مضاد فأخذ يعلم أن المعرفة الحقة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التعريف المطلق ؛ فإذا لم يستطع شخص تعريف شيئًا ما تعريفًا مطلقًا ، فإنه فى الحقيقة لم يعرف ماهية هذا الشيء، ثم يبين سقراط أن هذه المعرفة لا سبيل إليها، ويزعم بتواضع شديد أنه فى حدود هذا المعنى ، فإنه لا يعرف شيئًا سوى أنه لا يعرف، فالفضيلة هى المعرفة لكن المعرفة الحدمة الحدوة لا سبيل إليها ، وحتى إذا أمكن ، فإن هذا القدر الكبير من الحقيقة لا يمكن إلا لقلة قليلة فقط أن تحصل عليه . هكذا فإنه وراء هذا التواضع غير المحدود يكمن الغرور غير المحدود .

يتبع هذا - على الأقل بالنسبة لسقراط وتلاميذه - أنه من حيث أن الفضيلة هى المعرفة، والمعرفة لا سبيل الحصول عليها؛ فعامة الناس بل غالبيتهم لا يملكون الفضيلة أو المعرفة اللازمة لحكم أنفسهم ، بهذه الطريقة الميتافزيقية ، يعود بنا سقراط إلى افتراضه الأساسى بأن المجتمع البشرى ما هو إلا قطيع ولا يمكن الثقة به فى أن يحكم نفسه .

فإذا شئنا أن نفهم وجهة النظر الأثينية المضادة التي كانت تمثل وجهة النظر السائدة في زمن سقراط ، فلابد من العودة ثانية إلى أرسطو؛ فالمقدمة الأساسية لعلم الأخلاق وعلم السياسة عنده هي arete Politike : الكلمة الأولى تعنى الفضيلة والثانية السياسي، لكن المعادل الأفضل في الإنجليزية هو المدنى أو الاجتماعي فإن أرسطو شأنه شأن معظم الإغريق كان يؤمن بأن كل مواطن يملك - بحكم طبيعته كحيوان سياسي - تلك الفضائل الأولية اللازمة للحياة الاجتماعية، وليس مطلوبا منه أن يكون أستاذًا في الميتافيزيقا أو فلسفة ما وراء الطبيعة ، بل يمكنه أن يمتلك القدر الضروري من العقل ، أي المنطق Logos الذي يستطيع به التمييز بين الصواب والخطأ(١)، هذه « الفضيلة السياسية » تمنح الناس إحساسًا بالعدل ، وتقديرًا كافيًا لحقوق الآخرين ، مما يجعل المدينة Polls أي المجتمع المدنى - قادرًا على البقاء والتطور .

وكما نعرف الآن طبعًا ، أنه ليس بمقدور كل إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة المطلوبة ، لكن معظم الناس حققوا هذا المستوى ، ولولا ذلك ، لما أمكن حتى للمجتمع البدائي أن يظهر إلى حيز الوجود ويصل في تطوره إلى دولة المدينة، هذه هي المقدمة الأخلاقية الأساسية للمدينة الإغريقية، سواء اقتصر فيها حق المواطنة على قلة نسبية أم امتد فيها واتسع بحيث يشمل كافة الذكور المولودين أحرارًا، وفي عدم الاعتراف بهذا القدر الضئيل من الفضيلة الأساسية والمعرفة الأساسية تكون تعاليم سقراط قد طعنت في مقتل – الأسس الضرورية – لقيام المدينة الإغريقية الحرة Polis ، فإن وجهة النظر الإغريقية السائدة كانت تعطى احترامًا للرجل العادى ، وأراء سقراط تحتقره ،

هذا الخلاف ذاته انعكس على الخصومة بين سقراط وبين من كانوا يسمون بالسوفسطائيين ، لقد أعلن السوفسطائيون أنهم يعلمون الناس المعرفة والفضيلة؛ فإذا صلح ما قاله سقراط من أنه لا يمكن تعليم الفضيلة أو المعرفة ، ولا أمل للكثيرين في الوصول إلى شيء منها فإن السوفسطائيون يصبحون دجالين أدعياء، بل إن تعريفهم يفلت منه المفتارة ، بما فيهم سقراط نفسه ، وحسب اعترافه المفرح ،

إن الخصومة بين سقراط والسوفسطائيين كما صورها كل من زينوفون وأفلاطون قد ألقت التعتيم على اسم السوفسطائيين . كانت كلمة السوفسطائيين في هومر كانت ذلك الحين لها مضامين جديرة بالثقة وليست موضع ازدراء أو تحقير؛ ففي هومر كانت كلمة sophis تعنى عامل ماهر كلمة sophie تدل على مهارة من أي نوع، وأصبحت كلمة sophistes تعنى عامل ماهر أو فنان بارع، وسرعان ما جرى استخدام اللفظ لوصف من حبتهم الآلهة بالمواهب العظيمة كالشعراء والموسيقيين، فالحكماء السبعة في بلاد الإغريق أطلق عليهم اسم سوفسطاي sophistai، وكذلك الفلاسفة السابقين على سقراط، وفي ظل الإمبراطورية الرومانية صار هذا اللفظ وللمرة الثانية تسمية شريفة؛ إذ صار يطلق على معلمي الخطابة والفلسفة الإغريقية .

عداوة سقراط للسوفسطائيين مدفوعة بتحامل طبقى ضدهم؛ فقد كانوا فئة من المعلمين الذين وجدوا لهم سوقًا فى المدن الديمقراطية بين الطبقة الوسطى الصاعدة والتي تتكون من الحرفيين والتجار الميسورين الذين استطاعوا بقوة ثرواتهم أن يحصلوا على أسلحة، وكان لمشاركتهم – كجنود مشاة مسلحين – Hopolites فى الدفاع عن المدينة تأثيره الفعال مما جعلهم يشاركون فى السلطة السياسية . كانوا يريدون أن يتحدوا قوة الأرستوقراطية القديمة من ملاك الأراضى فى الزعامة الشعبية فسعوا لتعلم فنون الخطابة والمنطق حتى يتحدثوا بأسلوب مؤثر فى الاجتماعات والمجالس ، وتطلعوا إلى المشاركة فى فنون المدينة وثقافتها، وكان السوفسطائيون هم المعلمون الذين يقدمون الخدمة التعليمية لهم .

كان لملاك الأراضى الأرستوقراطيين معلموهم أيضًا . فالأرستوقراطيون من أمثال أفلاطون – الذين ولدوا متميزين بعراقة النسب من ناحية الأب أو الأم – لم يخرجوا من الأرحام كاملى التعليم . كان لهم معلمون خصوصيون Tutors . النموذج الأول لهذه العلاقة نراه في هومر؛ فهناك أرستقراطي منفي اسمه فينيكس وجد له مكانا في بيت بيلوس Peleus كمعلم لولده أخيل . في « الإلياذة » يتذكر فينيكس أنه كان معلما لأخيل حين كان الأخير ما يزال طفلا ، لا يعرف شيئًا عن « الحرب الكريهة ، أو عن المجالس التي يتصارع فيها الناس من أجل الظهور بمظهر الأهمية »(٢) . كانت الخطابة تحتل في مناهج الأرستوقراطية مكانا هاما مثل الأسلحة .

فالخدمة التى قدمها فينيكس لبليوس بتعليم ولده لم تكن تختلف عما يقدمه السوفسطائيون للآباء الميسورين من الطبقة الوسطى أيام سقراط، وفينكس يذكر أخيل

بأن أباه قد عينه « لكى أعلمك كل هذه الأشياء ، حتى تحسن الحديث بالكلام كما نحسن أداء الأعمال » .

لم يكن فينكس يتقاضى أجراً على خدماته؛ فالإقطاعيات الزراعية لم تكن تدار على أسس الاقتصاد المالى ، وكان يحصل على الحماية ، والسكن والطعام، لكن السوفسطائيين ينظر إليهم بتعال وازدراء فى جمهورية أفلاطون لأنهم كانوا يتقاضون أجوراً على خدماتهم، وقد تردد صدى هذا الموقف عند أجيال كثيرة من الباحثين فى الكلاسيكيات دون أن يتعرض للنقد ، رغم أن بعض السوفسطائيين كانوا يقدمون التعليم دون أجر أيضاً .

ققد تم توفير التعليم الأولى لجميع المواطنين في مدينة أثينة في وقت مبكر ، قبل سقراط بقرن على الأقل ، وانتشر التعليم بين غالبية الناس الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة، وهذا يعكس ظهور الديمقراطية، لكن التعليم العالى ظل احتكارًا محصورًا في طبقة الأريستوقراطية حتى ظهر السوفسطائيون ، فأثاروا عداء الطبقة العليا لقيامهم بتعليم فنون الخطابة؛ لأن امتلاك القدرة على إجادة التحدث في المجالس العامة كانت بمثابة الباب المفتوح أمام الطبقة الوسطى المشاركة السياسية في حوارات المجلس وفي الوظائف العليا بالمدينة ، وكانت المهارة في الخطابة ، ربما أكثر أهمية في تمكين المواطنين من الدفاع عن أنفسهم في المحاكم، وكان الأثينيون مولعين باللجوء إلى المواطنين من الدفاع عن أنفسهم في المحاكم، وكان الأثينيون مولعين باللجوء إلى المصطلح؛ فقد كان المواطنون أحوج ما يكون إلى الفصاحة في الكلام وإلى البراعة في المنطق حتى يمكنهم الدفاع عن حقوقهم في القضايا المدنية والجنائية، بل وحتى أولئك المنطق حتى يمكنهم الدفاع عن حقوقهم في القضايا المدنية والجنائية، بل وحتى أولئك القادرين على أن يوفروا لأنفسهم خدمة كتاب الخطب المحترفين مثل ليسياس Lysias وفي وقت لاحق احتاج ديموستين Demosthenes إلى تدريب في الإلقاء وفي أسلوب الأخذ والرد في المجادلة .

كل هدذا يمكن أن نفه مله على نصو أفضل لو قارناه بالتعليم في روما القديمة ، حيث كان النظام الجمهوري يقوم على حكم القلة الأرستوقراطية باللاتينية يواجه بالتعويق الأرستوقراطية باللاتينية يواجه بالتعويق حتى لا تتسع دائرة المشاركة في الحكم وتضعف قبضة الشيوخ البطاركة على زمام السلطة، وعندما ظهر المعلمون الإغريق في روما أخذت نظرات الشك تتجه إليهم .

كان كاتو الشهير فلاحا عجوزاً شديد السيطرة ، وكان يعامل عبيده حتى سن الشيخوخة بمنتهى القسوة والخشونة ، وكان هو نفسه الرقيب ، وكانت لهذه الوظيفة سلطات واسعة لمراقبة الأخلاق والسلوك في روما ، ومع أنه كان خطيبًا قديراً ، إلا أنه كان شديد العداء لأولئك الذين يعلمون الناس هذا الفن، وفي سنة ١٦١ ق . م تم طرد معلمي الخطابة من روما .

عندما أخذت الخطابة اللاتينية في الظهور ، بعد عهد كاتو ، أثارت غضب أعضاء مجلس الشيوخ ، وأن معجم أكسفورد ( تحت عنوان « الخطابة اللاتينية » يخبرنا أنه في سنة ٩٢ ق . م rhetores latini ( أي معلمي الخطابة اللاتينية ) قد أصبحوا خاضعين لعقوبات الرقابة « لكن معلمي الخطابة الإغريق لم يتأثروا بذلك . التساهل مع اللغة الإغريقية كان إنجازًا تحقق للطبقة العليا خارج نطاق معرفة السوقة من الرومان hoi polloi ، إذ أضفت الخطابة الإغريقية نوعا من الرقة والظرف على أبناء الأرستوقراطية الرومانة .

لقد تكشفت العلاقة بين الخطابة والسياسة ، عندما قام القياصرة بالانقلاب على النظام الجمهورى فأوقفوا المناظرات الحرة التي كانت تجرى في مجلس الشيوخ الأوليجاركي وفي المجالس الشعبية التي قيدت أنشطتها بدقة شديدة، وتدهورت الخطابة وصارت كلامًا خاليا من المعنى ، أو مجرد استعراض لفظي خال من عنفوان العبارة التي كانت تتمتع بها حين كانت الخطابة هي صوت الأحرار ، سواء كانوا من الأرستوقراطيين أو من الديمقراطيين الذين يقررون مصيرهم بأنفسهم . بدون حرية الكلام صارت الخطابة مجرد فقاعات هوائية بلا محتوى .

من الأسباب الأساسية لكراهة السوفسطائيين عند سقراط وأفلاطون والمحيطين بهما هو أنه كان بين هؤلاء السوفسطائيين مفكرون استطاعوا لأول مرة أن يؤكدوا المساواة بين البشر the equdlity of men ، فأنطيفون (\*) السوفسطائي يظهر في « مذكرات زينوفون » كمنافس لسقراط وناقد له، وكان يعيب على سقراط عدم مشاركته

<sup>(\*)</sup> إن أنطيفون السوفسطائى غير أنطيفون كاتب الخطب، وكان رجلا ذا أراء أوليجاركية، وهو الذى قاد مؤامرة الانقلاب على الديمقراطية في ٤١١ ق ، م وأنشأ ديكتاتورية الأربعمائة التي سقطت بعد وقت قصير ثم حوكم وأعدم بعد عودة الديمقراطية ،

فى الحياة السياسية (٢). هناك قصاصة من كتاب بعنوان « عن الحقيقة » كتبه أنطيفون السوفسطائى على ورقة بردى اكتشفت بمصر فى القرن الماضى ، تبدو كأنها تأكيد واضح فى الفلسفة اليونانية لمسألة المساواة بين البشر (٤) ، كان أنطيفون هو توأم الروح بالنسبة لجيفرسون واليعاقبة Jacobins؛ إذ كان يندد بنبالة المولد ولم يعترف بوجود أى فروق تميز الإغريق عن البرابرة، فكتب يقول : « نحن نحترم هؤلاء الذين ولدوا من آباء نبلاء وتبجلهم، أما أولئك الذين ولدوا من آباء غير نبلاء فنحن لا نحمل لهم شيئا من الاحترام أو التكريم ، وبهذا نكون فى علاقتنا بعضنا بعضا مثل البرابرة ، ولكننا بحكم الطبيعة قد ولدنا متساوين فى كل شيء ، البرابرة والهللينيون » ،

وعند أنطيفون أيضًا أن الفضيلة تقترن بالمعرفة - ولو أن التطابق بينهما ليس تاما - لكن المعرفة تعلم وممكن للجميع أن يحصلوا عليها « إنها باب مفتوح لجميع الناس » .

وعلى الناس أن يلاحظوا قوانين الطبيعة ، وهى قوانين إجبارية كذلك فإن كل هذه الأشياء يمكن للجميع أن يحصلوا عليها ، ولا ميزة لأحد منا فى أى منها سواء كنا برابرة أو هيلليين ؛ فنحن نتنفس الهواء من الأنف والفم ، ونأكل جميعًا بأيدينا، وهنا تتوقف هذه القصاصة .

في قصاصة أخرى ، يقدم أنطيفون فكرة « موافقة المحكومين ». إنه يفرق بين قوانين الطبيعة والقوانين التي يسنها البشر للمدينة (٥)؛ إذ يقول « إن قوانين الطبيعة هي قوانين إجبارية ، لكن قوانين المدينة التي تختلف من مكان إلى آخر إنما يصل إليها الناس بالاتفاق » . بهذا التأكيد على موافقة المحكومين ، وكذلك بتأكيده على أن البشر خلقوا متساوين ، فإن أنطيفون قد سبق إعلان الاستقلال الأمريكي بمئات السنين، ومن الأعمال المفقودة لأنطيفون بحث عنوانه « حول الوبام On Concord » أو الاستقرار الاجتماعي ربما يكون في هذا البحث أول منظر لدولة الرفاهية؛ إذ عبر عن وجهة النظر التي تقول « إن السبب الرئيسي للشقاق هو عدم المساواة في الثروة »، وانتهى إلى أنه » يجب تشجيع الأغنياء على مساعدة جيرانهم (١)؛ فلا سقراط زينوفون ولا سقراط أفلاطون قد أشار بأي ذكر للفقراء، ويبدو أنهم لم يدخلوا أبدا في مجال رؤيته » .

هناك سوفسطائى آخر هو ألكسيدماس Aludamas ، الذى كان تلميذًا لجورجياس ، وهو على ما يبدو أول فليسوف يتحدى نظام العبودية Intstitution of Slavery .

وبنحن ندين بمعرفتنا هذه إلى ملاحظة هامشية قديمة كتبها معلق مجهول يناقش فيها انقطاع غريب في مخطوطة كتاب « الخطابة » لأرسطو . يقول أرسطو وهو يناقش فكرة القانون الكوني ، « لقد تكلم ألكيدماس أيضًا عن القانون في كتابه المسمى Messeniocus (٧) أما بقية هذه الجملة المثيرة للشجن فقد تم طمسها في المخطوط القديم ، وكأن الكاتب كان يخشى من فكرة خطيرة نارية قد تشعل ثورة العبيد، ذلك ما كان يمكن أن يحدث فعلا، فنحن لا نعلم بطريقة مؤكدة ما الذي استشهد به أرسطو ، لكن ملاحظة هامشية قديمة مجهولة المؤلف حول هذه النقطة ( ترجمها فريز على عاشية طبعة عبدًا واحدًا » .

إننى أتعجب هل ورد هذا الاستشهاد أبدًا فى نصوص الأدب الأمريكى الخاص بحركة تحرير العبيد . (استنتاجا من الاسم The Messeniocus وهو اسم الكتاب المفقود الذى ألفه ألكيدماس ربما كان يتعرض لثورة أهل جزيرة ماسينا Messenians ضد الإسبرطيين الذين استعبدوهم).

قبل أن تخفق قلوبنا بشدة لأجل هذه العاطفة النبيلة ، لابد لى أن أضيف هامشاً أخيراً ومحزنًا من عندى؛ فمن الملاحظات المحزنة جدا فى دراسة التراث القديم هى أن ترى كيف أن الرواقيين ، والقديس بولس وفقهاء القانون الرومان وجميعهم قد أكدوا المساواة بين البشر - سواء كانوا أحراراً أو عبيداً - لكنهم عاشوا مستريحين تماما رغم وجود نظام العبودية فى زمنهم، هكذا فعل معظمهم، لكن ليس كل أبنائنا المؤسسين .

لكن ألكيدماس وهو واحد من السوفسطائيين ، فإنه على الأقل . تجاوز تحيزات . عصره ، ( مثلما فعل يوربيديس كما سنرى ) ثم فتح أعين الناس على أخلاقيات أرقى وأسمى . أما الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو فقد شاركوا أهل عصرهم فى النظرة التقليدية للعبيد ، وكانوا فى هذه الناحية على الأقل ، أدنى درجة فى التعاطف ونفاذ البصيرة ، لم يتعرض سقراط وأفلاطون لمناقشة العبودية، واعتبرها أرسطو أمرًا « طبيعيًا » . لكن ثلاثتهم عاشوا جميعا فى مجتمع بين العبيد الذين فقدوا حريتهم بسبب مصائب الحرب أو القرصنة ، وساقهم القدر البائس إلى أسواق النخاسة فى

العالم القديم ... ولم يكن ذلك بسبب انحطاط في طبعهم ، بل بسبب سوء الحظ؛ حتى أولئك الذين ولدوا في العبودية كما في روما ، ارتفعوا عاليا فوق أصولهم في أحيان كثيرة . لقد كان هومر أوقر حكمة من الفلاسفة؛ إذ صرح أنه عندما يقع الإنسان في الأسر ، أثناء الحروب فإنه يصير « نصف إنسان » فبعد أن فقد حريته ، فإنه لم يعد يحرص على شيء ، فإن كل ما ينتجه من هذه اللحظة إنما يخص الأخر ، لم تكن طبيعته هي التي جعلت منه عبداً ، وإنما هو نظام العبودية الذي غير « طبيعته » . الدرس الأخلاقي الذي نتعلمه هو أن حتى أعظم الفلاسفة يمكن أن يشاركوا في غض الطرف عن سوءات عصرهم ، بينما تهدد الرؤية الواضحة بكشف هذه الخاصية على نحو صحيح .

لم يتطرق زينوفون أبدًا إلى موضوع الديمقراطية، ولم يذكرها أفلاطون إلا مرة واحدة في محاوراته الكثيرة، وعرض سقراط قضية الديمقراطية ، لكنه بدلاً من التقاط قفاز التحدى وإعطائنا إجابته ، فإنه يتحاشى المسألة ، ويأخذنا بعيداً إلى أحاديث ضبابية حول معانى الكلمات . يحدث هذا في محاورة أفلاطون المسماه « بروتاجوراس »، وكان بروتاجوراس أشهر المعلمين والفلاسفة المنافسين اسقراط، والذين وصمهم سقراط وأفلاطون يوصمة « السوفسطائيين » .

كانت أثينة في القرن الخامس ق . م سوقًا مفتوحًا للأفكار ، وكان المعلمون من كل نواحي بلاد اليونان يأتون إليها بأعداد كبيرة ، انجذابا إلى بروز طبقة متوسطة تتمتع بالثراء وتتشوق إلى الثقافة والفلسفة، وكان بروتاجوراس ، من بين هؤلاء جميعًا ، هــو الوحيد الذي حظى بالاحترام في محاورات أفلاطون . كان صديقًا لبريكليس Pericles، وعندما أنشأ الأخير مستعمرة في ثوري ٤٤٣ Thurii ق . م فإنه اختار بروتاجوراس ليضع لها النظام القانوني Code of laws . كان بروتاجوراس ، مثل أفلاطون ، يعرض آراءه في شكل قصمة أسطورية ، وقد جسدت أسطورة بروتاجوراس التي وردت في محاورة أفلاطون أسس المجتمع الديمقراطي .

جرى عرض هذه الأسطورة فى أثناء حوار أثاره خطاب اسقراط يتحدث فيه بازدراء عن مجالس مدينة أثينة . قال سقراط لبروتاجوراس إنه حين يضطر المجلس لمناقشة مشروعا من مشروعات البناء؛ فإنه يطلب مشورة البنائين وإذا احتاج الأسطول البحرى التوسع فإنه يطلب مشورة بناة السفن؛ فالمجلس يعتمد على خبراء مدربين؛ فإذا حاول واحد من عديمى الخبرة أن يتحدث « سواء كان وسيما أو ثريا أو عريق

الأصل »؛ فإن المواطنين المجتمعين « سوف يضحكون عليه احتقارًا اشائه (^). أما إذا اجتمع المجلس لمناقشة مشاكل أساسية تخص الحكومة ، فإن « الشخص الذي ينهض لكي يقدم مشورته في هذه الأمور ، يمكن فعلا أن يكون حدادا ، أو صانع أحذية ، أو تاجرًا ، أو بحارًا ، أو رجلاً ثريًا ، أو فقيرًا من أسرة عريقة أو غير عريقة ، فلن يتخلى أحد عن حقيقته أو يتنصل من أصله؛ أي أنه سوف يكشف عن جهله واحتقاره للخبرة المتعلقة بالأمور التي تجرى مناقشتها (^) .

يمثل هذا طعنًا شديدًا في أساس الديمقراطية الأثينية ، كما نشأت قبل قرنين تقريبًا عندما استطاع المشرع الأثيني ، والمصطلح الاجتماعي العظيم صواون ، أن يعطى جميع المواطنين من الذكور ، بما فيهم أفقر المواطنين ، حق التصويت في المجلس وفي محاكم القضاء .

واكى نقدر مدى ثورية هذه الخطوة ، فعلينا أن نتذكر أن من لا يملكون ( المعدومين ) لم ينالوا حق التصويت فى غرب أوربا إلا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وحتى فى الولايات المتحدة الأمريكة فإن الذين لا يملكون لم يحصلوا على حق التصويت – حتى فى الشمال ، وأدنى من ذلك عبيد الأوليجاركية فى الجنوب ، حيث استمروا فى معاملتهم للفقراء باعتبارهم نفاية تافهة بالنسبة للبعض – حتى عام ١٨٢٠ أو ١٨٣٠ ، عند قيام ما يسمى بثورة جاكسون - an Revolution

لقد رد بروتاجوراس على انتقاد سقراط لمسألة إعطاء حق الكلام لكل شخص في المجلس بقصة خرافية عن أصول الحياة المتمدنة ، قال بروتاجوراس عندما خلق الإنسان في البداية عاش في عزلة وكان عاجزًا عن حماية نفسه وعائلته من خطر الحيوانات المتوحشة التي تتفوق عليه في القدرة ، ونتيجة لذلك جمع الناس أنفسهم في جماعات « وأقاموا المدن لحماية حياتهم »، لكن تلك المدن مزقتها الصراعات لأن سكانها « كانوا يسيئون بعضهم البعض »، وذلك لأنهم كانوا حتى ذلك الوقت يفتقرون إلى المعرفة « بفن السياسة (Politike techne) الذي ييسر لهم إمكانية العيش معا في سلام؛ لذلك « أخذ الناس يتبعثرون ثانية ويهلكون » .

قال بروتاجوراس إن زيوس قد خشى على « جنسنا من الفناء الكامل) فبعث برسوله هرمز إلى العالم ومعه منحتان تمكن الناس في نهاية الأمر من ممارسة « فن

السياسة » بنجاح وإنشاء المدن حيث يمكنهم أن يعيشوا في أمان وفي مودة ، وكانت المنحتان اللتان أرسله ما زيوس للإنسان على الأرض هما Aidos و ومعنى Aidos الإحساس بالحياء أو الخجل أي الحرص على حسن السمعة لدى الآخرين . إنه الإحساس بالعار الذي يحس به الجندي إذا خان رفاقه الجنود في ميدان المعركة ، أو الخجل الذي يحس به أي مواطن حين يقبض عليه متلبسًا بارتكاب فعل شائن . أما الكلمة الثانية Dike فإنما تعنى الاحترام لحقوق الآخرين . يتضمن ذلك الإحساس بالعدل ، ويجعل السلام في المدينة أو حياة المدينة أمرًا ممكنًا بتسوية المنازعات عن طريق القضاء . ويامتلاك الناس لهاتين الخصلتين أي الحرص على السمعة لدى الآخرين aidos والاحترام لحقوق الآخرين البشر يستطيعون في المدينة الأمر أن يضمنوا بقاءهم على قيد الحياة .

لكن حدث قبل أن ينزل هرمز إلى الأرض ، فإنه وجه لزيوس سؤالاً محرجًا ، وكانت إجابة زيوس على هذا السؤال هي بيت القصيد في حكاية بروتاجوراس الخيالية ، دار سؤال هرمز حول كلمتي aidos و dike بقوله هل يمكن لي أن أتناولهما بنفس الطريقة التي تمت بالنسبة للفنون الأخرى، ولكي نفهم هذا السؤال علينا أن نتذكر أن كلمة arts »أي الفنون في هذا الاستشهاد ليست هي الترجمة الوافية لكلمة techne عند الإغريقية التي اشتقت منها كلمة technique وكلمة technical ، فكلمة atchne عند الإغريق القدماء كانت تتضمن معنى أشمل مما نسميه « فنون »؛ إذ كانت تشمل كل الحرف والمهن الرفيعة منها ، والوضيعة على السواء ، من صانع الأحذية والحداد حتى الطبيب والنحات .

يقوم هرمز بتذكير زيوس بأن « الفنون الأخرى قد منحت على نحو يتيح « لأى شخص يمتلك فن الطب مثلا بأن يعالج كثيرًا من الناس العاديين ، وهكذا الأمر مع الحرف الأخرى »، ثم يسأل هرمز زيوس هل يعطى « فن السياسة » للقلة المختارة أم للجميع ؟ وتأتى إجابة زيوس إجابة ديمقراطية وهى « بل للجميع ، دع الكل يأخذ نصيبه » من فن التمدين « لأن المدن لا يمكن أن تقوم لها قائمة إذا كانت للقلة فقط » هى التى تمتلك الحرص على السمعة والإحساس بحقوق الآخرين؛ لأن الجميع لابد أن يمتلك نصيبه من هذه الصفات حتى تصبح الحياة الاجتماعية ممكنة، ولكى يوضح هذه المسئلة توضيحًا كافيًا فإنه يأمر رسوله « واجعل من أوامرى قانونا يحكم على كل من لم يستطع أن يأخذ نصيبه من الحرص على حسن السمعة ( Aidos ) والاحترام لحقوق الآخرين ( dike ) أن يمت على أساس أنه أفة ضارة » .

حينئذ يستخرج بروتاجوراس الدرس الأخلاقي من هذه الضرافة فيقول: « من تم فإن هذا يصل بنا، يا سقراط ، إلى أن الناس في المدن وبالأخص في أثينة » يستمعون للخبراء في الأمور التي تتطلب خبرة خاصة ، « لكن حين يجتمعون للمشورة في فن السياسة » ، أي في مسئلة عامة من أمور السياسة؛ « حيث ينبغي لهم أن يسترشدوا بالمعدل وحسن الإدراك فإنهم بالطبع يسمحون بالمشورة لكل فرد أن يشارك بنصيبه في هذا الامتياز وإلا فإن الدول ( أي المدن ، أو Polis ) لا يمكن أن تقوم لها قائمة (١٠).

كانت هذه - إذا جاز لنا أن نستخدم لفظًا حديثًا منبئا - هى أيديولوجية أثينة في عصر بريكليس التى نشأ فى أحضانها سقراط دون أن يتصالح معها أبدًا؛ فهى تفترض أن يشارك جميع الرجال فيما يسميه بروتاجوراس « فن السياسة »، ومن أجل هذا يمكن الثقة بهم - ويكون لهم الحق - فى حكم أنفسهم بأنفسهم ، إن خرافة بروتاجوراس يمكن أن نقرأها على اعتبار أنها الخرافة المؤسسة للديمقراطية .

لم يلتقط سقراط قفاز التحدى ويرد ردًا مباشرًا على هذه الحكاية . كان يمكنه أن يجب بأن هذه الخرافة هى قصة جميلة لكنها ليست إلا طريقة للإثبات؛ أى استثمار تصريح مقدس لاثبات فرض يحتاج إلى برهان غير أن الأمر كان يمكن أن يكون محرجًا لأفلاطون لو أنه وضع هذه الكلمات فى فم سقراط؛ لأن أفلاطون نفسه كان فى أغلب الأحيان يستخدم الأساطير بنفس الطريقة لكى يعطى معنى مناقض to get a point across .

الإجابة الأكثر صراحة لسقراط هو أن يحتج على اعتبار حكم المدن فنا مؤهبة مثل أى فن آخر ، لا يتقنه إلا قلة من الناس ، كالقلة التى تمتك موهبة الطب أو موهبة النحت ، وأن أولئك الذين لا يملكون هذه الموهبة - وهم الأكثرية - لابد أن يخضعوا للحكم من أجل مصلحتهم ولا يبددوا وقتهم عبثا في نشر آرائهم التي لا تقوم على معرفة حقيقة .

لكن مواجهة بروتاجوراس فى ذلك الوقت وذلك الزمان كان كفيلاً بأن يضع سقراط واضحاً وصريحاً كخصم الديمقراطية الأثينية، وبدلا من ذلك فإنه يرفض هذه الحكاية أو الأسطورة بكلمة ثناء؛ فيمتدح كلام بروتاجوراس ويطلق عليه « أداء عظيماً وراقياً »(١١) ، ثم يسقط الموضوع كله كمحام حصيف يرفض الشاهد بدلا من أن

يناقش أقواله خشية أن يستخلص منها دليلا آخر في موضوع شديد الحساسية؛ فأي مناقشة حقيقية للديمقراطية ومبادئها الأساسية يتم التخلص منها، ولا نجد مناقشة أخرى في أي مكان من محاورات أفلاطون ولا نجد إلا خلطًا للكلام وتهكمًا على الديمقراطية دون مناقشة المسألة مناقشة جادة أو كاملة . رغم أن قصة بروتاجوراس الخرافية استغرقت ثلث الكتاب فقط عند استعمالها ، فإنه خصص باقى الكتاب لمناقشة ملتوبة وغير حاسمة لتحديد معنى الفضيلة .

أول سؤال وجهه سقراط لبروتاجوراس عما إذا كانت الفضائل المتنوعة واحدة أم عديدة، وسرعان ما نجد أنفسنا خارج الموضوع في خضم تساؤل مضجر وممل عما إذا كان يمكن تعليم الفضيلة ، وهو سؤال عادي مألوف عند أفلاطون، وينتهى الحوار طبعا بانتصار سقراط، لكنه انتصار من نوع غريب؛ إذ ينتهى كل من سقراط وبروتاجوراس بتغيير أوضاعهم؛ فيبدأ سقراط بإنكار إمكانية تعليم الفضيلة وينتهى بالاحتجاج بأن ذلك ممكن . أما بروتاجوراس ، ربما نتيجة للإجهاد المطلق الذي وصل إليه ، فإنه يقوم بعملية شقلبة ديالكتيكية ، أو جدلية؛ إذ ينتهى بالاحتجاج بأن الفضيلة لا تعلم – وهو وضع محرج لمعلم محترف ، وقد افتقدوا طول الوقت الرؤية الصحيحة السوال الحاسم – ألا وهو ما هي بالضبط هذه « الفضيلة » التي يتجادلون حول إمكانية تعليمها ؟

يصل الحوار إلى ذروته بانهيار متبادل للطرفين؛ ففى النهاية يقوم بروتاجوراس المنهك القوى بلفت النظر إلى تلك « المتاهة المعقدة التى أدخلنا فيها المسألة كلها » ثم يعبر عن أمله في أن يتمكن هو وسقراط في مناسبة أخرى من شق طريقهما ثانية « حتى نصل في النهاية إلى معرفة ما هية الفضيلة(١٢)،" ولم يحدث هذا أبداً .

كان بروباجوراس وحده هو أبرز ضحية العبقرية سقراط التى تتجلى فى إرياك محاوره وفى خلط المسائل؛ فقد اعتاد هو ( وأفلاطون ) أن يفعلا هذا عن طريق التبسيط الشديد والفاضح للمشاكل ثم البحث عن الأفكار المجردة المطلقة فى حين أن الموجود فقط هو حقائق واقعية معقدة . إن الحنكة السياسية كحرفة فى أرفع درجاتها لا يمتلكها إلا القلة، وأن الذين يمتلكونها لا يستخدمونها دائما فى مصلحة الجماهير . إن الذين يمكنهم أن يزعموا أنهم سياسون أو رجال دولة ، داخل المجلس الأثيني كانوا بالطبع قلة قليلة، لكن مسئلة إعطائهم أصوات أو انتخابهم لا تقوم على الزعم بأنهم خبراء فى إدارة شئون الدولة، وإنما تقوم، بدلا من ذلك ، على افتراضات عديدة ، أولها

كما يظن بها بروتاجوراس ثم أرسطو من بعده ، أنه لايمكن إقامة مجتمع أو مدينة ما لم يمتلك كل واحد — عموماً — الحد الأدنى من فضيلة التمدن ، ألا وهى احترام الرأى العام والإحساس بالعدل ، الذى يمكن الناس من العيش معا . وثانيا ، لأن شعور المواطنين بأن لهم صوتا فى تحديد المسائل التى تؤثر فى حياتهم ورفاهيتهم يؤدى إلى الاستقرار الاجتماعى؛ فالقصة الخرافية التى عرضها بروتاجوراس قد أمدتنا بالدعائم الفلسفية لحق المواطنين فى حكم أنفسهم، وأن هذه الأمثولات الرمزية كانت شائعة ومالوفة فى أثينا القرن الخامس ، لأن أفلاطون يعلق بلسان سقراط فى محاورة « بروتاجوراس » على بعض المسائل بقوله « إنه يمكن لنا أن نسمع أحاديث مشابهة من بروكيس أو من متحدث قدير آخر » (١٢) .

إن قيام الديمقراطية قد أتاح لأثينة فوائد أخرى؛ فقد ازدادت قوتها العسكرية لأن البجال الأحرار أصبحوا يحاربون بروح الإخلاص والشجاعة بعد أن أصبحت المدينة التى يدافعون عنها ويعظمونها هى حقا « مدينتهم »، هذا الدرس هو الذى استخلصه هيرودوت فى تاريخه عندما تصدى لتفسير انتصارات أثينة على جيوش الإمبراطورية الفارسية الأكثر عددا أو ثراء فى النصف الأول من القرن الخامس ق ، م. يسجل هيرودوت أن جنود الفرس كانوا يساقون مكروهين إلى القتال تحت ضربات السياط ، فى حين كان الإغريق والأثينيون بصفة خاصة ، هم اللذين يتحملون عبء الجهاد ، يحاربون كجنود أحرار ، يقول هيرودوت ، « هكذا تعاظمت قوة أثينة ، وتأكد بعدة براهين وشواهد أن المساواة هى شىء عظيم ، حيث رأينا أن الأثينيين فى ظل الحكام المستبدين لم يكونوا فى الحروب بأفضل من جيزانهم ، ولكن بمجرد أن تخلصوا من الطغاة صاروا أفضل كيثرًا وسبقوا الجميع بأشواط بعيدة فى مسيرة التقدم، وأضاف هيرودوت فقال « فى ظل الاستبداد كانوا جبناء ، وكانوا يعملون كأجراء عند أحد السادة ، لكن عندما صاروا أحرارًا اشتعل الحماس فى نفس كل واحد منهم ليعمل الفسه » (١٤) .

وتتجلى وجهة النظر الأثينية بوضوح فى فقرة بليغة عند إسخيلوس ، أول وأعظم شعراء التراجيديا ، وكان هو أحد الأبطال الذين حققوا النصر على الجيش الفارسى فى موقعة ماراثون ؛ ففى مسرحية « الفرس » التى عرضت لأول مرة سنة ٢٧٦ ق ، م ، أى قبل مولد سقراط بثلاث سنوات . يشرح لنا إسخيلوس أن إكسركسيس « ملك الفرس الشاب المندفع » قد جمع جيشًا جرارًا من جميع أنحاء مملكته الآهلة بالسكان

لكى « يقهر بلاد اليونان كلها ، وينتقم من أثينة بصفة خاصة؛ لأنها أذاقت والده داريوس هزيمة نكراء في موقعة ماراثون » (١٥) .

يرتفع الستار في المسرحية عن سوزا Susa ، عاصمة الفرس ، حيث نجد الملكة الأم والأوصياء على العرش في حالة قلق وانزعاج وترقب للأخبار الواردة من ميدان القتال ، وفي هذه اللحظة يصل الرسول القادم من هناك ، وتسائله الملكة الأم سؤالاً أساسيًا عن قوات اليونان فتقول : « من هو الراعي ، الذي يقودهم ويسيطر عليهم كسيد ورئيس لجيشهم ؟ » .

ويجيب الرسول « إنهم ليسوا عبيدًا أو رعايا لأحد من الناس ».

وهنا تسأل الملكة : « كيف يمكن إذن لمثل هؤلاء القوم أن يصدوا جيشا قويا جاء لغزو بلادهم ؟ »

لا يحاول الرسول أن يجادل مع الملكة الأم بنظريات سياسية ، ويستند ببساطة شديدة إلى حقائق الواقع فيخبرها بأن هولاء الرجال « هم الذين دمروا جيش داريوس ، رغم كثرته وعظمته » .

لعلنا نستطيع أن نتخيل هذه اللغة المباشرة وتأثيرها في المتفرج الأثيني ، في تلك الفترة التي أعقبت مباشرة حروب الفرس .

حينئذ تقول الملكة بصوت حزين « من حق الآباء والأمهات الذين أرسلنا أبناءهم للقتال أن يخافو ويقلقوا » (١٦) . وسرعان ما يأتى الرسول ليخبر الجميع أن الأسطول الفارسي قد تحطم في سلاميس ، وأن الجيش الفارسي يتقهقر مرتدا إلى أرض الوطن بعد أن تكبد خسائر فادحة .

لم يكن الأمر بالنسبة لإسخيلوس والأثينيين مجرد انتصار لليونانين على الفرس، ولكن الأهم أنه كان انتصار أحرار على عبيد؛ فالذين انتصروا في موقعة سلاميس كانوا رجالا ارتفعت بهم روح التحرر وألهمتهم أن يعبروا بصدق عما في عقولهم ويحكموا أنفسهم بأنفسهم، وهذا هو الشيء الذي لم يعترف به سقراط أبدا، رغم أنه حارب بشجاعة كواحد من هؤلاء الجنود.

## الفصل الخامس

## الشجاعة كفضيلة

اللفظة الإغريقية arete التى ترجمت بمعنى فضيلة ترتبط فى أصلها بالبسالة في الحرب Valor ، وربما ترتبط باسم Ares إله الصرب عند الإغريق الذى نعرف جيدًا بالاسم الرومانى (مارس Mars) فالكلمة الإغريقية arete ومعادلها فى اللغة الإنجليزية wirtue له دلالات منها Machismo بمعنى الرجولة . (وهذا فى الحقيقة هو المعنى الأساسى للفظة اللاتينية virtue ، التى اشتقت منها كلمة virtue الحقيقة هو المعنى الأساسى للفظة اللاتينية virtue قإنه فكر فى الشجاعة كأحد لذلك فإنه عندما جاء سقراط يعرف الفضيلة virtue قإنه فكر فى الشجاعة كأحد عناصرها الأولية ، ومن ثم خرج علينا بافتراض أن الشجاعة ، كفضيلة، هى أيضا معرفة .

من المؤكد أن المعرفة ، بمعنى التدريب على الأسلحة وخبرة القتال ، تلعب دوراً هاما فى الحرب ، التى عدها الناس منذ قديم الأزل اختبار الرجولة والشجاعة، لكن الأمر لا يخلو من عوامل أخرى غير معروفة تؤثر تأثيراً فعالاً فى الشجاعة، ومن الغريب أن سقراط ، الذى حفل سجله بالشجاعة فى الحروب ، وقدر له أن يظهر أروع صور الشجاعة فى محاكمته ، قد أغفل هذه العوامل .

فالشجاعة لها مظاهر عديدة ، فإن كان الصراع هو الاختبار البدائى ، فهناك أوقات يصبح رفض القتال والامتناع عن القتل هو أعظم درجات الشجاعة؛ فالشجاعة تحت أى ظروف ، هى من المؤكد إحدى الفضائل؛ فإذا أخذنا الشجاعة كاختبار لوجهة نظر سقراط القائلة بأن الفضيلة معرفة ، فسوف نكشف فورًا عدم كفاية هذا المفهوم وإلى أى حد يمكنه أن يفقر رؤيتنا للطبيعة البشرية؛ فأرسطو فى بحثه فى « الأخلاق النيقوديمية » Nichomachean Ethics يرفض فكرة سقراط القائلة بأن الشجاعة معرفة ؛ فالحرب ، كما يقول أرسطو ، « حافلة بالمخاطر الوهمية Full of falsealarms » . وأن الجندى المحترف بحكم تدريب وخبرته فإنه مستعد لتقدير حجم الخطر الحقيقى؛ وخبرة » القوات المحترفة فى قول أرسطو « تجعلها أكثر كفاءة فى تكبيد الأعداء أفدح

الخسائر » مقابل إصابات قليلة فى صفوفها . « إنها قوات بارعة فى استخدام الأسلحة » ومزودة بأفضل الأنواع « للهجوم أو للدفاع » فجنودها « مثل الرياضيين المحترفين فى مواجهة الهواة » .

لكن أرسطو يلاحظ أن هناك ظروفًا تتحول فيها المعرفة إلى عامل تدمير اروح الشجاعة؛ فالجنود المحترفون يتبتون أنهم جبناء حين يصبح الخطر جسيما جدا وهم يجدون أنفسهم « أقل عددًا وعدة »، « فهم أول من يهرب من المعركة »، كما يلاحظ أيضًا أن « جنود المدينة يتمسكون بمواقعهم ويموتون وهم يقاتلون » . وهذا نتيجة لأن المواطنين « يظنون أن الهروب من المعركة عار ، ويفضلون الموت على النجاة » (١) أما الجندى المحترف المأجور فإنه يقرر بأسرع ما يمكن أن المعركة خاسرة . في حين أن المواطن أو ابن المدينة ، الذي أعد نفسه الموت دفاعًا عن مدينته ، قد يقهر صعابًا مراها الجبان منبعة عصبة لا يمكن التغلب عليها .

فالشجاعة ، فى هذه الأحوال ، تتجاوز المعرفة؛ فهى تنبع من الباعث النفسى ، من الإحساس بالواجب ، والإخلاص لرفاق السلاح ، من الانتماء الوطنى ، والإيمان بالقضية، وهذه تتحدى مخاوف الموت ذاتها ، وتجعل الناس مستعدين للموت من أجل ما يؤمنون به .

وكما يعرف أرسطو الفضيلة عمومًا بأنها صفة أساسية أو مدنية ، كذلك يعرف الشجاعة بأنها فضيلة اجتماعية؛ إذ يقول : « أولا أقرب شبه للشجاعة الحقيقية هى شجاعة المواطن The citizen's courage »؛ فأرسطو يعرف الشجاعة طبقا لعقيدته الوسطية Doctrine of the Mean - أو ما يمكن أن نسبم يه المنهج المعتدل المعقول Sensible moderate course - باعتباره وجهة النظر القائمة على حسن التبصير المعتدل بين حدين متناقضين هما الجبن والتهور ، يتتبع أرسطو آثار هذه الشجاعة في مصدر مزدوج الوجهين، أحد المصادر هو نظام المكافآت والعقوبات الذي عن طريقه يقوم المجتمع بتشكيل شخصية الفرد وتصويره على الفضيلة، هكذا فإن جنود المدينة الحقيقين دائما ، كما يلاحظ أرسطو ، « يتحملون الأخطار » ليس فقط بدافع الولاء للمدينة ، ولكن أيضاً « بسبب العقوبات القانونية والتوبيخ المرتبط بالجبن » .

الخوف من « التوييخ » يقربنا من المصدر الآخر للشجاعة المدنية الذي استشهد أرسطو ، وهو الإحساس الطبيعي بالعار أي aidos -- حرص الإنسان على حسن صورته في عيون أخوانه المواطنين - يقول أرسطو ، إن جنود المدينة « يدافعون نتيجة

الإحساس بالعار ، وبالرغبة في تحقيق عمل نبيل » . يرى أرسطو أن الباعث النفسى والتعويد يشكلان شخصية المواطن على الارتباط بالفضيلة . هذا يتناقض مع رأى سقراط الشديد البساطة والقائل بأن الشجاعة - كجزء من الفضيلة - هي حصيلة معرفة . أما ما يعنيه بالمعرفة على وجه الدقة ، فإنه أمر غير واضح لكن في حالة الشجاعة فيبدو أنها المقدرة على تقدير ما هو الخطر الحقيقي والخطر الظاهرى فقط . إن الشجاعة المدنية - أي الشجاعة الكاملة والصادقة من أي نوع - تتجاوز هذه الحسابات النفعية والحقيرة .

كان يمكن لأرسطو أن يستشهد بسلوك سقراط أثناء المحاكمة ضد تعريف سقراط الشجاعة ، فقد كان سقراط يعرف أن الخطر حقيقى ، لكنه فضل الموت على الخضوع . يقارن أرسطو أيضًا بين بسالة جنود المدينة وبين سلوك قوات أخرى مثل الفرس الذين كانوا يحاربون خوفا من الضباط الذين كانوا يقودونهم؛ فيقول أرسطو « إن الضباط كانوا يضربونهم إذا هم أخلوا موقعا للأعداء »، ويلاحظ أن القادة الفرس كانوا يحفرون الخنادق خلف قواتهم حتى يتعذر عليهم الهرب(٢) .

أما الأثينيون ، والإغريق عموماً ، فإن مواكبهم تسير على إيقاع موسيقى مختلفة؛ فنغمات الفخر التى تدوى فى خطبة بريكليس تكريماً للأثينين الذين سقطوا فى حرب اللوينيز ، والتى تقرأ أخبارها فى محاورة ثيوكديدس Thucydides . إننا لا نجد لهذه الوطنية أى صدى عند سقراط أو أفلاطون؛ فموسيقى الأحرار لا تترك أثرًا فى أذنيه ولا تصل إلى أسماعه؛ لأن سماعها سوف يعنى الاعتراف بوجود علاقة بين الشجاعة العسكرية التى نعجب بها والديمقراطية التى يرفضها .

الاستثناء الوحيد الواضح ، هو محاورة مينيكسينوس Menexenus لأفلاطون، وعند الفحص الدقيق نكتشف أنها مجرد صورة ملفقة للخطابة الوطنية في أثينة ، وربما كانت تعريضاً ساخرًا بخطبة بريكليس ذاتها .

فى إحدى المحاورات ، وهى Laches ، يقوم أفلاطون بتقديم سقراط وهو يناقش طبيعة الشجاعة - وبعض الأمور العسكرية الأخرى مع اثنين من قادة أثينة البارزين ، هما نيسياس Nicias ولا خيس Laches وتأتى المواجهة بينهم بصورة ممتعة ربما كانت أمتع مما أراد لها أفلاطون . أما المحاورة فتحمل العنوان الفرعى القديم « عن الشجاعة »، ووصفت بكلمة maleutikos وهى صفة تشير إلى « مهنة التوليد » .

فسقراط يشبه فنه دائما بفن القابلة - يأتى عن طريق الأسئلة، لكنه توليد أفكار محدثه، إلا أنه فى محاورة لاخيس ، كما هو غالبا فى أماكن أخرى ، يقوم بخنق هذه الأفكار الواحدة تلو الأخرى بمجرد خروجها من رحم الديالكتيك، وتبدو القابلة وكأنها خبيرة فى عمليات الإجهاض .

تبدأ محاورة لاخيس باستعراض لفن القتال بالأسلحة الثقيلة ، فنجد اثنين من الآباء في حالة قلق؛ إذ يتحتم عليهما أن يقررا إن كان يجب تعليم أبنائهما هذا الفن ، وعما إذا كان الشخص الذي يعرض هذا الفن مدرسًا قديرًا ، القائدان وسقراط موجودون بمثابة مستشارين ، الأولان باعتبارهما خبراء في شنون الحرب ، والأخير على أساس أنه رجل مشهور بالحكمة، وسرعان ما يتحول الحوار إلى عرض يقدمه شخص واحد فقط؛ فلا نسمع شيئًا من المعلم الذي كان ينبغي اختبار مهاراته، ويتحول الجنرالات إلى مجرد أضداد استقراط، ثم يثبتون - بطريقة غير مفاجئة - أنهم لبسوا أندادًا لـه في المنطق . الموضوع المفترض هو hoplomachia - أي الحرب بالأسلحة الثقيلة - يتم إزاحته في الحال من أجل القيام بمحاولة لتعريف الشجاعة ، التي لا تلبس أن تحول إلى مناقشة لتعريف الفضيلة بصفة عامة ، وتعرف على أنها معرفة ، ثم يظهر أن ما يحتاجه الأولاد حقيقة للدفاع عن أنفسهم هو « معرفة الخير والشر »، والمناقشة ملتوية ، جذابة في أغلب الأحوال ، لكنها محبطة دائما؛ إذ يعترف سقراط في نهاية الأمر بأنه هو أيضًا ، لا يعرف إجابة محددة للأسئلة التي يطرحها هو بنفسه ، ويقترح أن يعود هو وجميع من معه ، الجنرالات والأولاد على السواء إلى المدرسة ويبدأوا الدراسة من البداية ، ومن ثم ينتهى الصوار بمأزق لا مخرج منه وضحكة ساخرة .

لم يتهور أحد فى أى موقع من المحاورة ويرفع صوته بهذا السؤال: « عزيزى سقراط عندما اندفعت بشجاعة فى معركة Delium وبوتيديا Potidea هل فعلت ذلك لأنه كان لديك تعريف مقنع للشجاعة ؟ إذا كانت معرفتك عن الشجاعة فى ذلك الوقت لم تكن أفضل مما هى الآن ، وأنت لا تزال تتصرف بشجاعة ، فهذا يوضح أن الشجاعة ليست أبدا صورة من صور المعرفة، « وربما قاطعك أحد الوقحاء واستشهد بالجزرالات لإثبات هذا الرأى . فلم يستطع أحد منهم تعريف الشجاعة ، وبهذا المعنى ، فإنهم يثبتون طبقا لتعريفات سقراط – أنهم لا يملكون أى علم بها ، لكن أحدا منهم لم يتهم أبدًا بافتقاره إلى الشجاعة فى المعركة، ولا بالعجز عن التمييز بين الشجاع وبين الجبان من بافتقاره إلى الشجاعة فى المعركة، ولا بالعجز عن التمييز بين الشجاع وبين الجبان من

جنوده العاملين تحت قيادته . لقد قادهم منطق سقراط إلى طريق مسدود؛ فالحوار هو لعبة مسلية بالنسبة المناطقة المحترفين ، لكنه يتحول إلى أداة إحباط عند ترجمته إلى مفردات عملية ، حيث يتم أداء كل الأعمال المفيدة عن طريق أناس لا يستطيع أحد منهم سواء الجنرالات أو صناع الأحذية أن يحددوا معنى الشجاعة التى أظهروها أو الأحذية التى صنعوها – على الأقل بدرجة تقنع سقراط .

كان سقراط هـو أستاذ الديالكتيك السلبى الذى يمكنه تدمير أى تعريف أو افتراض يقدم له، لكنه لا يكاد يقدم تعريفا محددًا من عنده، هذه الشكوى من سلبية ديالكتيك سقراط كانت شكوى عامة فى زمانه وفى الأزمنة المتأخرة بعده، وكانت هذه خاصية مميزة ليس فقط لسقراط الذى صوره أفلاطون بل أيضًا لسقراط الذى صوره زينوفون، هذا الاحتجاج رفعه ضد سقراط هيبياس السوفسطائي sophist Hipias فى المذكرات ، وكان هو نفسه فيلسوفًا sophist وعالمًا متعدد المواهب، واشتهر باكتشافه العظيم فى علم الرياضيات؛ ففى إحدى زياراته الكبيرة لأثينة ، واجه سقراط وهو يعرض موضوعا من موضوعات الفضيلة وساله ساخرًا ، « أمازلت تكرر نفس الأشياء التى سمعتك تقولها ذات مرة منذ وقت طويل ؟ »(٢)؛ فغضب سقراط وتحدى هيبياس أن يدخل معه فى مناظرة، لكنه رفض على أساس أن سقراط مشغول بديالكتيك سلبى محض؛ فهو يقول له « أنت متهكم على الآخرين ، فأنت تسال كل شخص وتستجوبه ، وليس لديك نية لإعطاء حسابًا عن نفسك ، أو أن تقدم رأيًا محداً

ومن الغريب جُدا ، أن نجد عند أفلاطون ، أفضل شهادة على ما كان يثير هذا الديالكتيك السلبى من غيظ؛ فقد رأينا الصدام بين سقراط وهيبياس فى مذكرات زينوفون ، إن مناقشتهما قد تركت تأثيرها القوى على تلاميذ سقراط لأن هناك محاورتين خصصت لهما فى قانون أفلاطون ، هيبياس الكبرى The Hipias Major وهيبياس الصغرى The Hipias Minor وهيبياس الصغرى المسغرى The Hipias Minor، وتبدو هذه المحاورات وكأنها هجاء ليس السوفسطائى وإنما لسقراط ، تدور حول مشاكل التعريف ، فموضوع هيبياس الكبرى – « كبرى » لأنها أطول من الثانية – هو البحث فى تعريف ما هو « الجميل » فالكلمة الإغريقية ، لها معانى كثيرة وتوريات مبهمة . أكثر مما يحمله المعادل الإنجليزى، وسقراط يحسن الاستفادة بهذه التوريات المبهمة (أ)؛ فهو يطلب من هيبياس أن يقدم تعريفاته ثم يرفضها الواحدة بعد الأخرى ، لكنه لا يقدم تعريفاً واحداً من عنده، وتكون

« النتيجة النهائية »، كما يلاحظ ه. . ن فولر H. N. fowler مترجم طبعة Leob في مقدمته - هي « نتيجة سالبة »(٥) ، إذ يصور لنا السوفسطائي في صورة الشخص العاجز تماما أمام ديالكتيك سقراط السلبي والتواءات أسلوبه الخالية من الرحمة، لكن النصر يبدو كاملاً بصورة غامرة في هذه المباريات بل وأكثر المباريات جموداً « fixed » عند أفلاطون ، والتي تؤدي إلى إضعاف مصداقيتنا . إنها محاورة وحيدة الجانب one-sided إلى درجة تصل إلى حد الكاريكاتير، وأن تأثيرها الخالص إنما يؤكد تأكيداً كاملاً احتجاج هيبياس الذي عرضه في المذكرات على سلبية سقراط التي لا يتخلص منها أبدا، وهذا الحوار يحقق لنا رغبة واحدة وهي حصولنا على تقرير عن المناظرة كما رآها، من الجانب الآخر ، واحد من تلاميذ هيبياس .

أما المحاورة الأخرى ، هيبياس الصغرى ( لأنها أشد قصرا ) فرغم أنها تلقى قبولاً أكبر من هيبياس الكبرى على اعتبار أنها كتبت بيد أفلاطون نفسه ، فإنها تمضى قدمًا فى تعريض سقراط نفسه للنقد، وكان يمكن أن تتحول بسهولة إلى إحدى كوميديات أرسطوفانيس . المرة الثانية يصور هيبياس فى صورة رجل سخيف غير معقول، وأثناء هذه العملية يبدو سقراط أشد سخفًا، وكما يصرح فوار fowler فى مقدمته لهيبياس الصغرى ، « الحوار كله يميل تقريبا لإثبات فساد طريقة سقراط بإظهار سخف نتائجها » reductio ad absurdum (۱).

يفتح سقراط المناقشة بأن يطلب من هيبياس أن يذكر المزايا النسبية لكل من أخيل الشريف وأوديسيوس المخادع، ويؤدى هذا الكلام بدوره إلى مقارنة بين الرجل الصادق الحقيقى والرجل المزيف، وتكون النتيجة كما يلخصها فوار هى « أن أقدر الناس على معرفة الحقيقة هو أقدرهم على قول الباطل ، ومن أجل هذا » – أربطوا أحزمة الديالكتيك – « فالرجل الصادق هو الأكثر زيفا »، وهذه مفارقة انقلبت إلى هزلية رخيصة بذيئة .

هنا يتقوق سقراط في السفسطة على السوفسطائي، فكيف يمكن لرجل صادق أن يصبح زائفًا دون أن يكف عن الصدق ؟ هذه الإجابة الواضحة لم يتح لهيبياس أن يقولها، ويكتفى في النهاية بعد أن أصابه الإرهاق بأن يقول « لا أستطيع أن أوافقك ياسقراط » المفاجأة الكبرى في هذا الحوار هي في جواب سقراط ، إذ يقول « ولا أنا أوافق نفسي ياهيبياس »، ثم يضيف سقراط إلى ذلك اعترافًا محزنًا « ففيما كنت أتكلم عن هذه الأمور فإن ذهني قد شرد بعيدًا هنا وهناك، ولم أستقر أبدًا على نفس الرأى »(٧).

هكذا سقراط ، أيضا - في محاورة هيبياس الصغرى - على الأقل يعترف بأنه هو نفسه ضحية من ضحايا مهارته الشخصية في الديالكتيك السلمي .

إن الشك في أصالة « هيبياس الكبرى » يرجع إلى أنها تفتقد الرشاقة واللماحية التي نجدها في أفضل محاورات أفلاطون . أما الشكوك حول « هيبياس الصغرى » فتبدو مشابهة لسابقتها، ولكن الأضواء الساحرة التي تلقيها المحاورتان على أسلوب سقراط السلبي في الحوار يمكن أن نجد لها نظيرًا في محاورات أفلاطون الأخرى التي لا يشك أحد في أصالتها . إن محاورة « مينو » هي مثال بارز لذلك . لقد وضع لها القدماء عنوانًا فرعيًا هـو « عـن الفضيلة On Virtue »، وهي حلقة تالية لمحاورة « بروتاجوراس »؛ فهي تبدأ من حيث تنتهي الأخيرة وسوف يتذكر القارئ أن بروتاجوراس قد انتهت بنوع من الشقلبة الديالكتيكية؛ فقد راجع كل من بروتاجوراس وسقراط موقفه الذي انطلق منه – ولمرة واحدة – اتخذ سقراط موقفا إيجابيا؛ إذ ختم كلامه بأنه من حيث إن الفضيلة معرفة ، فلابد أنها تعلم .

فإذا كانت الفضيلة تعلم ، فإن عامة الناس يمكنهم بطريق التعليم أن يكونوا صالحين لحكم أنفسهم، وكان هذا الاعتراف انتصارًا لبروتاجوراس كمعلم وأحد دعاة الديمقراطية، لكنه لم يجد الفرصة لاستخلاص هذه النتيجة في المحاورة التي تحمل اسمه .

الحلقة التالية تسمى باسم أحد التلاميذ وهو شاب أرسطوقراطى يتمتع بقدر كبير من السحر والجاذبية ، من ثيسلى Thessaly وهى منطقة رعوية متخلفة حيث كان ملاك الأرض هم الطبقة الحاكمة، وأن إقطاعياتهم يقوم بزراعتها أقنان أو عبيد Serfo . ففى محاورة « مينو » يبدأ سقراط بمراجعة نفسه المرة الثانية وينكر، إمكانية تعليم الفضيلة .

يعود إلى الديالكتيك السلبى ويترك مينو في حالة بلبلة تامة، بل ويعترف اعترافا إيجابيا لكنه هش؛ إذ يصرح في نهاية المناقشة بأن الفضيلة « ليست طبيعية وليست تعلم »، « لكنها تأتى إلينا بمنحة إلهية  $^{(\Lambda)}$ ، لكن إذا كانت الفضيلة منحة إلهية ، إذن فإنها ليست محصورة فقط في القلة المتعلمة أو القلة المتفوقة . لم يتم تطوير هذه الدلالة في الحوار، ولكنها موجودة هناك، وربما كانت محاورة « القانون » لأفلاطون هي المكان الوحيد الذي نعثر فيه على تصريح عابر بأن الفضيلة يمكن وجودها بين الكثرة ، بمن فيهم من البسطاء وغير المتعلمين، لكن هذا الافتراض يسير في اتجاه الديمقراطية ، فيسرع سقراط أفلاطون إلى تقويضه بإدخال تعديل غريب عليه؛ فيقول إن هذه المنحة

الإلهية « يكتسبها دون فهم أولئك الذين يتلقونها » « لذلك فإن الرجل العادى ، إذا كان فاضلا ، فإنه لا يستطيع أن يزعم المعرفة » . أما الرجل « الذى يعرف » كما يكرر سقراط دوما هو فقط الذي يحق له أن يحكم ،

لكن التداخل بين الفضيلة والمعرفة وقابلية التعليم يتكاثف عليها الضباب ويلقها الغموض بكثافة أشد في الوقت الذي ينهض فيه سقراط لتوديع صديقه مينو. إن مينو يعبر عن هذا الإحباط الذي يحس به قراء هذه المحاورة حتى يؤمنا هذا ، رغم سحرها . يشكو مينو ويتألم قائلاً: « لقد ألقيت خطابات مسهبة حول الفضيلة ، في مناسبات عديدة على مختلف الناس ، وكما أظن كانت خطابات جيدة جدا – لكن الآن » لم يعد يستطيع أن يغامر بأن يقول « كلمة واحدة عما هي »، يقول مينو إنه تلقى تحذيرا عن سلبية سقراط قبل لقائه، يقول مينو : « لقد أخبروني مرارا أن حالتك على وجه الدقة هي أنك أنت نفسك تعانى الشك وتجعل الآخرين يشكون أيضًا ، وهكذا أجدك الآن تحاول فقط أن تسلبني لبي بتعاويذك وتمائمك التي أوصلتني إلى حالة من البلبلة المطلقة » .

بل إن مينو يطلق نكتة على أستاذه فيقول « إنه لو سمح لى بالتندر ، فإننى أراك فى مظهرك وفى بعض الجوانب الأخرى تشبه إلى حد بعيد سمكة الطوربيد البحرية لأنها تقوم بتحذير أى شخص يحاول أن يقترب منها ويلمسها ... وقد وجدتك تفعل بى شيئا من هذا الآن لأننى أشعر حقيقة أن روحى ولسانى قد أصابهما الخدر»(٩).

يتساءل المرء وهو يقرأ هذه الفقرة الرائعة ، عما إذا كان يمكن أن تكون نوعا من الترجمة الذاتية ، وإذا كان أفلاطون الشاب قد أحس بهذا الإحباط نفسه في مقابلاته المتكررة لسقراط ، على أي حال ، فقد تجاوزت عبقرية أفلاطون ككاتب دراما فلسفية ، حدود الإخلاص لأستاذه؛ فالمشهد يؤكد المحاكاة الساخرة لهيبياس الصغرى وهيبياس الكبرى .

هناك ملاحظة حول محاورة مينو لابد من تسجيلها؛ فالمفروض أن المحاورة قد جرت فى أثينة سنة ٢٠٠ ق ، م ، قبل محاكمة سقراط بثلاث سنوات (١٠) . وفى لمسة درامية تتوجس الشر ، يقف مينو ليحذر سقراط من أن أسلوب جدله السلبى Negative dialectique قد يوقعه فى مأزق ، يقول مينو لسقراط « أرى أننى أخلصت لك النصح ، بألا ترحل بعيدًا عن أرض الوطن ، لأنك إذا مضيت على

هـذا النحو وأنت غريب في أي مدينـة أخـرى فسوف يقبضون عليك باعتبار أنك ساحر Wizard »(١١) .

إن الكلمة الإغريقية التى يستخدمها مينو - goes - لا تحمل نفس الدلالات الرقيقة التى تحملها كلمة wizard أى ساحر بالإنجليزية؛ لأن الكلمة الإغريقية تعنى حرفيا ساحر أو عراف، وكانت تستخدم استخداما مجازيًا بمعنى حاوى أو محتال male witch، هكذا تدق الأجراس في محاورة « مينو » لكى تنبه سقراط.

هذه الشكوى من سلبية أسلوب سقراط الجدلى أو عن الديالكتيك السقراطى مألوفة جدا في التراث الكلاسيكي المتأخر . نجد هذا عند شيشرون الذي درس الفلسفة في أثينة بعد محاكمة سقراط بثلاثة قرون، وكان سقراط هو واحد من أبطاله، لكن شيشرون في محاورة المسماة بالأكاديمية Academica ، الذي تتناول نظرية المعرفة (أي ماهية المعرفة) أو « epistemology ») يسبجل وجهة نظر صديقه قارو Varo ، وهو واحد من أغزر الرومان معرفة وأوسعهم اطلاعا في عصره؛ إذ يقول فارو « إن طريقة النقاش التي يتبعها سقراط في جميع محاوراته تقريبا التي سجلها سامعوه سواء تسجيلا كاملا أو غير كامل لم تكن تثبت شيئا عنه هو نفسه بل لكي يدحض آراء الآخرين »(١٢)، وقد وافقه شيشرون على هذا الرأى . يقول في مبحثه « حول طبيعة الآلهة » : « لقد أنشأ سقراط أسلوبا ديالكتيكيا سلبيا يمتنع عن النطق بأي حكم أو أي تقدير إبجابي »(١٢)

ويعلن القديس أوغسطين ملحوظة مشابهة، وهو مثل شيشرون، لم يكن معاديا لسقراط وأفلاطون ، بل على العكس من ذلك ، إذ يقول في « اعترافاته Confessions إن بعض أعمال أفلاطون قد قادته إلى المسيح ، « بمجرد أن تلقى منها الإشارة للبحث عن حقيقة غير مجسدة »(١٠)، لكن في بحثه « ضد الأكاديميي » (أي الأفلاطونيين ) فإن القديس أوغسطين يشكو من أنهم يعتقدون « أنهم قادرون على حماية أنفسهم من الخطأ بالاحتراس من إعلان التزامهم بأقوال ذات معان إيجابية »(١٠)، وفي كتابه « مدينة الله » The City of God يستقصى أوغسطين آثار هذا الديالكتيك السلبي ويتتبعها حتى يصل إلى سقراط نفسه ، ويقول إنها خلقت تشويشًا شديدًا بين أتباعه حتى فيما يتعلق بمثل هذه المسألة الأساسية حول ما كان يعنيه بالخير حتى فيما يتعلق بمثل هذه المسألة الأساسية حول ما كان يعنيه بالخير يقول أوغسطين إن سقراط « كان من عادته أن يبندًا كل فكرة ثم يواصلها أو يقوم يقول أوغسطين إن سقراط « كان من عادته أن يبندًا كل فكرة ثم يواصلها أو يقوم

بتقويض كل المواقف الممكنة » ثم جاء « أتباعه وأخذ كل واحد منهم موقفا من هذه المواقف وانحاز له بجمود وتعصب وأقام مقياسه الخاص لمعنى الخير حينما يظن أنه الأفضل » .

نتيجة لهذا ، تناقضت آراء تلاميذ سقراط حول هذا الهدف تناقضا لا يصدقه عقل أحد من الذين يتبعون معلماً واحداً؛ فأريستيبوس Aritippus يؤكد أن المتعة هى الخير الأسمى ، فى حين يؤكد الآخرون من أمثال أنتسبتين Antisthenes أنها الفضيلة (٢١) ، بل إن أوغسطين يستنكر هذا اليالكتيك السلبى ويذمه من أجل العداوة التى أدت إلى محاكمة سقراط، ويزعم بأن الفيلسوف العجوز « اعتاد أن يسخر من غباوة غير المتعلمين ويهاجمها »، ويلاحظ أوغسطين أن هذا بالنسبة لسقراط كان يشمل ليس فقط عامة الناس بل زعماءهم والمعلمين الذين ينافسونه .

يعترف القديس أوغسطين بأن سقراط « كان يستخدم خطابًا بالغ الرشاقة وفطنة بالغة الرقى »، ثم يمضى أوغسطين ليقول « لكن عمليًا ، لم يكن يهدف إلا إلى الاعتراف بجهله أو إخفاء معرفته »، وكان تأثير ذلك إما إحباط سامعيه أو إثارة غيظهم، ثم يختتم أوغسطين تعليقه قائلا « هذه في الحقيقة هي الطريقة التي أثارت العداوة ضد سقراط فأدين بتهمة باطلة وجلب على نفسه عقوبة الموت »(١٧).

إحدى السمات الغريبة فى شخصية سقراط هى موقفه من التدريس ، وإن كان التدريس هو شغل حياته الشاغل؛ إذ لم يقم بأداء أى عمل آخر، والواضح أنه كان يعيش معتمدًا على دخل قليل كان يأتيه من ميراث تركه والدد الذى كان يوصف بأنه نحات أو قاطع أحجار – كان الفرق بين الفنان وبين الحرفى غائما مشوشا فى التراث القديم . كان سقراط مدرسا جوالا شأنه شأن السوفسطائيين الذين كان يداوم هو وأفلاطون على تحقيرهم؛ ففى أثناء تجوالهم فى مدن اليونان ، كان سقراط يقضى أياما فى الجمنازيوم وفى أروقة أثينة وهو يتكلم عن الفلسفة مع أى شخص يجد لديه استعدادا اسماعه .

كان سقراط ابنا للمدينة ، وفيلسوفًا وطنى النشاة ، وكان شعراء الكوميدية يطلقون عليه النكات في المسرح ، بل خصيصوا كوميديات كاملة للتندر على أطواره الشاذة كمدرس، ولعل أشهر هذه الكوميديات الخالدة والباقية هي مسرحية «السحب» التي كتبها أرسطوفانيس ، حيث تصور سقراط كناظر مدرسة، بل ابتكر

أرسطو فانيس لهذه المدرسة كلمة ساحرة ، فسماها Thinkery أى خزانة الأفكار فكلمة phrontisein نقول الآن عن مراكز البحث think-tank، وسرعان ما اجتذب سقراط تلاميذا من كل أنحاء اليونان ، ويدأت كثير من المدارس الفلسفية المختلفة تزعم أنها مشتقة من تعاليمه .

لكن سقراط ينكر مرارا وتكرارا أنه معلم ، ويعمل على إزعاج كل من يقابله من البشر ويزعم أنه معلم، وكلما زادت شهرة الشخص ، كلما زادت متعته في دحره وإزعاجه .

فهو يحث مواطنيه من الأثينيين على الفضيلة ، لكنه يدعى أنها لا تعلم ، يوحد بين الفضيلة والمعرفة ثم يصر على أن هذه المعرفة بعيدة المنال ، ولا يمكن الإنسان أن يتعلمها وبعد أن يعجز محدثه ويشعره بالجهل ، يعلن سقراط أنه هو نفسه لا يعرف شيئا ، وذلك المتعتيم على كل شيء ويبدأ هذا التواضع المطلق يتكشف لنا فإذا هو نوع من الزهو والتفاخر؛ فإن يقل لك قائل بأن معرفته أقل من ذلك الرجل الذي يعلن بايتهاج على أنه لا يعرف شيئًا مطلقًا ، فإنما يضيف الإهانة إلى الجرح؛ فبين كل تناقضات سقراط ، يبدو الزعم بأنه ليس معلمًا أكثرها تناقضًا . لا نستطيع ، طبعا ، أن نصدد ما الذي كان في ذهن سقراط ، اكننا نستطيع في ضوء تلك الملابسات والظروف أن تستنتج لماذا كان يفضل الإنكار بأنه معلم ويصر على أنه لا يمكن تعليم الفضيلة أو المعرفة . يمكن لنا أن نستنتج ثلاثة أسباب ، أحدهما سياسي ، والثاني فلسفى ، والثاني فلسفى ، والثالث شخصي . والأسباب الثلاثة تتلاقي وتدعم بعضها بعضا .

يرتبط السبب السياسى بوجهة نظره المعادية للديمقراطية ، لأن مذهب سقراط القائل بأن « الشخص الذى يعرف » يحق له أن يحكم وعلى بقية المواطنين الطاعة ، سوف يتقوض إذا أمكن تعلم الفضيلة والمعرفة . أما السبب الفلسفى فيرجع إلى أن سقراط كان يبحث عن حقائق مطلقة – تعريفات مطلقة الفضيلة والمعرفة – ووجد المرة تلو المرة أن هذه الأشياء لا يمكن الوصول إليها .

أما السبب الشخصى ربما يكمن فى اثنين من ألم تلاميذ سقراط وهما - الديكتاتور القادم - كريتياس والكيبيدياس اللامع الذى لا يعتمد عليه ؛ فقد تحولا بصورة سيئة وجلبا على أثينة كثيرًا من الأضرار، وأن حياتهما العملية يمكن أن

يستشهد بها كدليل على أن سقراط كمعلم للفضيلة ، كان معلما فاشلا . وإنكار أنه معلم هو محاولة لإبعاد نفسه عن مسئولية سلوكهما المحزن؛ فإذا كانت الفضيلة هي المعرفة وأن المعرفة لا سبيل إلى الوصول إليها إذن فإن سقراط لا يقع عليه لوم إذا انحرف اثنان من ألم تلاميذه انحرافًا شديدًا .

هذا ليس مجرد تخمين؛ إذ نجد تأكيده في المذكرات حيث يقول زينوفون إن « المدعى accuser » الذي وجه الاتهام قال إن « كريتياس وألكيبيادس كانا من بين تلاميذ سقراط، وليس هناك من أضر بمصالح أثينة أكثر منهما »، ثم أضاف المدعى أنه « أثناء حكم الأوليجاركية » أي حكم الثلاثين كان كريتياس « أكثرهم لصوصية ، وأشدهم عنفًا ، وأكثرهم ميلاً للقتل وسفك الدماء » من بين الثلاثين الذين كانوا يحكمون أثينة في ذلك الوقت . وفي أيام الديمقراطية كان ألكيبيادس « أكثرهم انحلالاً ، وأكثرهم غطرسة ، وأشدهم قوة »(١٨) .

وقد أيد زينوفون إدانة كريتياس وألكيبيادس ، فكتب يقول « ليس لدى أية نية فى التغاضى عن الأخطاء التى ارتكبها هذان الرجلان فى حق الدولة »؛ فقد كان الطموح الشخصى « هو دم الحياة المحرك لكليهما ، ولم يكن بين الأثينين مثيلا لهما؛ فقد كانا متلهفين على فرض السيطرة على كل شىء ، وعلى تخطى كل منافس من أجل الشهرة (١٩١) »، ثم يحتج زينوفون بالقول إن سقراط كان يعيش على القليل جدا ، وكان مستقلاً تمامًا، وكان شديد الاعتدال فى كل متعة »، لكن المثال الذى ضربه لم يترك فيهم أثرًا؛ لأن حياته البسيطة لم تحرق لهما . يقول زينوفون « لو أن السماء منحتهما فرصة الاختيار بين حياة سقراط التى كان يحياها وبين الموت لاختارا الموت بديلا عنها » .

لو كانت الفضيلة هي المعرفة ، كما يقول ستقراط ، لوجب أن يكون كريتياس وألكيبيادس فاضلين بالضرورة؛ لأنهما كانا من ألمع الأثينين وأكثرهم موهبة في عصره وكان افتقارهما للفضيلة نابعا من الطبع وليس عن الجهل . كانت هذه هي وجهة النظر الأثينية السائدة قبل سقراط وبعده ، نجد التعبير المبكر عنها في قصاصة تركها الفيلسوف هراقليطس الذي عاش قبل سقراط ، تقرأ فيها « قدر الإنسان طبعه » ethos anthropou daimon هذا الإشعاع المضيء للبصيرة هو أساس التراجيديا الإغريقية .كل من كريتياس وألكيبيادس هو شخصية تراجيدية أو

مأسوية ، تقرر مصيره نتيجة تصدع في طبعه . نفس اللفظة ونفس فكرة الأخلاق « ethics » نفس اللفظة ونفس فكرة الأخلاق « ethos » التي تعنى الشخصية أو الطبع . والبحثان العظيمان اللذان كتبهما أرسطو عن الأخلاق morality سماها erhica ومنها اشتقت كلمة ethics وفي هذا علاقة تبادل خفية؛ فإذا كانت الفضيلة نابعة من الطبع وليست من المعرفة ، فهي شيء يمكن أن يكون لدى الوضيع ويفتقر إليه العظيم .

يقول زينوفون إن الذى اجتذب كريتياس وألكيبيادس إلى سقراط هى براعته فى الجدال : « إنه يستطيع أن يفعل ما يشاء مع أى شخص ينازعه » « وكشف سلوكهما الأخير نواياهما » فى دخولهما بين تلاميذ سقراط « إذ لم يكد يخامرهما الشعور بالتفوق على أقرانهما من التلاميذ حتى قفزا بعيدًا عن سقراط وانخرطا فى مسائل السياسة . لقد انضما إلى سقراط فقط من أجل أهداف سياسية »(٢٠).

لكن دفاع زينوفون عاجز عن مواجهة جانب حيوى فى الاتهام، فسوف يتذكر القارئ أنه فى بداية المذكرات Memorabilia حدد « المدعى » اتهامه بأن تعاليم سقراط المعادية للديمقراطية هى التى « دفعت الشباب لاحتقار النظام القائم وشحنتهم بمشاعر العنف » .

ليس هناك دليل واحد على أن سقراط كان يدعو إلى قلب النظام الديمقراطى بالقوة، وليس هناك سبب يدعونا للشك فى حجة زينوفون بأن سقراط كان يفضل الإقناع على العنف لكن زينوفون لم يرد على الشكوى من ازدراء سقراط الديمقراطية الأثينية – والسخرية التى يتعرض بها لإجراءات المساواة كانتخاب من يعينون فى المناصب بالقرعة، وأن هذا دفع تلاميذه « لازدراء النظام القائم وملاهم بمشاعر العنف »(٢١).

تحقير الديمقراطية وتحقير العامة هو موضوع متكرر عند سقراط سواء الذى صوره زينوفون أو الذى صوره أفلاطون، ربما نراه مبررًا أو مشجعًا لرجال متعطشين إلى السلطة لكى يقوموا بانقلاب على الديمقراطية كما فعل كريتياس أو لكى يتولى أمرها بالمكر والدهاء ، كما فعل ألكيبيادس .

إن ديكتاتورية الثلاثين ، أو حكم الأقلية التي حلت محل المجلس في سنة ٤٠٤ ، أقيمت بالتامر مع حكام إسبرطة في زهو انتصارهم على شعب أثينة في حرب

البلوبنين . من بين الأرستقراطيين المتمردين الذين خدموا كأدوات لحساب الإسبرطيين المنتصرين كان كريتياس وخارميدس Critias and Charmides لم يذكر زينوفون أنهما كانا من أقارب أفلاطون ، الأول ابن عمه ، والأخير عمه، كلاهما في محاورات أفلاطون كشخصيات لامعة جذابة ، وعلى علاقة مودة وصداقة مع سقراط .

فخارميدس يسائله سقراط حول الفضيلة، وذلك في المحاورة المسماة باسمه، ويثبت أنه شاب لطيف واعد على المستوى الفكرى، ويظهر كريتياس كمشارك محترم فيما لا يقل عن أربع محاورات واسمه واسم عائلته محاط بالتكريم في القصاصة الباقية من محاورة ثانية باسم كريتياس، لكن باستثناء فقرة قصيرة في الخطاب السابع ( التي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة )، يستنكر فيها أفلاطون ما حدث، إلا أنه لا يشير أبدًا إلى هذا الفصل الدامي والمؤلم في تاريخ أثينة، ولا يتم الربط أبدًا بين كريتياس وبين ما ارتكبه من فظائع في أي مكان في محاورة القانون لأفلاطون ولا حتى في الخطاب السابع، ولكن هذه الذكرى المريرة كانت لا تزال مائلة حية في الوقت الذي قدم فيه سقراط للمحاكمة بعد أربع سنوات من إعادة الديمقراطية.

كان لدى سقراط الدليل الحى لدحض افتراضه وإثبات بطلانه ، وذلك فى تلميذه المحبوب ألكيبيادس ، لأن ألكيبيادس كان يملك معرفة غزيرة بالمعنى الشائع للكلمة، لكن أحدًا لا يستطيع أن يزعم ، ولا حتى سقراط نفسه ، أن ألكيبيادس كان نموذجًا للفضيلة .

لكن لمع نجم ألكيبيادس في فضاء التاريخ الأثيني كالشهاب في تاريخ أثينة؛ إذ لم يكن ذكيا ووسيما فقط ، بل كان شخصيًا متعدد المواهب ، فكان قائدًا عسكريًا عبقريا وخطيبًا حازقًا في السياسة والفلسفة بدرجة تبهر السامعين ، وأرستقراطيا معبودًا لدى العامة ، وشهوانيا لا تقاوم شهواته النساء أو الرجال – في عالم الشذوذ المزدوج في الزمن القديم ( ويبدو أن سعراط كان هو الاستثناء الوحيد بالنسبة لقدرة ألكيبيادس الجنسية التي لا تقاوم ، كما نعلم ذلك مما حكاه ألكيبيادس في محاورة « الندوة » لأفلاطون عن الليلة الحزينة الخالية من الأحداث التي قضاها هو وسقراط تحت بطانية واحدة ) كان عامة الأثينين مفتونين بالكيبيادس يلجأون إليه مرارًا وتكرارًا كأملهم الأخير ، لكنهم لم يثقوا فيه مطلقا .

فى أعظم المبادرات جسارة فى حرب البلوبنين ، أثناء هجوم الأسطول على جزيرة سيراكوزة ، اختار النظام الديمقراطى آليكيبيادس كقائد، لكنهم لم يثقوا به إلى الدرجة التى تجعلهم يولونه سلطة كاملة، وقد أدى تقسيمهم القيادة بينه وبين نيسياس البليد المخرف Nicias إلى كارثة محققة؛ فقد أفزعه كسوف القمر ومنعه من الهجوم المفاجئ على سيراكوزة قبل أن تأخذ أهبتها للاستعداد، وانتهى تردده إلى هزيمة نكراء لأثينة .

فى الوقت نفسه ، وقبل وصول الحملة البحرية إلى سيراكوزة ، استدعى الكيبيادس إلى أثينة للمواجهة، وكان هذا مظهرًا ثانيًا لافتقاده ثقة الشعب به . لقد أتهم ، ربما نتيجة موامرة من بعض الأرستوقراطيين المنافسين له ، بتدنيس الأسرار المقدسة لأثينة فى حفلة سكر، واختار الهرب على أن يعود للمحاكمة ، واتخذ ملجأه ، ليس فى منطقة محايدة ، ولكن عند أعداء مدينته ، واضعًا خبرته العسكرية ومواهبه فى خدمة الاسبرطيين .

كان ألكيبيادس يملك كل المواهب بما فيها عشقه لمعلمه سقراط ، ما عدا موهبة واحدة تمنحها الآلهة ، فالشيء الوحيد الذي كان ينقص ألكيبيادس هو الشخصية CHARACTER أي الأخلاق . لقد جاء موته موافقا لمنهج شكسبير ، والمستغرب هو أن شكسبير الذي أخذ شخصيات كثيرة من بلوتارك – لم يحول حياة ألكيبيادس المليئة بالحيوية إلى تراجيديا من تراجيدياته . لقد مات هذا البطل نتيجة لخطأه وهو عار بعد أن وقع في كمين أعده له القتلة في فراش امرأة، لكنه مات وهو يقاتل بشجاعة والسيف في يده، وتبعا لرأى بلوتارك فإن الاغتيال تم بتدبير من منافسه القديم كريتياس . لقد خشي كريتياس في ذلك الوقت ، وهو لا يزال قائدًا لديكتاتورية الثلاثين أن يتجه أفراد الشعب الأثيني الذين طردهم من المدينة إلى ألكيبيادس لكي يقودهم في حركة القضاء على ديكتاتوريته الكريهة، وسرعان ما تم ذبح كريتياس وخارميدس وهما يحاربان تحالف الديمقراطيين والمعتدلين الذين استعادوا سيطرتهم على المدينة .

هذه الجريمة البشعة ، التى يقوم فيها أحد التلاميذ بقتل زميله الآخر ، الذى كان سقراط يخصه بالقدر الأكبر من محبته ، في صراع غامض من أجل السلطة ، لم يتح

لها فرصة لاقتحام الفقرات التى كتبها كل من زينوفون وأفلاطون فى الدفاع أو المديح لأستاذهم، لكن يصعب على الإنسان أن يصدق أن هذه الجرائم لم تلق بظلالها المظلمة على حياة أستاذهم العجوز في سنواته القليلة الباقية قبل محاكمته.

المساواة التى أقامها سقراط بين الفضيلة والمعرفة لها دلالة مشهورة هى أن الإنسان لا يخطئ باختياره، أو يمكن أن تقول إن الناس يخطئون « لأنهم لا يعرفون ما هو أفضل » . ولا شك أن هذا يصدق أحيانًا، لكن الإنسان الذي لا يعرف الصواب من الخطأ لابد أن يكون منحطًا جدًا في مدارج الإنسانية ، أوساقطًا في قاع اليأس بدرجة تتسبه هذا الفارق ،

إن جرائم كريتياس ضد المدينة لا يمكن إرجاعها إلى نقص المعرفة أو إلى اليأس؛ فقد كان هذا الأرستقراطي موهوبا مثل ألكيبيادس — ولم يحدث أبدًا أن تعرضت حياة الأثينيين وممتلكاتهم للخطر مثلما تعرضت في ظل حكمه .. فسجل جرائمه قد أخفى مواهبه . لقد كان شاعرًا ، وكاتبا مسرحيًا ، وصاحب أنقى عبارة في النثر الأتيكي . قصة واحدة كفيلة بأن تصور ما كان يمكن أن تكون عليه شهرته الآن لولا انحرافه اللموي في عالم السياسة؛ فبعد قرون كثيرة أصبح أحد خطباء أثينا المشهورين هيرودس أتيكوس Herodes Aiticus معلمًا خاصا للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius معلمًا خاصا للإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس الفيلسوف الوحيد بين أباطرة الرومان جميعا ، وهو الملك الفيلسوف الوحيد الذي طهر على مسرح التاريخ . لقد أعجب هيرودس بصفاء أسلوب كريتياس الأتيكي واستخدم كتاباته لتعليم الإمبراطور الروماني في الكتابة بأسلوب أثينا الكلاسيكي؛ لذلك فإن التأملات النبيلة والموالدة على أن تسمو بنا وتمنحنا العزاء والسلوي في وقت الشدة — تدين بجزء من جمال أسلوبها إلى النموذج الذي وضعه الديكتاتور وقت الشدة — تدين بجزء من جمال أسلوبها إلى النموذج الذي وضعه الديكتاتور

هناك اختلاف هام بين سيرة حياة كل من ألكيبيادس وكريتياس؛ فقد كان ألكيبيادس فى بعض فترات حياته المضطربة زعيما ديمقراطيا . أما كريتياس فقد كان خصما عديم الرحمة ، كان كريتياس هو أول روبسبير فى التارخ، وكانت جرائمه ثمرة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لمنطق ثابت يتسم بالقسوة وانعدام الإنسانية . كان مصممًا على إعادة تشكيل المدينة حسب نموذجه المعادى الديمقراطية مهما كلفه ذلك من تضحيات بشرية، بمعنى - مهما كان رفض سقراط له - أن كريتياس كان يمكنه الزعم بأنه يحاول فقط تطبيق مذهب سقراط القائل بأن « الذي يعرف » هو الذي يحق له أن يحكم وعلى بقية المواطنين الطاعة؛ فالصيغة ذاتها كانت تحمل دعوة لأصحاب هذه العقيدة الأيديولوجية الصارمة من أمثال كريتياس الصارم للاستيلاء على السلطة وهو متأكد أن الغاية التي يسعون إليها تبرر الوسائل اللازمة لتحقيقها .



## الفصل السادس

## صيد الأوزة البرية بحث سقراط عن تعريفات عامة مجردة

بالنسبة اسقراط فإذا لم تستطع أن تعرّف الشيء تعريفًا لا يقبل التنوع ، فأنت إذن لا تعرف حقيقة هذا الشيء؛ فأي شيء يفتقر إلى التعريف المطلق أو النهائي فإن سقراط يسميه Doxa أو مجرد رأى تميزًا له عن المعرفة الصحيحة ، التي سماها Episteme، وتترجم هذه الكلمة الأخيرة غالبًا بمعنى « علم Science » ولمعرفة علمية episteme عند سقراط ليست علما أو « معرفة علمية علمية Scientific Knowledge » والمعرفة وهو الملاحظة الصبورة وتجميع بالمعنى الذي تعرفه من العلم أو كما أسسه أرسطو – وهو الملاحظة الصبورة وتجميع الحقائق الجزئية ، وترتيبها في نظم معرفية عامة بل هي تعريف بسيط خالص ، أي تعريف أحادي مطلق .

وقد امتدح أرسطو سقراط على أنه افتتح مسألة التعريف ، واعتبر ذلك إسهامًا كبيرًا قدمه سقراط للفلسفة؛ ففي كتابه « الميتافيزيقيا » يقول أرسطو إن « سقراط قد أغفل العالم الطبيعي the physical universe وحصر دراسته في مسائل الأخلاق ، وفي هذا المجال بحث عن العام universal، وكنان أول من ركز تفكيره في عناية التعريف »(١).

لكن هذا التركيز قد أودى بسقراط فى اتجاهات لا معنى لها ، وإلى مقولات عبثية فى أغلب الأحيان؛ فالتعريف مسألة مهمة لتخليص الأفكار من الغموض والإبهام من أجل التركيز مباشرة على الموضوع الحقيقى المناقشة، وحتى يمكن لأطراف النقاش أن يتفادوا الوقوع فى مصيدة الكلام عن شيئين مختلفين تماما، كما يحدث غالبًا ، وكان التأكيد على أهمية التعريف عاملاً هامًا فى تطوير علم المنطق ، لأن أكثر قضايا المنطق هى استدلال من تعريفات عامة ،

بالنظر لتطور الفلسفة اليونانية ، فإن بحث سقراط عن تعريف أحادى مطلق لا يقبل التغير يمكن أن يفهم على أنه ردة ضد وجهة النظر العالمية التى عرضها الفليسوف هيراقليطس الذى سبق سقراط، وكان موضوعه الأساسى أن التغيير حدث دائم ولا مفر منه؛ إذ لاحظ أن كل الأشياء تتغير ، وأن الإنسان حسب قوله لا يستطيع أن ينزل إلى النهر مرتين وهذه رؤية عميقة تمثل إسهاما كبيراً للفلسفة، لكن شأنها شأن الحقائق الأخرى العظيمة ، يمكن حملها والذهاب بها بعيداً والمبالغة في عرض نتائجها . كان هيراقليطس صوفياً مغرمًا بتطابق التناقضات؛ إذ قال ذات مرة ، إن الصعود إلى أعلى ، والهبوط إلى أسفل هو شيء واحد ، أو هو نفس الشيء ، لكنه عجز عن أن يأخذ هذا في الاعتبار عندما أثبت مذهب التغير الدائم . طبقاً لمذهبه الخاص بتطابق التناقضات؛ فإنه يمكن أن يكون صحيحاً وغير صحيح؛ فكل شيء ينغير بمعنى واحد، ولكن بمعنى أخر فإنه أيضاً يظل كما هو .

نحن نعيش في عالم من الأسرار الغامضة mysteries، أحدها هو سر التغير ، والآخر هو سر التشابه، وهما حقيقتان لا يمكن الفصل بينهما؛ فالأنهار دائمة التغير ولا يمكن أن تكون كما هي أبدًا . فالماء فيها دائم الجريان والتغير . وضفاف الأنهار ومساراتها تتحرك باستمرار بتأثير الفيضانات ومواسم الجفاف . هذه حقائق ملحوظة لا تنكر، لكن بمعنى ثان ، – رغم هذه التغيرات – فإن الأنهار لها هوية الطوطة باقية ولا يمكن تخطئتها؛ فالأمازون والمسيسبي ، والدانوب ، والجانجر ، أنهار باقية على مدى آلاف السنين في نفس المجرى والمكان ، يمكن التعرف عليها بوضوح رغم التغيرات المستمرة .

بنفس الطريقة ، يمكن القول بأن الطفل والرجل مختلفان ، لكن السمات الفردية تبقى صامدة بحيث يمكن التعرف عليها؛ فكل كائن بشرى يتغير باستمرار فيتخلص من الخلايا القديمة ويخلق خلايا جديدة ، ينمو دائما ويشيخ ، فى بعض الأحيان، ويصعب عليك أن تتعرف على صديق قديم ، لكن الملامح المألوفة باقية ، وتظهر واضحة عند الفحص الدقيق؛ فالتغير دائم ، وكذلك التشابه، والحقيقة الكلية يمكن الوصول إليها فقط بحسبان كلا الأمرين . هذا هو الإلهام النهائي في الديالكتيك الهيجلي ، الذي سعى إلى جمع التناقضات في مركب أعلى، وهذا ينعكس أيضًا فيما يسميه الفيلسوف مويس . ر . كوهين ، الأستاذ بكلية نيويورك فيما يسميه الفيلسوف مويس . ر . كوهين ، الأستاذ بكلية نيويورك شيئا المستقطاب Principle of Polarity » أي أن

لقد صار البحث عن تعريف بالنسبة لسقراط وأفلاطون بمثابة بحث عن « حقيقة » مطلقة ، أبدية ، غير قابلة للتغير أو التنوع ، تحت ، وأعلى ، أو وراء عالم هيراقليطس الدائم التدفق والمتناقض بطريقة لافكاك منها . إن تاريخ هذا البحث ، بصورة مصغرة ، هو تاريخ الفلسفة، ونحن نجد أنفسنا – وكأننا واقعين في متاهة ميتافيزيقية عائدين قرنا وراء قرن ، خلال تعقيدات وتطورات حلزونية متزايدة ، إلى نفس الإجابات الست التي صاغها فلاسفة الإغريق القدماء .

إن سقراط ويحثه عن التعريف قد لعبا دوراً محورياً في هذه المناظرة التي لا تنتهى لكنها دفعت تلاميذه في اتجاهين متعارضين تماما . أحدهما سار فيه أفلاطون ، والثاني سار فيه أنتستين Antisthenes؛ إذ ابتدأ كل منهما بنفس الملاحظة ، وهي أن أستاذهم كما اعترف هو بنفسه ، لم يستطع الوصول إلى التعريف الذي سعى إليه . لقد افترقا بغرض العثور على طرق تختلف اختلافا جذريا ، من أجل الخروج من هذه الأزمة، ومنذ ذلك الحين ، ترك هذان الاتجاهان المتناقضان طابعهما على الفكر الفلسفي .

أدى بأحدهما إلى الشك المطلق ، فأنكر إمكانية الوصول إلى المعرفة . أما الطريق الآخر الذى سلكه أفلاطون ، فقد دفعه إلى خلق عالم آخر فى مكان مرتفع بعيدا عن هذا العالم ، وهو عالم « الأفكار » الخالدة التى لا تتغير وسمى ذلك بالعالم الحقيقى، هذا العالم ، عالم أفلاطون الحقيقى ملىء بأشياء غير حقيقية فارغة غير قابلة التغير وخالدة بطريقة مريحة . لقد وجد أفلاطون ملجأه فى هذه الجنة المتافيزيقية .

أفلاطون هو النموذج الأول للفكر المحافظ: فقد كان يخشى التغير، وكانت فلسفته تبحث فى كيفية الهروب منه، بهذا البحث أقام أفلاطون بناء رائعا للفكر يغرى بالتطلع والاكتشاف، لكنه ملىء بتلاعب الألفاظ، وبالتناقضات وبالقفز من الفلسفة إلى اللاهوت، وبالفيوضات الصوفية، والتخريفات العبثية الخلابة، والرؤوس الخرافية التى تنظر إلينا بامتعاض من داخل الأركان المظلمة لإحدى كنائس العصور الوسطى الشاسعة.

ربما جاءت الهجمات الأولى على نظرية أفلاطون الخاصة بالأفكار أو الأشكال من أنطيفون السوفسطائى؛ فالصور أو الأشكال الأفلاطونية هى تشخيص للمفاهيم العامة ، تمييزًا لها عن الأشياء الجزئية التى تجسدها، وعن طريق نظرية الصور، وكان أفلاطون

هو أول من لفت الأنظار إلى « العموميات » Universals كما سميت فيما بعد، لكن أفلاطون أخذ رؤيته النافذة، وابتعد بها حتى دخل إلى عالم العبث واللامعقول. لقد زعم، كما قال أرسطو، إن الأشياء الجزئية توجد فقط « بالاشتراك » في الصور أو في الأفكار (٢) ؛ فالأفكار عند أفلاطون - هي وحدها « الصقيقة » أما الأشياء الجزئية فليست إلا انعكاسا متغيرًا سريع الزوال.

يوضع هذا الرأى في عبارات محسوسة تقول إن السرير الذي تنام عليه « غير حقيقي » لكن فكرة السرير الخالدة الموجودة في عالم سماوى بعيدا عنا ، فهي الحقيقة الصادقة، وقد رد أنطيفون على ذلك بإجابة مؤثرة؛ فقد لاحظ أنطيفون – في قصاصة من بحث مفقود « عن الحقيقة On Truth » – أنه إذا دفن واحد من الناس سريرًا في الأرض ، وتركه هناك حتى يتحلل فإنه سوف ينبت شجرة لا سريرًا ، أي أن مادة السرير كانت سابقة على صورته أو فكرته . إن الخشب سوف يجدد نفسه regenerate itself لكنه سوف يحتاج إلى أحد الحرفيين من البشر في جيل نفسه ألكية The Universal Concept أي فكرة السرير سوف تعيش مجرد ظل ميتافيزيقي الكية المجزئي، وهكذا استطاع أنطيفون بهذه الملاحظة المادية أو المعقولة أن يقلب عالم أفلاطون رأسا على عقب أو بالأصح أن يقيمه في الوضع الصحيح، هذا هو المستنقع Morass الميتافيزيقي الذي وقع فيه تلاميذ سقراط عندما قادهم أستاذهم إلى البحث عن تعريف أحادي مطلق .

لقد وصل سقراط بعملية البحث عن تعريف إلى حدود العبث واللامعقول؛ ففى محاورات أفلاطون هناك فقرات حين تقرأها تحس وكأنها من بعض كوميديات مفقودة لأرسطوفانيس، نجد إحداها فى محاورة « ثياتيتوس Theattetus » حيث نجده وهو يجاهد فى حل مشكلة المعرفة يقفز فجأة للحديث حول صناعة الأحذية . أما الفقرة الأخرى ، نجدها فى محاورة « فيدروس Pheadrus » ، حيث يناقش سقراط بأسلوب مشابه ، تجارة الخيول .

يبدأ سقراط جدله فى المحاورتين بمقولة يسلم بصحتها، وهى أنك لا تستطيع أن تصنع حذاء دون أن تعرف ما هو الحذاء أو ماهيته ، ولا تستطيع أن تكون تاجرًا للخيول دون أن تعرف ماهية الحصان ، لكى تعرف ماهية الحذاء أو الحصان ، فى

سبيل العمل بصناعة الأحذية أو تجارة الخيول ، فهل من الضرورى أن تصل إلى المستويات المستحيلة لمنطق سقراط ، وأن تأتى بتعريف مطلق وكامل لماهية الحذاء أو الحصان ؟ هل يجب على صانع الأحذية أو تاجر الخيول أن يحصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الميتافيزيقا ؟ إن سقراط لا يطلب فقط تعريفا كاملاً الحذاء والحصان بل – الأكثر صعوبة – أنه يطلب تعريفًا كاملاً أو تامًا للمعرفة ذاتها . انظر كيف يطرح سقراط هذه المسألة لثياتيتوس ، وهو أقل يقظة من بين الخاضعين اسقراط الموافقين معه على طول الخط في محاورة « القوانين » .

سقراط: إذن فإنه (أى صانع الأحنية) لا يفهم فى معرفة الأحذية إذا لم يكن يعرف المعرفة.

ثياتيتوس: لا.

سقراط: إذن فالذى يجهل المعرفة لا يفهم فى ترقيع Cobblery الأحذية أو أى فن آخر. قياتيتوس: هذا صحيح تماما (٢).

كان بإمكان أى أثينى نابه أن يحتج احتجاجًا واضحًا على هذا الهراء؛ فصانع الأحذية لا يلزمه أن يكون فيلسوفًا ، وأن الفيلسوف ليس بالضرورة أن يكون صانعا ماهرًا للأحذية . الواقع أن الزبون الذى يأتى بقطعة من الجلد للإسكافى ليس مهتمًا حكما يقول الفلاسفة – بالعموميات بل بالجزئيات؛ فهو يريد زوجا من الأحذية يناسب قدميه ، وليس تعريفا ميتافيزيقيا تاما للحذاء، ثم، وكما نقول الآن، فالقدم اليمنى ليست ذاتها هى القدم اليسرى، وهكذا لا يوجد تطابق فى الأحذية حتى بين الزوج الواحد ، مهما كانت دقة تعريف « الحذاء » . أما الزبون فإنه يريد زوج حذائه الخاص أن يصنع عن طريق الاستفادة الكاملة بقطعة الجلد التى اختارها؛ ففى كل نقطة نجد أن الجزئى المتنادة الكاملة بقطعة الجلد التى اختارها؛ ففى كل نقطة نجد أن الجزئى الحذية يتقدم على الفيلسوف فى ناحية حيوية وهامة، وصانع الأحذية يمكنه أن يصنع حذاء . ولكن الفلاسفة لايزالون عاجزين عن صياغة تعريف تام مطلق – سواء للحذاء أو المعرفة، وطالما كانت حرفة صناعة الأحذية هى موضوع التقدير ، فإن صانع الأحذية هو بشكل واضح أفضل من الفيلسوف الميتافيزيقى، وكذلك الأمر بالنسبة لتجارة الخيل؛ ففى محاورة « فيدروس » يقول سقراط كم يكون سخيفا « أن أطلب منك أن تشترى محاورة « فيدروس » يقول سقراط كم يكون سخيفا « أن أطلب منك أن تشترى

حصانا وأن تحارب ضد الغزاة ، فى حين أن كلا منا لا يعرف ما هو الحصان ... ،(١) - أى عابر سبيل وقح كان يمكنه أن يقطع الحوار عند هذه النقطة ليقول إنه إذا كان سقراط وفيدروس لا يعرفان ماهية الحصان ، فلابد أن مستوى ذكائهما كان منحطا بدرجة تجعل وجودهما فى الجيش غير مفيد فى أى ناحية ،

فتجارة الخيول ، مثل صناعة الأحذية تقع فى الجزئيات وليست فى العموميات ، فأول شىء يسأله تاجر الخيول ما هو نوع الحصان الذى تريده أنت، هل تريده الحرب ؟ أم السباق ؟ للأعمال الشاقة بالمزرعة ؟ أم لجر عربة نزهة لتمضية أوقات الفراغ خارج البيت ؟ ثم أيضًا ، فإن المشترى الحويط سوف يلقى نظرة فاحصة على أسنان الحصان وسيقانه وحوافره قبل إتمام الصفقة ، ومن البديهي أن المشترى ليس من البله بحيث تبيع له حمارًا أو جحشًا على أنه حصان . من ناحية الإدراك العام ، فإن أعماق العالم الميتافيزيقى تخرج مباشرة من عالم الحمقى الملبد بالغيوم؛ فكل الناس يعرفون ما هو الحصان ، كل الناس ما عدا الفيلسوف .

لكن هذا النمط من القياس الخادع واستخلاص المعانى كان هو النمط الذى يستخدمه سقراط وتلاميذه للتعتيم على الديمقراطية عن طريق السخرية والاستخفاف؛ لأن هذه الأقيسة المنطقية لها دلالات معادية السياسة؛ فإذا كانت هذه الأعمال الوضيعة كصناعة الأحذية ، أو تجارة الخيول يتعذر أدائها بنجاح دون الوصول إلى تعريفات لا سبيل إليها ، فكيف يمكن لعامة الناس أن توكل إليهم ممارسة فن آخر أشد تعقيدًا وهو حكم المدن ؟

كان فى مقدور كل تلميذ من تلاميذ سقراط أن يستنتج من توريات أستاذه المامضة نتائج مغايرة، بل ومناهج فلسفية مختلفة عن الآخرين، لكنهم جميعًا ودون استثناء اتفقوا على شيء واحد وهو العداء للديمقراطية، ولو أخذ هذا الموقف على محمل الجد ، لأدى هذا إلى تعطل حياة المدينة وتوقفها .

كان أنتستين هو أكبر تلاميذ سقراط سنًا ، وأول الكلبيين المستخفين بالدنيا إذ رفض المجتمع البشرى بكل تقاليده وأعرافه؛ فقد دفعه بحث سقراط عن التعريف الكامل إلى مذهب الشك Skepticism. قد يكون أول فقيه مفسر لما كانت تسميه العصور الوسطى بمذهب الاسمية Nominalism – وهو الاتجاء القائل بأن المفاهيم العامة مثل المقولات والتعريفات ما هي إلا أسماء أي تصورات عقلية لا وجود لها في

الواقع مطلقا، لكن على المستوى السياسى اتفق أنتستين مع سقراط ، ولم يحمل للديمقراطية سسوى الازدراء . يقول ديوجين لايرتس Diogenes Laertius في كتابه « حياة الفلاسفة » إن أنتستين « اعتاد على أن ينصح الأثينين بأن يصوبوا على أن الحمير هي خيول  $^{(6)}$  .

هذا الاستهزاء الموجه اطريقة حكم المدينة الذي تختاره الأغلبية كان شيئًا عاديًا في الدوائر السقراطية – والتنويع على هذا اللحن يتكشف في محاورة « فيدروس » لأفلاطون حيث يفجر سقراط نكتته السخيفة على هذا الموضوع؛ فعند النقطة التي انقطع فيها الاقتباس الخاص بشراء ، حصان دون علم بماهية الحصان ، فإن سقراط يستطرد في كلامه حتى يقول بسخرية ، « لكن هذا فقط ما أعرفه عنك . إن فيدروس يظن أن الحصان هو أحد الحيوانات الأليفة وأذناه هي أطول الآذان »(\*) . أما فيدروس – وهو ليس أبلها فيقاطع سقراط بقوله « هذا يدعو للسخرية ياسقراط » لكن سقراط لم ينته من نكتته السخيفة فيعيد التشويش الساخر الذي نطق به أنتستين :

سقراط: لكن إذا أنا حاولت إقناعك بكل جدية أن تؤلف خطبة فى مدح الحمار، الذى أسميه أنا حصانا، وقلت إن هذا الحيوان هو أثمن المقتنيات فى البيت وفى الحرب، بحيث يمكنك أن تستخدمه الركوب فى المعركة، وأنه قادر على حمل الأمتعة ونافع لأغراض كثيرة أخرى.

فيدروس : هذا يدعو للسخرية بدرجة مهولة ،

تماما لأن الحمار ليس حصانًا . ويصعب علينا أن نتخيل أن هناك فلاحًا قد بلغ به الغباء إلى الحد الذى يجعله يشترى حمارًا على أنه حصان ، مهما كانت البلاغة فى خطبة البيع حتى لو كان سقراط هو البائع، لكن سقراط يستخدم هذا القياس الشديد السذاجة لشن هجومه الواسع النطاق على مجلس مدينة أثينة وخطبائه .

سقراط: فإذا كان الخطيب الذى لا يعرف كيف يفرق بين الخير والشر، يقوم بإقناع دولة، هى جاهلة مثله، ليس عن طريق امتداح « حمار » باسم حصان، إنما بامتداح الشر باسم الخير، وبعد دراسة آراء الجماهير فإنه يقنعهم بعمل الشر بدلاً من الخير فأى محصول يرتجى من خطبته بعد البذرة التى غرسها ؟

<sup>(\*)</sup> لابد أن أشرح هنا ونحن في عصر الأوتوماشين أنه الحمار وليس الحصان ، الذي له آذان طويلة .

فيدروس : لم يكن محصولاً جيدًا $^{(7)}$  .

لكن المجلس، و« الجماهير » هى لفظة مستهجنة فى محاورات أفلاطون عليها أن تقدر أموراً كثيرة لا تتعلق كثيراً بالمسائل البسيطة عن معرفة الخير والشر . مسائل تافهة وهامة تتعلق بإدارة شئون المدينة أو أحياناً مشاكل حاسمة . إن الفلاسفة أو ربما بالأخص الفلاسفة ، يتعذر عليهم أن يميزوا بين الخير وبين الشر بوضوح كامل . والمعروف حتى بين رجال اللاهوت أنهم يختلفون حول إرادة الله . القلة والكثرة على السواء ، يتعثرون فى ظلمة الحياة وتعقيداتها ، وأمور البشر لن تجد أساتذة كاملين ولا يمكنها أن تنتظر حلولاً كاملة .

فخطب سقراط المملة ، التي تعطى الغافلين والساذجين رنينا عميقا ، فإنها تنحدر إلى مستوى الهزء والسخرية؛ فقد قصد بها التعتيم على الديمقراطية بالتهكم والاستخفاف فإذا بها تنقلب بدلاً من ذلك على سقراط وأفلاطون . إنها تذكرنا بفكرة ساخرة الفيلسوف الإنجليزى هوبز في كتابه « التنين » Leviathan؛ ففي لغته الفخمة في القرن السابع عشر ، يقول هوبز « إن حق العبث لم يخضع له أي كائن حي سوى الإنسان فقط ، ثم يضيف بخبث « وأكثر الرجال خضوعا لهذا العبث هم أولئك الذين يحترفون الفلسفة  $m_i$ . ثم يستطرد هو إلى القول « لا يمكن أن يكون هناك شيء بهذا العبث ، ربما نجده في كتب الفلسفة  $m_i$ . وعلى الصفحة التالية يتجه هوبز مباشرة إلى أولئك القائلين بأن « طبيعة الشيء هي تعريفه » هذا ينطبق كليًا على سقراط؛ فمن بين أولئك القائلين بأن « طبيعة الشيء هي تعريفه » هذا ينطبق كليًا على سقراط؛ فمن بين أولئك القائلين بأن « طبيعة الشيء هي تعريفه الذين يثبتون أن « هناك أشياء عامة » أولئك القائلين أن المناح أن الفلاطون الذين وضعوا ليس فقط « أشياء » ذات مفاهيم عامة ، وينصب هذا على أتباع أفلاطون الذين وضعوا ليس فقط « أشياء » ذات مفاهيم عامة ، أغراض التحليل والتصنيف بل هي الأشياء الوحيدة « الحقيقية » . هكذا استطاع المخاض التحليل والتصنيف بل هي الأشياء الوحيدة « الحقيقية » . هكذا استطاع الأفلاطونيون ، في تأملاتهم الدينية الساحرة ، أن يقلبوا المعنى البسيط الواضح الكلمات رأساً على عقب، ويتلاعبون بها في عداوتهم الديمقراطية .

<sup>(\*)</sup> إننى مدين بهذا الاستشهاد إلى مقال يفيض سحرًا حول « الهراء » Nonsense الذي كتبه مستر باير A. C. Baier في دائرة المعارف الفلسفية التي حررها بول إدوارد ، نيويورك : ماكميلان ١٩٦٧

إن نظرية الصور عند أفلاطون خرجت من بحث سقراط عن تعريفات مطلقة، لكن سقراط نفسه - وطبقا لكلام أرسطو - « لم يفصل العموميات عن الجزئيات »، وأنه « كان على صواب في عدم الفصل بينهما » (٨) .

مع ذلك فان سقراط هدو السنى ابتدا البحث اصيد الأوزة البرية The metaphysical Wild Goose Chase البرية البرية The metaphysical Wild Goose Chase البرية فقد كانت الصور بالنسبة له هى البديل لتعريفات لم يصل إليها سقراط . إن طول وتعقد وعدم قابلية هذه المعضلة التى ارتادها سقراط الحل بصورة جوهرية يمكن أن يفهم لو رجعنا إلى مقال حول « التعريف » فى دائرة المعارف الفلسفية Encyclopedia of Philosophy . يبرهن المقال على أنه بعد أكثر من ألفى عام من الخلاف الباد والتحليل الواسع العميق ، لم يستطع الفلاسفة الاهتداء إلى تقرير ما هو التعريف ، ولا إلى تحديد أى تعريف كامل يمكن الوصول إليه (\*) . هذه الخلاصة الرائعة تقدم دواء شافيًا (ترياقًا antidote) لذلك الأثر المخدر الذى سمعنا مينو المسكين يشكو منه بعد نوبته مع الديالكتيك السلبي لسقراط – والسهولة التي يدمر بها كل تعريف يقدمه الأخر دون أن يعطى هو أي تعريف من عنده ، من الملاحظات الواردة في المقال أن « مشاكل التعريف تتكرر بصورة مستمرة في المناقشات الفلسفية ، لكن لا توجد في المعرفة مسائل تستعصي على الحل مثل مسألة التعريف ما انفكت تثير القلق بنفس الدرجة التي نجدها في محاورات أفلاطون .

المشكلة ليست فقط فى أن الأشياء دائمة التغير ، وبهذا تملص من أى تعريف مطلق ، ولكن أيضا ، كما يعرف كل القضاة ، أن الملابسات قد تغير القضايا – كما يقول المحامون وليس هذا فقط بل نتحدى قابلية تطبيق المبادئ التى تبدو عادة غير قابلة للاهتزاز .

<sup>(\*)</sup> بالنسبة للفضيلة هو مقال من أطول المقالات في دائرة المعارف ، ويغطى عشرين صفحة وكاتبه هو رازيل أبيلسون Raziel Abelson، وننصح أي دارس لمعاورات أفلاطون بالاطلاع عليه .

وهذا يصدق على تناولنا لموضوع سقراط المفضل - وهو تعريف الفضيلة، وسوف يوافق سقراط بالتأكيد على أن قول الحقيقة هو مسألة أساسية بالنسبة للفضيلة : فالكذاب ليس رجلا فاضلا، لكن هل يكون الأمر كذلك دائمًا ؟ هل تعجز الملابسات دائما وأبدًا عن تغيير هذا الفرض الأساسي ؟ افترض أن الله صديقًا يحتضر في إحدى المستشفيات وهو يتسامل بدهشة عن عدم مجيى، زوجته المحبوبة لزيارته في ساعته الأخيرة؛ فأى الإجابات يكون أدنى إلى الفضيلة : أن تخبر صديقك المسكين بالحقيقة الكاملة - وهي أن زوجته قد هريت مع سائق السيارة الوسيم ؟ أم أن تهدئ من روعه في ساعاته الأخيرة الحزينة باختلاق فرية خيالية مريحة a sedative fiction ؟ هذا مثال مفرط في التطرف ، لكن الأمثلة المتطرفة - كما يعرف سقراط جيدًا - تدمر التعريفات الكاملة؛ فالمثل الذي ضربناه يبين كيف أنه حتى النوازع الأساسية للفضيلة والعدالة تعتمد كما يقول القضاة على « الحالة الراهنة » the instant case وليست المبادئ العامة الذي كان يحث عنها سقراط .

والحقيقة أن كل القوانين والاقتراحات لها استثناءاتها التى لا تقضى أبدًا على قيمة القوانين والتعميمات كمرشد للسلوك الإنسانى – بأكثر مما يقضى مذهب القتل المبرر (القصاص) على القانون الذى يحرم القتل، لكن هذا معناه أن الاختيارات المؤلة التى يواجهنا بها واقع الحياة سواء كنا أناسًا عاديين أو قضاة ، فإن الفضيلة الحقة ، والإنسانية ، والشفقة قد تدعونا في بعض الأحيان إلى تطويع القواعد إلى حد كبير ؛ فالأفكار العامة المجردة ، مهما كانت قديمة ومحترمة ، فإنها تثبت في بعض الأحيان عدم كفاعتها . قد يكون مؤلما وخطيرًا أن تحدد متى يكون هذا، لابد من الحفاظ على القانون ، لكن العدالة لابد أن تأخذ مجراها ، فالقانون والعدالة ليسا دائما هما نفس الشيء؛ فقانون التراجيديا الإغريقية القديم، وفلسفة سقراط وأفلاطون مازالت معنا وسوف تبقيان دائما معنا ،

لم يتخيل أفلاطون فى محاوراته عن « المثالية » - عن أسبقية الفكر المجرد وطغيان المطلق - ويعترف بهذه الأزمة الأساسية إلا مرة واحدة فقط، وبالتحديد ، فإنه تخلى عن المطلق بصورة ما ، فقط لكى يقدمه بصورة أخرى، وهذا ما حدث فى المحاورة المسماة « Politicus » السياسى أو رجل الدولة؛ حيث يجادل أفلاطون بأن

الدولة المثالية هي دولة يحكمها ملك - مطلق الإرادة بمعنى أن الملك لا يتقيد بأى شيء حتى ولو بالقانون .

ففى محاورة « رجل الدولة » يقدم أفلاطون حجة تجرى على النقيض تمامًا من المثالية التى يتبناها، لكنه وهو يفعل هذا ، فإنه يظهر فهمًا حادًا وعميقًا بفلسفة القانون .

إن الشيء الملفت النظر في هذه المناسبة أن الناطق بلسانه ليس سقراط ، اكته « واحد من الغرباء » A stranger لو وضعت حجته على لسان سقراط اظهرت كشيء غريب متنافر؛ فالغريب يحتج بأن القرارات العادلة لا يمكن الوصول إليها بالتعريفات المجردة عن ماهية « الأفضل ariston » أو ما هو الأكثر عدلاً dikaiotaton! فالغريب يؤكد أنه في الدولة المثالية لا ينبغي أن تكون السلطة مع القانون بل مع الملك . إن سبب هذا ، كما يشرحه الغريب ، هو أن القانون لا يمكنه أبداً أن يحدد ما هو الأكثر نبلاً والأكثر عدلاً للناس جميعاً . « بسبب اختلاف الناس واختلاف الأفعال » وحقيقة الأمر أنه لا شيء « يستقر على حاله أبدا في حياة البشر » ، تبعا لذلك ، فليس هناك سبيل « لإصدار قانون بسيط يصلح لكل شيء ولكل زمان بصورة دائمة » .

ثم يقول الغريب « إن ما هو بسيط بصورة مستمرة » كالقانون مثلا ، فإنه « يكون غير قابل للتطبيق على الأشياء التي ليست بسيطة أبدًا »؛ أي على الحياة الإنسانية وصراعاتها .

فالقانون المكتوب والقانون غير المكتوب والتقاليد ليست كافية بصورة كلية كما عبر عن ذلك مستر جستس هولمز Justice Holmes ذات مرة بدقة متناهية حين قال « إن الاعتبارات العامة لا تقرر أمر الحالات الخاصة »، هذه هى الحجة الكلاسيكية لإلحاق القانون بتبعية ما يسمى في نظم القوانين المختلفة « الإنصاف أو مبدأ العدالة الإنسانية Equity ».

إن علاج النقص المحتوم في القانون ليس في وضع السلطة بطريقة تحكمية في يد رجل واحد ، كما كان أفلاطون يريد منا أن نفعل ، والواقع أن محاورة أفلاطون تبلغ ذروتها باستعارة شديدة الحيوية يمكن تحويلها ضد أطروحته، وهنا يتم القضاء على حجته بفعل عبقريته ككاتب .

فالغريب ينهى جدله لصالح نظام الحكم الملكى المطلق بتشبيه القانون « برجل جاهل عنيد لا يسمح لأى إنسان بأن يفعل شيئا مخالف لأوامره ، أو حتى يسأل سؤالاً ، حتى ولو حدث حادث جديد لأحد الناس ، حتى لو طرأ لأحدهم شيء جديد أفضل من القاعدة التى وضعها »(٩)، هذه هى الكيفية التى تصرف بها الملوك كثيرًا فى العصور القديمة ، ويتصرف بها أمثالهم من الحكام المستبدين – بمختلف أشكالهم – فى العصر الحديث؛ فالقانون – رغم ما يشوبه من قصور – قد أثبت أنه السيد الأكثر حكمة والأكثر قابلية التطويع .

لقد وصلنا الآن إلى وضع يسمح لنا أن نفهم الرسالة المقدسة التى ادعى سقراط أنه تلقاها من عرافة دلفى الصحالة المقدسة المعدسة عرافة دلفى الله تلقاها من عرافة دلفى المعدسة المعدسة في مأزق . هناك روايتان حول حكاية دلفى ، رواية زينوفون ، والرواية الأخرى أوردها أفلاطون . الأولى بسيطة ومباشرة، لكنها مشبعة بالتفاخر إلى حد الارتباك والتشويش . أما الثانية فهى رواية حافلة بالدهاء والسحر، والروايتان تشتركان في مسألة واحدة أساسية وهي أن سقراط قد زعم أنه أعقل رجل في المدينة The wisest man around .

الرواية الأولى ، الخالية من التنميق والتزويق ، وردت فى « دفاع زينوفون » Apology أما دفاع أفلاطون فإنه محمل بكل العلامات التى تبين أنها حكاية مستعادة من الذاكرة ومنمقة فى هدوء بعد سنوات كثيرة؛ فرواية زينوفون وهى أقل شهرة ، وليست بهذه الروعة الأدبية . إنها أشبه بالاسكتش العادى الخالى من التفاصيل والزخرفة ، أى مذكرة memorandum كتبت على عجل ، بمثابة دفاع الرأى العام المعاصر، وهى بهذا أقرب إلى الوقائع التاريخية .

يقول زينوفون إن سقراط أبلغ المحكمة أن تلميذه خايرفون Chaerophon « سأل عنى كاهنة دلفى ، فى وجود عدد كبير من الناس ، فأجابه أبوللو بأنه لا يوجد من هو أكثر حرية ، أو أكثر عدلاً أو أكثر حكمة منى » .

لقد ابتدأ سقراط بأن أخبر القضاة أنه حين دخل المشرع القانوني الأسطوري لا لا لله لا لله لا ليكورجوس Lycurgus الإسبرطي إلى حرم معبد دافي المقدس ذات مرة صاح صوت النبوة يقول إنه لا يعرف إن كان يسميه « إلهًا أم إنسانًا » ثم اعترف سقراط في استيحاء أن « أبوللو لم يشأ أن يشبهني بأحد الآلهة ، لكنه قرر أننى متفوق جدًا عن

بقية البشر »(١٠) . أما رواية أفلاطون بخصوص هذه الزيارة فإنها أقل وقاحة، وأول اختلاف بين الروايتين نجده في السؤال الذي وضع للعرافة؛ ففي رواية زينوفون يقول سقراط فقط إن خايرفون « سال عنى في دلفي » وكانت الإجابة التي رأيناها أن « سقراط متفوق جدا على بقية البشر » .

لكن في محاورة « الدفاع » لأفلاطون ، يقول سقراط إن كاهنة دلفي قد سؤلت سؤالاً غامضاً enigmatic question وأعطت إجابة غامضة enigmatic answer أو هكذا أراد سقراط أن يتناول هذه المسئلة . كان السؤال هو عما « إذا كان هناك شخص آخر أكثر حكمة منى »، وكانت الإجابة « لا يوجد من هو أكثر حكمة »(١١). إن رواية أفلاطون تختلف عن رواية زينوفون وغرابة تصويرها ، أو بما فيها من تورية واكنها لا تختلف عن رواية زينوفون في مضمونها الحقيقي؛ ففي أفلاطون يروى سقراط القصة باستيحياء ، وكأنه أراد تجريد المحكمة من أسلحتها؛ فهو يطلب من المحكمة ألا القصة باستيحياء ، وكأنه أراد تجريد المحكمة من أسلحتها؛ فهو يطلب من المحكمة ألا المعروبات عن روايته – فإذا كنت أبدو أمامكم مغروراً ( وكان هو كذلك طبعا ) فسقراط مغرور لأن هذا السؤال قد وجه للعرافة ، واللوم يقع على خايرفون الذي تجاسر على فتح هذا الكلام . ثم يخاطب القضاة قائلا « تعرفون أي نوع من الرجال هو خايرفون ، وأنه عديم التروي في أي شيء يتولاه، هكذا ينتقل اللوم عن غرور سقراط إلى خايرفون » .

هذا يتناقض بقوة مع رواية زينوفون؛ فبعد « صخب » الاحتجاج من جانب المحكمة دافع سقراط عن التقدير الرفيع الذي أسبغته الكاهنة عليه ، ثم طلب إلى المحلفين ألا يصدقوا العرافة « حتى في هذا الشأن دون وجود أسباب صحيحة »، لكنه يدعوهم إلى فحص منطوق الربة بالتفصيل »؛ فسقراط يسأل القضاة أولا « هل هناك في علمكم من يمكنه أن يكون أقل عبودية لشهواته منى ؟ من يكون في هذا العالم أكثر حرية منى فأنا لا أقبل هدايا ولا أجرًا من أحد ؟ من تودون بحكم العقل أن تعتبروه أكثر عدلاً ... هل هناك شخص لا يرغب أن يدعوني – بحكم العقل – رجلاً حكيمًا ؟

ألا تظنون أن عملى لم يذهب هباء ، وأن هذا مؤكد بناء على حقيقة واقعية وهى أن كثيرًا من أبناء مدينتي الذين يجاهدون من أجل الفضيلة ، وكثيرًا من القادمين من الخارج يفضلون الارتباط بي أنا دون الآخرين جميعًا ؟(١٢) .

لكن في رواية أفلاطون نجد سقراط يتناول امتداح الإله له على أنه دعابة مقدسة divine jest فيقل القضاة « لأننى حين سمعت هذا ، فكرت في نفسى ، ما الذي يعنيه الإله ، وما هذا اللغز الذي يطرحه ؟ لأننى أدرك أننى لست حكيما بأي درجة ؟ فما الذي يقصده من الإعلان بأننى أحكم الناس ؟ » (١٢) . هنا يضع أفلاطون اللمسة الأخيرة، والتي تمثل الاختلاف الأكبر عن زينوفون ألا وهو موضوع الرسالة المقدسة ، الذي لا يظهر مطلقا عند زينوفون؛ ففي رواية أفلاطون يقول سقراط إن الإله لا يمكن أن يكون كاذبا ، لأنه إله ، و من ثم أصبحت مهمة سقراط المقدسة أن يتجول في المدينة ليسأل أهلها إن كان بينهم رجل أحكم منه؛ فسقراط أفلاطون يحكى القضاة كيف وقع في المأزق وفقد شعبيته لأنه اكتشف أنه هو نفسه لا يعرف شيئا ، فإن كل من سأله من الآخرين كان أقل معرفة منه؛ بل إنهم لم يعرفوا أنهم جهلاء! هكذا رغم أصوات الاستنكار الكثيرة ، فإن سقراط أفلاطون ، مثل سقراط زينوفون ، يعتبر نفسه بحق متفوقًا على بقية البشر .

هناك قدر من الغرور الملموس يتخفى تحت سطح هذه الحكاية الرشيقة التى يقدمها أفلاطون ، وليس هذا فقط ، بل إنها تحتوى كذلك على قدر من القسوة على حساب محاوريه . إن أكثر أجزاء الحوار السقراطي إذلالاً – وأشدها إثارة لغضب المتحاورين – في طريقة استجواب سقراط هو أن جهلهم كان يعرض على أنه جهل حقيقي في حين أنهم كانوا يشعرون بأن استعراضه لجهله الشخصي كان مظهريا وادعائيًا . هذه هي « المفارقة » السقراطية الشهيرة ، فاللفظة الإغريقية Eironeia التي اشتقت منها كلمة virony « معناها ينافق أو يظاهر بالجهل بموضوع ما dissembling or dissimulation؛ أي أنه يقول شيئا وهو يعني شيئا آخر ، كان محاوروه يشعرون بأنه خلف ستار « التهكم virony » أو تواضعه المصطنع ، فإن سقراط كان يضحك عليهم (١٤) ، هذه هي القسوة الكامنة ، في خلفية الرواية التي رواها أفلاطون بما فيها من مزاح ودعابة الارستوقراطية الجذابة ، وهي شيء مميت جدًا لما فيه من سياسة politesse

ما الذي يدعو سقراط لأن يروى قصة عرافة دلفى فى محاورة أفلاطون ؟ ولماذا يقول سقراط بأن العرافة قد فرضت عليه رسالة مقدسة – تلك الرسالة التي تجعله

يستوقف أهل مدينته وخاصة قادة الأثينين ليسائهم عما تقصد إليه عرافة دلفي، بقولها إنه لا يوجد من هو أفضل من سقراط في العقل والحكمة .

إن سقراط يخبر قضاته بأنه قد أصبح موضوع شك فى المدينة . يسأله إخوانه المواطنون « ماذا أصابك يا سقراط ؟ ما سر هذه الحزازات ضدك ؟ .. قل ما هى ، حتى لا تنصرف دون مشورة فى قضيتك ؟ »(١٥) يوضح سقراط الأمر فيقول إنه اكتسب هذه السمعة السيئة لا لشىء إلا لأنه قد أصاب نوعا من الحكمة ، مع أنه لا يفهم تماما ما هى هذه الحكمة عند هذه النقطة فى شرحه ، يروى لنا قصة نبوءة دلفى .

وهنا يبرز سوال محرج لم يطرح ولم تتم الإجابة عليه في محاورة « الدفاع » الأفلاطون وهو ، لماذا تكون شهرة إنسان بالحكمة سببًا في جلب المتاعب على صاحبها في مدينة مثل أثينة ، يحج إليها الفلاسفة من كل أنحاء اليونان فيستقبلون بالحفاوة وتقدم لهم الجوائز باعتبارهم مدرسين ومحاضرين شعبيين ؟ كانت أثينة هي أكبر مدن العالم القديم انفتاحًا ، وربما على مدى العصور كلها ، وهي المدينة التي مدحها بريكليس باعتبارها « مدرسة هيلاس » the school of Hellas مدينة كانت أماكنها العامة – كما هي حية في صفحات أفلاطون – مسرحًا لمناقشات فلسفية سعيدة لا تتوقف ،

الإجابة كما يبدو، هي أن سقراط استعمل « حكمته » الخاصة – أى براعته كرجل منطق وفيلسوف – من أجل غرض سياسي خاص ، لكى يجعل قادة المدينة جميعا يظهرون بمظهر الجهلاء الحمقى . الرسالة المقدسة التى ادعى أنه تسلمها من معبد دلفى تحولت إلى رحلة ذاتية ego-trip – تمرين لتمجيد الذات بالنسبة لسقراط وتحقير لأعظم رجال المدينة المحترمين ، هكذا قوض سقراط صرح المدينة المعترمين ، هكذا قوض سقراط صرح المدينة وشوه سمعة الرجال الذين كانت تعتمد عليهم ، وبث في الشباب روح الاغتراب .

هذا هو ما تقوله رواية أفلاطون؛ فسقراط يشرح لنا – ربما كما فعل فى أثناء المحاكمة الحقيقة – أن تحقيقه فى أمر النبوءة قد أدى به إلى مسائلة الطبقات الثلاث القائدة المواطنين فى أثينة؛ فبدأ أولاً وقبل كل شىء برجال الدولة politikoi ، أى الذين يشغلون أرفع المناصب فى المدينة والذين يلعبون كخطباء الدور الرئيسى فى المجلس، ثم ذهب إلى الشعراء – كما يخبرنا هو – بما فيهم شعراء التراجيديا ، الذين لا زالت مسرحياتهم الباقية تقف بين روائع الأدب الرفيع على مستوى العالم كله، وأخيراً ذهب إلى الحرفيين فى أثينة ، الذين كانت مصنوعاتهم من الأوانى تشتهر بالجمال والروعة

مما جعلها تسيطر على سوق البحر المتوسط وتضمن لإقليم أتيكا المزدحم بالسكان ما يكفيه من الطعام بقدر أكبر عما تستطيع أرضه المحدودة أن تنتج، هؤلاء الحرفيون كانوا هم أيضًا الذين شيدوا معبد البارثينون Parthenon، لكن سقراط وجد أنهم جميعا جهلاء وغير أكفاء،

يعترف سقراط في محاورة « الدفاع » لأفلاطون أنه « بالإضافة إلى مشاعر العداوة التي كانت تثيرها أسئلته فإن « الشباب من أبناء الأغنياء الذين كانوا يتمتعون بوقت فراغ كبير ، كانوا يوافقونني من تلقاء أنفسهم ، ويجدون متعة في سماع الناس وهم يُستَجوبون ، وكانوا يحاكونني كثيراً ويأخذون في استجواب الآخرين ، وأتخيل أنهم قد وجدوا عدداً كبيراً من الناس الذين يظنون أنهم يعرفون بعض الشيء؛ فإذا هم لا يعرفون إلا القليل أو لا يعرفون شيئًا على الإطلاق ."

« يعرفون قليلاً أو لا يعرفون شيئًا » عن ماذا ؟ وأى نوع من الأسئلة كان أولئك السنج المقلدون لسقراط يوجهونه لقادة الشعب الأثينى حتى يظهرونهم بمظهر الجاهل الذى لا يعرف إلا القليل أو لا يعرف شيئًا ؟ « لم يخبر سقراط المحكمة بذلك . بدلا من هذا مضى فى الكلام إلى أن قال « ونتيجة لهذا فإن الذين تم استجوابهم غضبوا منى، بدلاً من أن يغضبوا من أنفسهم ، وأن يقولوا إن سقراط قد أصبح شخصا مكروهًا جدًا، وأنه يفسد الشباب »(١٦) .

هكذا كان سقراط ، بالمعنى الحقيقى، فقد علم هؤلاء الشبان السذج البادئين فى الحكمة قبل أن تنبت لهم لحى ، طريقة سهلة للهزء من قادة المدينة والسخرية بهم وكذلك من الشعراء والحرفيين ، وطبعا ، من الكثرة الجاهلة noi polloi ، الذين يفترض فيهم أن يقوموا بالتصويت على مسائل ذات صبغة عمومية بالمجلس .

كيف كانوا يفعلون هذا ؟ بهذا الديالكتيك السلبى الذى رأينا أنه كان كل عدة سقراط وعتاده؛ فهو يسأل عن تعريفات لم يتمكن هو نفسه من الوصول إليها ، وكان يدحض أى تعريفات يقدمها محاوره بمنتهى السهولة، وكان هذا مصحوبًا دومًا بنفس الحيل اللفظية التى كان ينسبها إلى السوفسطائيين – أى بالتلاعب بالألفاظ، والذى نسميه سفسطة Sophistries – لقد أوقعته « حكمته » والرسالة المقدسة التى ادعى أنه تلقاها من دلفى فى مأزق صعب؛ لأنها كانت طريقة ميسورة لتحويل الشباب المترف

ضد الديمقراطية، كان أفلاطون هو ألمع أولئك الشباب، وهذا هو ما تشهد به محاوراته .

وحتى فى أفضل صوره ، فإن الديالكتيك السقراطى السلبى يعرض هنا معيارًا غير موضوعى للحكم على كفاءة رجال الدولة ، والشعراء ، أو صانعى الأحذية فيما يخص حرفتهم .

علاوة على ذلك ، فإنها لم تكن الطريقة الصحيحة لسؤال عامة الناس عن حقهم في المشاركة في إدارة شئون حياتهم وشئون مدينتهم .

كان سقراط يطلب منهم أن يجتازوا اختبارًا في الميتافيزيقا ليثبتوا أنهم فلاسفة منطق أو مناطقة Logicians، وكان يسميهم جهلاء لأنهم لا يستطيعون الاضطلاع بالمعضلات الفلسفية الدائمة – المعرفية والوجودية وفي عبارات المحدثين تقول طبيعة المعرفة وطبيعة الوجود، وقد كان سقراط نفسه في حيرة إزاءها ، ولا زال الفلاسفة على هذه الحال حتى اليوم، والمصطلحات ذاتها عبارة عن وحوش ميتافيزيقية ، أو ألغاز شبحية؛ فإذا كان الفليسوف كانت Kant نفسه ، بأعظم ما أوتى أي فيلسوف ميتافيزيقي من منهجية وتنظيم في إجاباته لم يستطع أن يقنع زملاءه الفلاسفة إقناعًا تأمًا ، فكيف يمكن لسقراط أن يزدري معاصريه ويصفهم بالجهل لرسوبهم في نفس هذا الاختبار ؟

فى محاورة « جورجياس » ، يخلع سقراط أفلاطون قناع التواضع الكاذب - الادعاء بأنه يعرف شيئًا . فى ذلك الحوار ، يتناول سقراط سيرة أعظم قواد أثينة الأربعة فى جيله والجيل السابق عليه بازدراء شديد؛ فهو يؤكد أنه هونفسه أحد القلة « إن لم يكن الوحيد » بين رجال الدولة المخلصين الذين أنجبتهم أثينة، ولو أن سقراط حقيقة تكلم فى الواقع بهذا الغرور الذى عبر عنه فى جورجياس فى أى مناسبة ، لكان بهذا كفيلاً بأن يكسبه استهجان كل من يعملون فى ميدان السياسة بأثينة ، ما عدا قلة من ذى الأغراض الخبيثة الذين لا يتوافقون مع نظام الحكم الذاتى بأى شكل من الأشكال ، سواء كان ديمقراطيًا أو أوليجاركيا .

الأربعة الذين هاجمهم سقراط بازدراء فى محاورة جورجياس ما عدا واحد منهم كانوا أنفسهم من عائلات أرسطوقراطية من الأغنياء نوى الحسب والنسب، وظلوا زمنًا طويلاً يشغلون أرفع مناصب الدولة فى أثينة ، بعد أن تم منح حق التصويت للرجال وتم

إلغاء القواعد التى كانت تشترط فيمن يتولى الوظائف العامة أن يكون من ذوى الأملاك والاستثناء الوحيد بين الأربعة كان تيمستوكليس Themistocles؛ إذ كان من أصل متواضع فقير . من الأربعة رجلان تعرضا لهجوم سفراط فى « جورجياس » هما ثيمستوكليس وبريكليس – وكان الاثنان معبودين عند الأكثرية من عامة المواطنين hoipolloi ميلتيادس Miltiades وابنه كيمون الطبقات العليا » معبودين عند الأوليجاركية hoi Oligoi أى « القلة » ، من أفراد « الطبقات العليا » الأثرياء وبالأخص الوارثين للثروة من « طبقة النبلاء ». كان هذان الزعيمان مما يمكن أن نسميه حزب المحافظين الذي كان يفضل تقييد حق الانتخاب وتولى الوظائف العامة بشرط الملكية، لكن كان هذان القائدان المحافظان العظيمان مخلصين للمدينة، وقدما لأثينة أجل الخدمات في السلم والحرب .

كان كل واحد من هؤلاء الأربعة مصدرًا عظيمًا لفخر أثينة؛ فقد كان ميلتيادس وبيمستوكليس برتبطان في أذهان الأثينيين بأشهر معركتين في حروبهم مع الفرس معركة مارثون ومعركة سلاميس ، قاد ميلتيادس جيشًا كبير العدد ضد جحافل جيوش الفرس بقيادة داريوس وردها على أعقابها في موقعة ماراثون ، 29 ق ، م ، بعد أن وقف الغزاة على أبواب أثينة ، وبعد عشر سنوات حاول الفرس مرة أخرى واقتربوا من النصر بدرجة مخيفة ، بعد أن تم اجتياح أتيكا ، وإجبار السكان على إخلاء أثينة ، ثم الاستيلاء على معبد الأكروبوليس وحرق صروحه المقدسة ، فإن ثيمستوكليس هو الذي أنقذ أثينة بالالتفاف حول أسطول إكسركسيس Xerxes في موقعة سلاميس ، 34 ق . م وبعد عقد من الزمان استطاع كيمون ابن ميلتيادس أن يقضى نهائيا على أحلام وبعد عقد من الزمان استطاع كيمون ابن ميلتيادس أن يقضى نهائيا على أحلام الفرس عندما سحق أسطولاً فارسيًا ثانيًا ووضع الأساس لبناء الإمبراطورية الأثينية .

أما آخر الأربعة وهو بريكليس ، فقد تولى الحكم بعد عشر سنوات وقاد أثينة إلى أوج ازدهارها، وهؤلاء الزعماء الأربعة العظام – بالإضافة إلى الصفات التى تميز بها عامة الشعب الأثيني – مهدوا الطريق لإقامة كل ما يرمز لأمجاد أثينة : البارثينون ، التي لا تزال أثاره الرائعة تثير فينا مشاعر الرهبة وكذلك ، التجربة الأثينية العظيمة في الديمقراطية وحرية الفكر ، ثم المسرح والمناظرات الفلسفية البعيدة المدى ، كل هذا جعل أثينة ليست فقط « مدرسة هيلاس » بل أيضًا مدرسة للإنسانية كلها منذ ذلك

الحين . هذه هى المنجزات العظيمة التى كان يتجاهلها سقراط أفلاطون بفعل هوسه وغروره وتذمره فى محاورة « جورجياس »؛ إذ شبه الأربعة بصانعى الفطائر ووصمهم د « المنافقين » الذين يمتدحون الجماهير الجاهلة .

ويصل الهجوم إلى ذروة هازلة ، حين يقوم سقراط باتهام بريكليس ، وهو أعظم واحد فى الأربعة بأنه حول الأثينين إلى قوم من « الكسالى ، الجبناء ، الثرثارين المصابين بالجشع » (١٧) سقراط الذى هو أكثر الثرثارين الأثينين فى زمنه ، الرجل الذى أهمل أمور عائلته ومدينته ، ليشتبك فى مناقشات متصلة ، الرجل الذى جعل الكلام حياته وأثره الباقى ، يتهم بريكليس بأنه هو الذى جعل الأثينين « ثرثارين » . لقد تجرع سقراط السم فى نهاية المطاف وضرب مثلاً رائعًا فى الثبات ورباطة الجأش، لكن هل يستطيع أحد أن يتخيله هادئًا ساكنًا لو أن الأثينين قد فقدوا فجأة حبهم للكلام وتجنبوا أسئلتة الشيقة فى تجهم واكتئاب ؟

نحن لا نعلم بالطبع إذا كان سقراط التاريخي قد شن فعلا هذا الهجوم على هؤلاء السياسيين الأربعة أم لا؛ لأن محاورة «جورجياس » كتبت بعد وفاته بوقت طويل حين عاد أفلاطون من منفاه الاختياري Self-imposed exile وأنشأ الأكاديمية، لكن هذا الهجوم على الأربعة لا يتناقض مع ما نعرفه عن سقراط في أماكن أخرى ، وبالأخص وصف زينوفون لسلوكه أمام قضاته؛ ففي محاورات أفلاطون يتخفى تقدير سقراط الرفيع لنفسه خلف قناع « السخرية irony »، لكن تحقيره لساسة أثينة في محاورة « الدفاع» لأفلاطون لا تخطئه العين ، وهو يذكرنا بالتحذير الموجه لسقراط في « محاورة منو » .

وفي هذه المحاورة يلتقى سقراط بأنيتوس Anytus وهو سيد ميسور الحال يعمل بدباغة الجلود وهو أيضًا أحد الزعماء السياسطين المنتمين للطبقة الوسطى ، أما موضوع المناقشة فهو الفضيلة - وهل هناك شيء أخر ؟ إذا كان يمكن تعلم الفضيلة فكيف يكون ذلك . يقول أنيتوس إن الشباب يتعلمون الفضيلة في مدينتهم عن طريق الاقتداء بالمثل أو بنموذج الدور الذي وضعه لهم كبارهم ، وعظماء المدينة في الماضي، وكان هذا في الماضي كما هو الآن من المسلمات ، لكن سقراط يرفض هذه الحجة باحتقار؛ لأنه بوضوح لا يحب أن يعترف أن المجتمع ، أي المدينة Polis هي في حد ناتها معلم ، تغرس الفضيلة عن طريق الاقتداء بالمثل أو بالتقاليد الموروثة . هنا نجد سقراط - كما هو دائما - عدوً السياسة Antipolitical ، بمعناها الإغريقي وبالمعنى وبالمعنى

الحديث الكلمة؛ فلكى ينقض الفكرة القائلة بأن عظماء المدينة قد ضربوا مثلا عظيما فى التحدى ، فإن سقراط يوجه هجومه إلى أربعة من رجال الدولة فى أثينة ، بنفس الطريقة التى اتبعها فى « جورجياس » ولو بدرجة أرق قليلا ، فيهاجم أيضا الأوليجاركية والديمقراطيين، ويختار زعيمى الديمقراطية ثيمستوكليس وبريكليس . أحدهما كان منافسًا عظيمًا لبريكليس ، هو الجنرال ( وليس المؤرخ ) ثيوكيديدس Thucydides . أما الآخر فهو أريستيدس Aristides الذى كان يعد المثل الأعلى للاستقامة فى العصر القديم . أرستيدس ، الذى احتل مكانة معروفة ويذكره الناس بأنه « أرستيدس العادل » هؤلاء الأربعة جرى الحط من أقدارهم فى محاورة « ميش » كما حدث مم الآخرين فى « جورجياس » .

أما أفلاطون مؤلف الدراما الخالد ، فقد وضع على لسان أنيتوس آخر لقطة وهي عبارة عن تحذير موجه لسقراط أو توجس غامض بقرب وقوع مكروه يقول « أظن يا سقراط ، أنك فطن جدا بحيث لا يجب أن تتكلم عن الناس بلسان السوء ، لو أنك تقبل نصيحتى لمرة واحدة فقط ، فإنى أحذرك لكى تحترس  $^{(1A)}$ ، ثم ظهر أنيتوس بعد عدة سنوات في محاكمة سقراط كأبرز واحد ضمن الثلاثة الذين كانوا يمثلون الادعاء، وقدر للأربعة أن يقضوا يومهم في المحكمة .

لا أريد أن أشير إلى أن سقراط قد حوكم فى النهاية بسبب نقده الهدام ارجال السياسة الأثينيين؛ فالإهانة التى وجهها إليهم لم تكن جريمة فى عرف الأثينيين، بل كانت رياضة شعبية؛ فشعراء الكوميديا الذين كانوا يقومون فى أتيكا بدور مماثل لما تقوم به الصحافة المستقلة فى عالمنا المعاصر – كانوا يؤدون هذا الدور طوال الوقت ، بقصى درجات الحرية والإثارة لإمتاع الأثينيين .

إن الإساءة الحقيقية التي ارتكبها سقراط هي تبسيطه الشديد الفاضح – في المقدمات الفلسفية السائجة التي ينطلق منها لشن هجومه على المدينة وقادتها وعلى الديمقراطية.

من الطبيعى أن يكون حاكم المدينة أو أى دولة هو شخص يعرف one who knows يعرف one who knows الذى ينبغى عليه أن يعرفه ؟ الإجابة المعقولة آنذاك كما هى الآن كالآتى: أن يكون لديه قدر كاف من المعرفة عن الشئون الخارجية والتجارة والدفاع ، والأشغال العامة والمشاكل الاجتماعية لكى يقود المدينة بالحكمة والمعقل، ولكن بالنسبة لسقراط ، « فالذى يعرف » يجب أن يكون فيلسوفًا محترفًا ، وأن « معرفته » لابد أن تكون صورة مخصوصة من صور الخيال الميتافيزيقى .

الصيغة التى عرضها سقراط والتى تخول « لمن يعرف » الحق فى أن يحكم كانت تحمل في طياتها جرثومة الملك الفيلسوف الذى صوره أفلاطون، لكن سقراط أوغل بعيدًا جدًا عن أفلاطون؛ لأن سقراط لم يستطع أن يجد أحدًا حتى بين الفلاسفة - من يملك Episteme أو معرفة حقيقية بالمعنى الضيق الذى حدده الفظ .

لم يكن لدى أحد القدرة على تقديم هذه المواصفات المطلقة التى يطلبها سقراط حتى ولا هو نفسه بحسب اعترافه الذى يردده مبتهجا، لا أحد « يعرف » ولا يوجد أحد مبالح للحكم .

فإلى أين وصلت المدينة بفعل هذا الأسلوب ؟ لقد وقفت فوق هوة سحيقة . لقد قاده أسلوبه في الجدال dialectic إلى طريق مسدود .

ما هو التصرف الصحيح والمشروع إذا وصل هذا التلاعب الفلسفى المل – أو حيتان العقل التى تضرب فى بحار عميقة مظلمة ، إلى درجة مدمرة عند تسلطها على شئون المدينة بمثل ذلك الاستدلال السقراطى الشهير للفضيلة = المعرفة Knowledge equation و « المفارقة paradox » فى القول بأن لا أحد يفعل الشر مختارا، وهذا يؤدى إلى تقويض أى نظام للعدالة فى مواجهة الجريمة . صحيح إن الناس أحيانًا يرتكبون الجرائم لأنهم « لا يعرفون ما هو أفضل »، لكن كيف يتسنى لهم أن يعرفوا معرفة أفضل » فى العالم الخاص المحكوم بمنطق سقراط ؟ إذا كانت الفضيلة هى المعرفة ، « والمعرفة لا سبيل إلى الوصول إليها ، إذن فلا أحد يستطيع أن « يعرف أى شيء أفضل » فلا يوجد مذنب، وكل مجرم يمكنه أن يعيش طليقًا .

فى التشريع العادى ، فإن الإنسان الذى يرتكب جريمة الحرق أو القتل العمد يمكنه أن يتفادى الإدانة إذا استطاع محاموه أن يثبتوا جنونه ، أما فى نطاق تشريع سقراط فإن المجرم يمكنه أن يفلت من العقاب عن طريق الدفاع بأن الجريمة لم تكن باختياره نتيجة « الجهل » كيف يمكن إدانة شخص بسرقة بنك إذا تمكن لص متفلسف جدًا أن يثبت طبقا لمعايير سقراط أنه لا يعرف حتى ما هو البنك ؟

فى عالم يخلقه الفلاسفة المثاليون ، فإن بحثهم المستمر عن الكمال فى العالم يشوبه النقص ويعوق محاولة الوصول إلى حلول معقولة المعضلات التى يتصارع حولها الناس من أجل تحقيق النظام والعدالة؛ فالقول بأن لا أحد يفعل الخطأ باختياره يعنى الافتراض مسبقا أنه لا يعرف الصواب من الخطأ؛ فبأى معنى من المعانى يصبح

لنا أن نقول إن الناس لا يعرفون الصواب من الخطأ ؟ هذا يصح بمعنى واحد فقط ألا وهو أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بتعريفات الصواب والخطأ كاملة تمامًا بحيث تشمل أى حالة عارضة أو طارئة يمكن تصورها . أما الشخص الذى لا يعرف حقا أنه من الخطأ أن يحرق منزل جاره أو يسرقه ويقتله يصعب وجوده خارج مستشفى المجانين أو خارج إحدى المصحات المخصصة المتخلفين عقليًا بدرجة ميئوس منها . إن معظم المجرمين يعرفون ماذا هم فاعلون ، وهناك قلة منهم لا يخامرها أى شعور بالذنب ، وبعضهم يعترف ويعى لكى ينال العقاب حتى يتخلص من هذا الشعور .

فى أغلب الأحوال ، يتفوق المجرم فى معرفته بعالم الواقع، وقد يكون أكثر جسارة وأفضل تخطيطًا من أقرانه ، لكنه يحتقر قواعد الصواب والخطأ وليس جاهلا بها .

بالإضافة إلى المسائل الأخلاقية الإنسانية ، هناك أيضا جوانب قانونية أبسط من هذا سوف يدمرها منطق سقراط؛ ففى أثينة وفى غيرها من المدن كان من « الخطأ » أن تخالف قانون المدينة حتى إذا لم يكن ينطوى على أى معيار أخلاقى ، لمجرد أن هذا ما تقرضه ضرورات النظام والسلام فى مجتمع المدينة . وفى زماننا هذا فلا يجوز أن تقود سيارتك على يسار الطريق فى نيويورك لأنه خطأ ، ومن « الخطأ » أن تقودها على اليمين فى لندن ، هذا هو ما يسميه فقهاء القانون « معيارًا normative » أكثر منه قاعدة أخلاقية . إذن الآن فإن الجهل بالقانون ليس عذرا مقبولاً ، وإلا لاستحال وضع معيار لأدلة الإثبات . كيف يمكن لأى إنسان أن يثبت أن رجلا يدعى أنه « لم يكن يعرف » فعلاً ؟

القانون يفرض على المواطن واجبًا أساسيًا هو أن يعرف القانون؛ فهو لا يستطيع أن يفلت من العقاب بإثبات جهله ، أحد الانتصارات المبكرة التى حققها العامة فى نضالهم من أجل العدالة هو إجبارهم الطبقة الحاكمة من ملاك الأراضى على تدوين نصوص القانون كتابة حتى يتسنى لأى واحد منهم أن يراه ويعرف بدقة ما هو البند الذى اتهم بالخروج عليه وانتهاكه ، هذا النصر تم إحرازه فى أثينة قبل أن يولد سقراط بأكثر من قرن من الزمان .

كانت القوانين المقترحة تجرى مناقشتها في مجلس المدينة ويجرى التصويت عليها . كان التعليم منتشرًا، وكانت القوانين في ملصقات على لوحات توازن لوحات الإعلانات

فى المدينة المنتشرة الآن، وفى أثينة لم تكن تحتاج إلى محام لكى تعرف القانون، بهذا المعنى لم يكن بوسع أحد من الأثينيين أن يدعى الجهل بما هو « الصواب » وما هو « الخطأ » من الناحية القانونية ، الواقع أنه كان يستاء من إلصاق هذه التهمة به .

أما فيما يختص بالمعايير الأخلاقية الأوسع مجالاً ، فإن مسألة الصواب والخطأ بهذا المعنى لم تحظ فى أى مدينة أخرى بما حظيت به من نقاش وجدال فى أثينة ، وهو ما تشهد به محاورات سقراط، وكذلك ساحة المسرح التراجيدى ، فقد كانت الصراعات الأخلاقية المضنية هى موضوعه الرئيسى ، كما كانت هى محور أعظم المناظرات العامة التى سجلها ثيوكديدس Thucydides، وكذلك كان يفعل المستمعون الشغوفون الذين كان يشدهم السوفسطائيون وسقراط نفسه إلى المناقشات الأخلاقية .

حين كان يرتكب الأثينيون خطأ ، كانوا يفعلون هذا عن علم واختيار ، سواء كانوا أفرادًا لأنهم كانوا يظنون في إمكانهم الإفلات منه ، أو لأنهم كمدينة حين تواجه بأن عليها أن تختار بين الشرور ، فكانوا يختارون ما يحسبونه – وإن كان ذلك لا يتم إلا بعد مناقشات وانقسامات محزنة – أخف شرًا من الهزيمة العسكرية وضياع الإمبراطورية، ومن ثم كان قرارهم بذبح أهل ميلوس عقابًا على ثورتهم ضد أثينة أثناء حرب البلوبنيز ، وهي « أخطر جريمة حرب » ارتكبتها أثينة ، التي لم يذكرها أبدًا سقراط أو أفلاطون في كل نقاشهم حول الفضيلة، ربما لأنها تصور لنا أن معضلات الحياة وتعقيداتها لا يمكن حشرها في نطاق عالمهم الساذج الشديد التبسيط .

لم يواجه سقراط أبدًا عند زينوفون ولا عند أفلاطون بالأسئلة التى تثيرها عقيدته المتناقضة . كيف يمكن تدريب الناس على الفضيلة إذا كانوا متأكدين مسبقًا أنهم سوف يفلتون من العقاب تبعًا لاعتقادهم أنهم لم يفعلوا الخطأ باختيارهم ؟



## القصل السابع

## سقراط وفن الخطابة

مثل كل شيء آخر في الأدب اليوناني ، نجد بدايات فن الفطابة عند هومر، لكن هذا الفن أخذ اتجاهًا جديدًا ونقديًا عندما تحقق لدول المدن اليونانية Greek City States نظام الحكم الذاتي سواء كان حكما أوليجاركيًا أو ديمقراطيا . وكانت الدعامات الأساسية للحكم الذاتي تتشكل من المجلس الذي يجرى فيه تشريع القوانين ، ثم محاكم المحلفين التي تقوم بتفسير هذه القوانين وتطبيقها وكان المطلوب من أعضاء الحكومة Citizenry ، سواء أكانوا يمثلون أقلية أم أكثرية ، أن يتعلموا كيف يتحدثون بوضوح وبطريقة مقنعة في المجلس وفي المحاكم من أجل الحفاظ على مصالحهم، وكلما اتسعت دائرة المشاركة نتيجة التطور نحو الديمقراطية ، أصبحت بعض المهارات في الحديث والجدل ضرورة سياسية وعملية .

وثبتت قابلية التطبيق العملى التدريب على الخطابة بما فرضته الظروف التى ظهر في ظلها أول الكتيبات التى تشرح فن الخطابة، وقد سجلت الكتيبات فى قصاصة بقيت من كتاب مفقود الأرسطو ، واحتفظ بها شيشرون فى مقالة له عن الخطابة بعنوان « بروتس » وهو الجمهورى الأرستقراطي الذي قتل قيصر .

قال أرسطو إن أول ماؤلفى الخطابة الإغاريق ، هما كاوراكس Tisias وتيسياس Tisias اللذين وضعا كتيباتهما بعد طرد الطغاة من جزيرة صقلية فى منتصف القرن الخامس ق ، م ؛ فقد عاد المنفيون إلى وطنهم ، وأقاموا قضاياهم مطالبين باسترداد أملاكهم التى صادرها الطغاة ، لقد شعروا بحاجتهم الشديدة لتعلم الخطابة حتى يتسنى لهم أمر الدفاع عن حقوقهم بنجاح فى القضايا التى أقاموها ضد أولئك الطغاة الذين استولوا على هذه المتلكات المسروقة ووضعوها فى حورتهم ، لقد برهن شيشرون على أن فن الخطابة كان وليد نظام دستورى راسخ جداً (١)، لكن سقراط فيما كتبه أفلاطون يحتقر الخطابة ويشن عليها هجومين كاسحين بغرض تدمير

هذا الفن ، أحدهما في محاورة « فيدروس » والآخر في محاورة « جورجياس » . المحاورة الأولى من أجمل المحاورات الأفلاطونية وأكثرها سحرًا ، لكنها تتصاعد بعيدًا حتى تدخل في عالم التصوف الغامض في منتصف الطريق بين الشعر واللاهوت . يحدد سقراط المعرفة اللازمة للخطابة الحقيقية true rhetoric بدرجة لا تتوفر إلا القلة القليلة من البشر . يقول سقراط : يجب على الخطيب أن يبدأ بتفهم طبيعة الروح وعلاقتها بالمقدس، وأن يكون قد أخذ لمحة سريعة عن الصور المثالية التي توجد أعلى المناطق السمائية ، دون أن يراها عامة البشر، وكما تقول مقدمة هذه المحاورة في طبعة ليوب Loeb « إن الحصول على هذه المعرفة ، هو مهمة عظيمة ، ان يقوم بها أحد لمجرد إقناع إخوانه ، بل لابد من غرض أسمى يدفع الحمية والنشاط في روح الدارس لفن الخطابة الحقيقي ، من أجل تحقيق الكمال الروحي وخدمة الآلهة »(٢). في محاورة « الدفاع » أيضا ، يرفض سقراط المشاركة في السياسة من أجل الكمال الروحي .

من ناحية أخرى ، ففى محاورة « جورجياس » — وهى أشد محاورات أفلاطون تطرفا وحدة — ينظر سقراط نظرة متدنية للخطابة كما كانت تمارس عمليا؛ حتى إن أحد من تلاميذه لم يحرص على أن يراه الناس مشتغلاً بها ، إنه يشبه فن الخطيب بطريقة صنع الفطائر ويسوى بين الخطابة والنفاق ، يقول سقراط لجورجياس ، وهو واحد من أعظم معلمى الخطابة في عصره، إن الخطابة « حرفة ليس فيها شيء من الفن ، لكنها إظهار لروح فطنة جسورة تميل بطبيعتها للتعامل بمهارة مع البشر، ثم يضيف سقراط « إننى ألخص مادتها في خلاصة أسميها النفاق ، هذه الحرفة ، كما أراها ، لها فروع كثيرة ، أحدها الطبخ ، الذي يبدو حقيقة كفن »، ولكنه مجرد عادة أو مهارة … والخطابة هي فرع منه ، باعتبارها حلية شخصية وسفسطة »(٢) .

هذا هجوم كاسح جدًا يجعلنا نخجل من أجل سقراط، وهو مجرد إطلاق للأسماء، وليس تحليلا جادًا؛ فسقراط هنا ، كما هو في أغلب الأحيان ، يتناول موضوعه من زاوية جانبية؛ فلم تكن الخطابة كلها في المجلس أو المحاكم مجرد نفاق وضيع ، فبريكليس الأرستقراطي الزاهد لم يكن منافقًا أو ذا وجهين ... وكليون الديماجوجي الذي أتى بعده كان قادرًا دائما على توبيخ أتباعه ، وقد فعل ذلك مرارًا ، كما نعرف من ثيوكديدس .

كان سقراط يحتقر التجار السوقة في المجلس، ولا يعترف لهم بالقدرة على التصرف بالحكمة والعدل ، كما يتصرفون في أمورهم الخاصة، ولم يكن هؤلاء التجار

البخلاء على درجة من الفطنة بحيث يبالغون في النفاق؛ فالاقناع ليس نفاقا فقط ، والنفاق ليس دائما هو وسيلة الإقناع، فالمقدمة غير المنطوقة لهجوم سقراط على الخطابة هي ازدراء لعامة الشعب في أثينة . يظهر هذا واضحا في « جورجياس » حين يضم شعراء التراجيديا إلى الخطباء كمحترفين للنفاق، هذه النظرة المنحطة للتراجيديا الأثينية تنبع من رؤية سقراط المنحطة للجمهور، فهو يصف الشعر التراجيدي بأنه « نوع من الخطابة موجه إلى جمهور يتكون من الأطفال والنساء والرجال ، من الأحرار والعبيد أيضًا ، وهو فن لا نقبله؛ إذ نسميه نفاقا »، وتبعا لهذه النظرة فإن إسخيلوس وسوفوكليس ، ويوربيديس كانوا ينافقون طائفة من النظارة الجهلاء! .

ويختتم سقراط كلامه قائلا: فالخطباء « شأنهم شأن الشعراء ، يهتمون بامتداح المواطنين وإشباع غرورهم ... مضحين بالصالح العام من أجل منافعهم الشخصية ثم يتصرفون إزاء مجالسهم تصرفهم مع الأطفال »(٤)، او جاء مثل هذا الكلام من شخص أقل وقارًا من سقراط لجرى رفضه باعتباره ديماجوجيا (غوغائية) معادية للديمقراطية . إن أفضل رد على هذا الهراء المسموم الذي ورد في جورجياس هو كتاب « الخطابة » لأرسطو؛ فهو يعكس وجهة النظر الإغريقية والأثينية السائدة، والتي كانت تتصادم معها تعاليم سقراط وأفلاطون . لقد بدأ أرسطو مباحثه في « السياسة » وفي « الأخلاق » بالتأكيد على أن المدينة الحرة Polls والحياة المتمدنة قد دخلتا حيز الإمكان واقعيًّا؛ لأن البشر يملكون الحد الأدنى من فضيلة التمدن Civic Virtue ، كما يملكون المنطق Logos القادر على التمييز بين الصواب والخطأ وبين العدالة والظلم، كذلك ابتدأ كتاب « الخطابة » بتأكيد مماثل على أن البشر عموما يملكون من الذكاء قدرًا كافيًا يمكن التوصل إليه عن طريق الحجة القائمة على البرهان العقلى، هذا الإيمان يستقر في أساس فكرة الديمقراطية؛ فالحكومة الحرة لن يكون لها مستقبل في أي مكان يمكن أن يعامل فيه البشر على أنهم قطيع من الحيوانات . هكذا نجد أنفسنا منذ السطور الأولى في كتاب « الخطابة » قد انتقلنا إلى عالم أخر يختلف تمام الاختلاف عن عالم سقراط وأفلاطون ، نتنفس فيه هواء مختلفًا، فأرسطوا ينظر للخطابة ، وهي طريقة الحدال في المحاكم ، نظرته إلى الديالكتيك ، وهي الطريقة التي يتم غرسها في

المدارس الفلسفية؛ فيبدأ أطروحته بالقول « إن الخطابة هي قرين الديالكتيك(\*)؛ لأن كلاهما يتناول موضوعات هي بشكل ما قائمة في أعماق الوعي لدى جميع الناس وليست محصورة في نطاق علم معين، ومن ثم فإن جميع الناس يشتركون فيهما كل بنصيب ( أي فن الخطابة والديالكتيك )، فالجميع ، إلى حد ما ، يحاولون أن ينتقدوا حجة أو يؤيدونها (\*) ؛ فالناس يتجادلون وهم يحبون الجدال فيما بينهم؛ لذلك شرع أرسطو في دراسة أساليب ممارسة الجدال في المجلس وفي المحاكم .

يعترف أرسطو ، طبعا، بأن الخطابة الشعبية عرضة لإساءة الاستعمال، وكأنه كان يجيب بطريقة غير مباشرة على سقراط فيقول « إذا احتج البعض بأنه يمكن لن يسىء استخدام موهبة الكلام أن يتسبب في ضرر كبير ، فإن هذا الاعتراض يمكن أن ينسحب على كل الأشياء الطيبة »، ويجد أرسطو الأمل في الاعتقاد بأن :

١ - « الخطابة مفيدة لأن الأشياء الصادقة والعادلة تتفوق بالطبيعة على كل ما يتناقض معها » .

٢ - « أنه من السهل عمومًا إثبات ما هو حقيقي والإقناع بما هو أفضل ."

 $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  أن الناس يملكون قدرة طبيعية كافية للوصول إلى الحقيقة وهم يصلون إليها فعلا في معظم الأحوال  $^{(1)}$  .

إن صفحات التاريخ الأشد سوادًا ، وبعضها قريب جدًا ، تجعل هذا كله يبدو من قبيل التفاؤل، لكنه بغير هذا الإيمان فإن الناس الطيبين لابد أن يستسلموا لليأس .

فى حين كان سقراط يبحث باستمرار عن يقين مطلق فى شكل تعريفات قد حازت الكمال دون أن يعثر عليها .. وحيث هجر أفلاطون عالم الواقع من أجل عالم سماوى Acelestial stratosphere لا تتغير فيه المثل أو الصور ، فإن أرسطو قد دخل إلى مشكلة المعرفة من زاوية فرعية فى الإدراك العام؛ فكان أول من قام بتنظيم علم المنطق ، وابتكار القياس المنطقى كأداته الرئيسية ، لقد ميز أرسطو بين شكلين من

<sup>. (\*)</sup> القارئ الذي رسخت في ذهنه محاورات أفلاطون يميل إلى قراءة Counterpart على اعتبار أنها كلمة تشير إلى أن الخطابة هي نوع من الجدل أبنى مرتبة من الديالكتيك، لكن الكلمة التي استخدمها أرسطو ليس لها هذا المضمون المنحط . إنها كلمة antistrophe وهي اصطلاح مستعار من المسرح؛ حيث يغنى الكورس « astrophe » في جانب من جوانب المسرح ثم ينتقل إلى الجانب الآخر ويغني « antistrophe » بنفس الوزن .

أشكال القياس المنطقى ، القياس الديالكتيكى والقياس الخطابى، كلاهما يبدأ بافتراضات يعتقد أنها ضرورية بافتراضات يعتقد أنها ضرورية وصحيحة دائما ، أما الخطابى فيبدأ بافتراضات يحتمل أن تكون صحيحة ، ولكن ليست صحيحة دائما ، لقد أطلق أرسطو على القياس الخطابى لفظة enthymeme وقاموس Libddell-Scot-Jones يعرف معنى هذه الكلمة بأنه « قياس مستنبط من مقدمات احتمالية (۷) » .

والتقرقة لا تنبع من الاختلاف بين قدرات الديالكتيكيين المتعلمين وبين قدرات أولئك الناس العاديين ، بل تنبع من طبيعة الموضوعات التي يتناولها الفريق الأخير في المجالس والمحاكم، إن طبيعة القرارات المطلوب اتخاذها تقرض على المواطنين كمشرعين وكقضاة أن يبدأ جدالهم من الفروض المحتملة وليس من تعريفات مطلقة لا يمكن الوصول إليها؛ فالمجلس مخول بأن يصدر قرارات الخطة السياسية التي تهتم بالمستقبل ، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل ، إن مهمة المحاكم هي تحديد ما جرى في إحدى الحوادث التي وقعت في زمن مضى ، حيث يختلف الشهود الأمناء . في مثل هذه الأمور المراوغة حتى حكام أفلاطون من الملوك الفلاسفة لم يكونوا أكثر ثقة من المواطنين الأثينيين العاديين . هنا فإن الحاكم المثالي عند سقراط - « الشخص الذي يعرف » - سوف يستحيل عليه أن يرتفع إلى مستوى الموقف .

الناس لا يتباحثون فى شأن ما هو مؤكد بل يتجادلون حول ما هو ليس مؤكد ، والذى تكون أحكامهم عليه مجرد تقديرات يحتمل فيها الخطأ والصواب، هذا هو أفضل ترشيد يمكن العثور عليه ، وأرسطو يوضيح ذلك فى مناقشته « القياس المستنبط من مقدمات احتمالية » يقول إنه « لا يوجد فى أفعال البشر فعل يقع بطريقة حتمية » (^) .

إن آراء أرسطو مضيئة ومشجعة، في حين أن رأى سقراط وأفلاطون إنما يتبط الهمم ويعمد إلى تدمير الناس في قدراتهم على حكم أنفسهم .

إن احترام أرسطو الأهمية الملاحظة أو المشاهدة وعدم ثقته في المطلقات ربما يعكس حقيقته كابن لطبيب؛ ففي عمله الفلسفي نجده يفكر كطبيب ويكشف عن خبرة طبية، وهكذا في كتاب « الأخلاق النيكوماخية » Nichomacheoh ethics يؤكد خطأ

المفهوم المثالى للمعرفة فيقول أرسطو إن الطبيب لا يعالج مرضا بل يعالج مريضا ، مريضًا معينًا بالذات ، ولكل مريض مشكلاته الخاصة به ، فلا يوجد مريضان متشابهان ، حتى لو كان المرض واحدًا .

من واجب الطبيب طبعا أن يعرف التعريفات والقواعد العامة اللازمة لمعالجة مختلف الأمراض ، لكن هذا هو مجرد البداية فى فن العلاج، وعن طريق الجمع بين النظرية والمشاهدة حتى صار علمًا وفنًا فى بلاد الإغريق القديمة ، والحقيقة أنه أول قروع البحث الإغريقى التى التزمت المنهج العلمى الحقيقى بمعناه الكامل فى العصر الحديث . والطبيب العظيم الذى أصبح أسطورة فى حياته ، وهوأبو قراط كان بالمعنى الحديث تجريبيًا Empirical وعمليًا Pragmatic وكما يقول عنه قاموس أكسفورد للأدب الكلاسيكى ، إن أبحاثه الغزيرة « تكشف عن روح علمية بالإصرار على الربط بين النتيجة وأسبابها وضرورة الاهتمام بالملاحظة الدقيقة الوقائع الطبية » .

كشأنه مع الطب كان مع القانون؛ فإن حذر أرسطو وخوفه من التعريفات المطلقة، يظهر ثانية في إسهامه العظيم في مجال القانون؛ إذ كان أول من صاغ مفهوم الإنصاف « Equity » كعنصر ضروري في أي نظام قانوني عادل . حدث هذا قبل قرون مما نعرفه في القانون الأنجلو – أمريكي من أن « الإنصاف equity » ( مبادئ المدالة الإنسانية » قد تطورت في محاكم القضاء الإداري في بلاط الملوك الإنجليز كإجراء تصحيحي للقانون العام (\*) .

يقول أرسطو في كتاب « الفطابة » إن المشرعين ملزمين أثناء صبياغتهم لأى قانون ، « أن يقدموا بيانا عاما ، لا يطبق على جميع القضايا ، بل على معظمها »؛ « حيث » يصعب تقديم تعريف « تعريف مطلق طبعا » نظرًا لأعداد القضايا التي لا تنتهى ولكل قضية خصوصيتها (١٠)؛ لأن الإنصاف « يطوع bends » القانون من أجل تحقيق العدالة في القضية المحددة أمام القاضي . الكلمة التي استخدمها أرسطو بمعنى الإنصاف هي epieikeia وهي تعنى الإنصاف أو النزاهة fairness، وكما حدد أرسطو معناها بصورة أوضح على أنها « روح العدالة في تعارضها مع حرفية

<sup>(\*)</sup> عند البدء في صياغة مجموعة قوانين نابليون في فرنسا رجع المشرعون إلى أرسطو للاستنارة بفكره في تضمين هذه المجموعة لمبادئ العدالة الإنسانية a System of equity .

القانون » The spirit as opposed to the letter of law « الأخلاق النيكوماخية » اعتبر الإنصاف « تصحيحا القانون؛ لأن القانون معيب بسبب عموميته »(١١) كان التعميم هو هدف سقراط ، كما هو في الواقع غاية كل معرفة .

التعميم ضرورة أساسية من ضرورات القانون ، ولكن أرسطو يصل في نفس الفقرة إلى ملاحظة أن « هناك بعض القضايا التي يستحيل أن تصنع لها قانونا »، وهذا لم يكن بالطبع اكتشافًا أرسطيًا؛ فملاحظة أرسطو للحالات التي لا يصلح لها قانون إنما تعكس خبرة الشعب الأثيني على مدى قرنين وأكثر من الزمان مع محاكم المحلفين الشعبية — The dikasteries ، كما كانت تسمى – حيث كان يجلس المواطنون من كل الطبقات كمحلفين وقضاة .

كانت فكرة الإنصاف مضمرة في صلب القسم الذي كان يقسم عليه الديكاستز dixasts أو القضاة المحلفون Juror – Judges . كانوا يقسمون القسم التالى « سوف نعطى أصواتنا للقانون حيثما توجد قوانين وحيث لا يوجد قانون فإننا نصوت إلى جانب العدل حسب إحساسنا به المستقر في أعماقنا »(١٢) .

فالذى يقوله أرسطو عما يشوب أى قاعدة عامة من نقص طبيعى قد سبق بيانه فى وقت مبكر – كما رأينا – عند أفلاطون فى مصاورة « رجل الدولة Politicus »، وهى المكان الوحيد فى قانون أفلاطون الذى يتخلى فيه أفلاطون كلية عن المثالية المطلقة؛ فمن المذهل أن نسمع « الغريب » وهو الشخصية التى تتكلم بلسان أفلاطون « يبرهن بنفس أسلوب أرسطو تقريبا على أن القانون لا يستطيع أن يقرر ما هو « الأكثر عدلا »؛ لأن اختلاف البشر واختلاف أفعالهم يجعل من المستحيل وضع قاعدة واحدة بسيطة تصلح لكل شىء ولكل وقت »، وكان هذا بالنسبة لأفلاطون يعد انفصالاً تامًا عن المتافيزيقا ، حيث يتحرر من طفيان الصور المطلقة والتعريفات المطلقة .

وحسبما يوضع الغريب أنه في حين أن وضع القوانين هو من علوم الملك ، « (أي أن الملك هو الذي يصدر القوانين للمجتمع )؛ فإنه يكون من الناحية المثالية غير ملزم بأن يتقيد بها ، فالشيء الأفضل « كما يؤكد الغريب » هو ألا تكون السلطة للقانون بل للشخص الحكيم الذي ينتمى لأسرة ملكية، والذي يجب أن يحكم »(١٢) نسخة جديدة

من مذهب سقراط القائل بأن الحكم لمن يعرف وعلى بقية الشعب الطاعة، وهكذا تحولت هذه النظرة للقانون المناقضة للتجريد المطلق – وهى نظرة غير متوقعة من أفلاطون – إلى حجة للدفاع عن الحكم المطلق باعتباره نظام الحكم المثالى: لكن الخبرة البشرية ، قديمًا وحديثًا ، تثبت أن الحكم المطلق يولد الظلم ، وأن قادة النظم الديكتاتورية هم الذين يضعون السياسات القمعية ، وهذا ما تؤكده الممارسات الحديثة لكل من ستالين وماوتس تونج .

فالملاحظة التى نتجت عنها فكرة الإنصاف على يدى أرسطو ، صارت طريقًا للهرب من الميتافيزيقا والخروج من الحوارى السياسية المسدودة، وذلك بفضل الجمع بين عناصر مثالية وبين عناصر مما نسميه الآن التجريبية أو البراجمائية؛ فالحل الذى توصل إليه أرسطو لم يكن يعنى أن تختار « إما هذا – أو ذاك » بل أن تختار « كلاهما » – لكى تخفف من حدة الطرفين بالجمع بين عناصر من كليهما، وكان هذا تطبيقًا لمذهب الوسطية The Doctrine of the Mean ، أو الطريق الوسط.

فالإنصاف ينتقل من نطاق التعريفات العامة للقانون إلى تفاصيل القضية، ثم يطوع القانون لتحقيق « العدالة » . بهذا فإنه يرجع بنا إلى المعيار العام المثالى الذى نبهنا إليه سقراط وأفلاطون وهو « العدالة » رغم أننا لا نستطيع تعريفها بصورة مطلقة، وأن الناس يختلفون حول ذلك مرارًا ، فإنها تبقى « المثل الأعلى » — وهو المفهوم الذى ندين به لأفلاطون .

وهو أشبه شيء بالحد الأقصى في حساب التفاضل والتكامل ، إذ يقدم انا عنصراً لا غنى عنه في التحليل المثمر للمشاكل الاجتماعية والسياسية . إنه إسهام عظيم قدمه أفلاطون، وكان سقراط هو الذي مهد السبيل لذلك، لكن أرسطو قد أضاف عنصراً لم يكن لديهما النية للاعتراف به لكنه يسير في اتجاه الديمقراطية ، وأضفى العزة والكرامة على الرجل العادى . لقد اعترف أرسطو بأن مفهوم « العدالة » بدلاً من كونه مفهوماً لا يقوى « على تحقيقه إلا القلة القليلة فقط ، فإنه مفهوم كامن في جذور الخبرة البشرية العامة وفي طبع الإنسان ذاته باعتباره « حيوانًا سياسيًا » .

لذلك فإن القسم الذى كان يقسم عليه المحلفون – على أن يحكموا بالعدل – كان يعبر عن إحساسهم الفطرى بالعدل ، وبإضافة عبارة « كما هو مستقر في أعماقنا »؛ فإنهم يقرون أنه على الرغم مما في طبيعتهم كبشر من نقص فهل كان الملوك

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أو الفلاسفة كاملين من كل نقص ؟ إنهم سوف يجاهدون ما وسعهم الجهد، هذا الرصيد المشترك من « فضيلة التمدين » هو الأساس الذي قامت عليه الديمقراطية الأثينية وأسلوب ممارستها، وبناء عليه وضع أرسطو مصطلح « الإنصاف » .

أما ديالكتيك سقراط السلبى؛ فلو كانت المدينة قد أخذته مأخذ الجد لاستحال عليها أن تحقق الديمقراطية أو الإنصاف . إن توحيد سقراط بين الفضيلة وبين المعرفة البعيدة المنال قد حرم الناس من الأمل، وأنكر عليهم إمكانية أن يحكموا أنفسهم .



## الفصل الثامن

## الحياة الفاضلة الانحراف الثالث لسقراط

يقول أرسطو: إن الشخص الذي ليس له مدينة ينتمي إليها يشبه « قطعة منعزلة من قطع الشطرنج »(۱)، وقطعة الشطرنج المنعزلة تقف وحدها وليس لها وظيفة؛ فهي تكتسب معناها فقط حين تنضم إلى بقية القطع الأخرى في اللعبة . هذه الاستعارة الحية الواضحة تدل على أن الناس لا يحققون ذواتهم إلا في مجتمع المدينة polis؛ فالفرد يمكنه أن يجد الحياة الفاضلة حين يرتبط بالآخرين داخل مجتمع community هذه الفكرة لم تنشئ مع أرسطو، بل كانت وجهة النظر العامة عند الإغريق؛ فإن تكن « بلا مدينة apolis – ( محروم من المواطنة ) فهذا يعني نهاية مأساوية وهو ما يستدل عليه من كتابات هيرودوت وسوف وكليس قبل أرسطو بقرن ونصف من الزمان، وهذا يوصلنا إلى مسألة فلسفية ثالثة ، اختلف فيها سقراط مع مواطنيه الأثينين .

فقد كان سقراط يعظ الناس ويحضهم على الانسحاب من الحياة السياسية للمدينة؛ ففى محاورة « الدفاع » لأفلاطون نجده يدافع عن هذا الامتناع على اعتبار أنه ضرورة من أجل « الكمال » الروحى(٢)، لكن الأثينيين والإغريق كانوا يؤمنون إيمانا عاما بأن المواطن قد تربى واكتملت تربيته على المشاركة الكاملة في حياة المدينة وفي شئونها العامة .

كتب أرسطو يقول: إن « الإنسان حين يبلغ الكمال فإنه يكون أفضل الحيوانات، ولكنه إذا انعزل عن القانون والعدالة فإنه يكون أسوأها، فإذا لم يكن له فضيلة ، فهو كائن همجى شرير »(٢) unholy Savage، ويضيف أرسطو أن « الإحساس بالعدالة هو وحده الذى يرفعه فوق دوافعه الهمجية، هذا الإحساس « ينتمى إلى المدينة الحرة؛ لأن العدالة التي هي تقرير ما هو عدل هي إحدى فروض الرابطة السياسية » polis.

الشخص المنعزل يعيش في عالم لا معنى فيه لكلمة العدالة ذاتها ، فحيث لا يوجد أخرون » لا تقوم الصراعات التى تدعو إلى هذا الحل « العادل » ولا تظهر مشكلة العدالة إلا في داخل المجتمع؛ فالمدينة الحرة Polis كانت هي المدرسة الدائمة التي تقوم بتربية المواطنين عن طريق القوانين والاحتفالات والثقافة والشعائر الدينية والتقاليد وعن طريق المثل الأعلى لزعمائها وقادتها البارزين ، وعن طريق المسرح والمشاركة في حكومة المدينة خصوصا في مناقشات المجلس والمحاكم التي كانت تتناول أمور العدالة وتقريرها .

عاش الأثنينيون في مدينة رائعة الجمال لم نزل نحن مشدوهين بروعة آثارها . لازال شعراء التراجيديا والكوميديا يسحروننا، ولا نزال نستوجى أفضل خطبائهم السياسيين، ولا نزال ، كما فعل رجال آخرون على مدى قرون ، نتعلم منهم دروسًا ، فإذا كانت هناك مدينة جديرة بكل جهد مواطنيهم وإخلاصهم ، فهذه المدينة هي أثينة . كانت المشاركة في السياسة politics - أي إدارة شئون المدينة حقا وواجبا وتربية، ولكن كل تلاميذ سقراط من أنتستين حتى أفلاطون ، كانوا يحضون الناس على الانسحاب منها .

فقى أوائل القرن السادس ق ، م ، نجد المصلح الاجتماعى والمشرع العظيم صولون الذى فتح عضوية المجلس والمحاكم أمام الطبقات الفقيرة ، يصدر قانونا بحرمان كل مواطن من حق المواطنة إذا وقف محايدًا دون أن ينحاز إلى جانب سواء كان ذلك فى أيام الركود أو أيام الشقاق السياسى الحاد والصراع الطبقى (أ) . « فى ترجمة حياة صولون » يوضح بلوتارك أن المشرع العظيم كان يؤمن بأن « الإنسان لا يجب أن يفقد إحساسه أو يقف لامباليًا إزاء الصالح العام، مرتبا مصالحه الخاصة باطمئنان على أساس أنه ليس مسؤلاً عن أحزان وطنه أو عما يعكر صفوه »(٥) .

وقد انعكس الموقف ذاته فى خطبة الجنازة التى ألقاها بريكليس . ربما كانت أفصح تعبير عن المثل الأعلى الديمقراطى؛ فنجد أن بريكليس قد أكد بقاء المجالس الأثينية مفتوحة للجميع ، الأغنياء والفقراء على حد سواء ، وأضاف أن الأثينين « يعتبرون الرجل الذى لا يشارك فى الأمور العامة ليس شخصا مهتما بشئونه الخاصة فقط ، بل إنه شخص غير صالح لشىء »(٦) ، فمصلحة المدينة – كما كان يراها الأثينيون هى مصلحة كل مواطن فيها .

طبقا لهذه المعايير ، لا يعد سقراط مواطنا فاضلا . لقد أدى واجبه كجندى ،

وأداه بشجاعة، لكن الأمر الغريب هو أن مواطنًا أثينيا بهذه المكانة يرفض في السبعين من عمره أن يشارك بأي دور في القضايا العامة . ولو كان قانون صواون حتى السلبيين في وقت الأزمات سارى المفعول في القرن الخامس ق . م لتم تجريد سقراط من الحقوق المدنية وخاصة حق التصويت الداعي للامتناع عن العمل السياسي، هذه الأفعال استخدمها سقراط في ثاني اعتذار له من بين اعتذاراته العديدة عن المشاركة في شئون المدينة ؛ فهو يخبر قضاته قائلا « ربما يبدو غريبا ، أنني أتجول وأتدخل في شئون الآخرين (\*) ، لأعطى النصيحة في الأمور الخاصة ، لكنني لم أغامر وأتي أمام مجلسكم لأقدم نصيحتي للدولة » . إن استخدام الصفة yours في (مجلسكم) بدلا من « our » في مجلسنا هو استخدام له دلالة خاصة؛ فسقراط في لغته ، كما هو في حياته ، بقف بعيداً ومتباعداً .

اعتذاره الأول فى « الدفاع » كان قوله : إن صوت التحذير الداخلى أو الروح المرشد daimonion كما اعتاد أن يزعم قد حذره من الاشتغال بالسياسة . قال إن هذا الروح المرشد لم يشرح أبدًا سبب توجساته، لكن سقراط أوضح ذلك وهو يقول للمحكمة « لا تغضبوا منى لقول الحقيقة؛ فالواقع إنه لا أحد ممن يعارضكم معارضة نبيلة ، أنتم أو الجماهير ، سوف ينجو بنفسه ، أو يمنع الأشياء الكثيرة التى تخالف القانون والعدالة من الوقوع فى الدولة » .

هذا الاعتذار كان جارعًا ومهينًا للمدينة، وهو اعتراف بالجبن، كما يتضمع فيما قاله سقراط بعد ذلك ، « الإنسان الذي يحارب حقيقة من أجل الحق ، فإنه إذا حرص على حماية حياته ولوحتى للحظة قصيرة ، لابد أن يكون مواطنا خاصًا ، وليس رجلا عاما a private citizen not a public man تشوش قوة التعبير الموجودة في الأصل اليوناني؛ فالذي لتوله سيقراط هو Loeb تشوش من يريد يعمله and abstain from the affairs of the demos, if he wanted to be safe أن ينجو بنفسه أن يكون امعة وأن يمتنع عن الاشتغال بهموم الشعب .

لكن حدث قبل هذا الكلام بدقائق قليلة أن أطلق ستقراط على نفسه لفظ ذبابة المصان ، وراح يتباهى بأنه يلسع حصان أثينة الخامل من أجل مصلحته ، كيف يمكن لإنسان أن يدافع عن الحق كما عبر عنه سقراط منذ قليل ، دون أن يخاطر بالدخول فى

<sup>(\*)</sup> اللفظة اليونانية التي ترجمت بهذا المعنى هي Polypragmona التي تعنى أيضاً شخصا مشغولاً أو لديه مشاغل كثيرة .

معركة ؟ وكيف يحول دون وقوع الأفعال « الظالمة والمخالفة للقانون » دون أن يتكلم أو يرفع صوته في المجلس ؟ فالمدينة تسمح بحرية الكلام وحق التصويت كوسيلة للوقوف في وجه السياسات غير العادلة . كيف يمكن لهذه الضمانات أن تكون فعالة لو أن المواطنين جميعا كانت تنقصهم الشجاعة لممارسة حقوقهم ؟ لقد كان سقراط يلقى درساً في كيفية التلاؤم مع الأوضاع (أي انتهاز الفرص) وليس في الفضيلة .

لم يطلب أحد من سقراط أن يتخلى عن الفلسفة من أجل العمل العام، لكن هناك لحظات في حياة المدينة تواجه فيها أموراً ملحة ذات طبيعة أخلاقية عميقة، في مثل هذه المناسبات ، يمكن لصوت الفيلسوف حين يستمع إليه المجلس أن يحدث تغييرا . هل هناك ساحة أفضل من المجلس أمام الفيلسوف لكي يحول فيها كفاحه من أجل الفضيلة إلى دراما شديدة الإثارة ؟ هناك مناظرتان متعارضتان من هذا النوع عن حياة سقراط أيام حرب البلوينيز تناولت المناظرتان مصير أحد المتمردين وكان حليفاً لأثينة . تناولت إحدى المناظرتين موضوع ميلوس Melos، وتناولت الثانية موضوع ميليس ميتلين المنافرة الأولى بقعة سوداء أبدية تشوه اسم أثينة ، منا الثانية فكانت تكريما عظيمًا للمدينة . كانت كل واحدة منهما اختبارًا لفضائل المدينة ، وما كان أحوجهما لمشاركة الفيلسوف .

كنا نتمنى من أجل سمعة المدينة وسمعة سقراط الخاصة أن يكون سقراط موجودًا في تلك المشاهد؛ فإذا كان سقراط ينكر أن يكون معلمًا ، إلا أنه يتعذر عليه أن ينكر أنه واعظ؛ فإنه يعظ المواطنين باستمرار ويحضهم على الفضيلة، وكانت هذه في المناسبات التي تتعرض فيها الفضيلة للخطر، ولكى نفهم المناظرات التي عقدت حول ميلوس وميتلين ، لابد أن نعود بالذاكرة إلى ما وقع من أحداث بين دول المدن اليونانية في قمة انتصارها على امبراطورية الفرس في النصف الأول من القرن الخامس . لقد تحقق هذا النصر بقيادة أثينة في وقت تحالفها مع إسبرطة، لكن بعد الحرب ، سرعان ما تحول ما كان يمكن أن يكون تحالفًا دفاعيًا إلى امبراطورية أثنينة من نوع ما .

إن كلمة أمبراطورية ربما تبدو قوية جدًّا إذا استدعت إلى الذاكرة صور أمبراطوريات أخرى مثل الأمبراطورية الفارسية والأمبراطورية الرومانية، لكن شيئا فشيئا صارت قرارات الحلف الدفاعي التي تخص أمور الدفاع بل والأمور الأخرى في يد الحليف الأقوى وهو أثينة، هكذا صار الأمر بالنسبة لما كان مفترضا أنه ثروة

مشتركة؛ إذ تحولت المساهمات المالية لصيانة الأسطول الأثيني من أجل الدفاع المشترك إلى جزية نقدية، وبهذه الأموال اغتنت أثينة وزينت نفسها ، فقدمت الأموال لبناء معبد البارثينون؛ وهو رمز فخر عظيم الشأن يشهد بهذا التحول من مرحلة الدولة الحامية إلى دولة إمبراطورية .

هذا الوضع الجديد أنتج التمرد؛ فانشق التحالف بين أثينة واسبرطة، ونظمت كل منهما كتلة منافسة للأخرى . تحولت الدول الصغرى إلى إسبرطة لحمايتها من أثينة ، وتحولت دول أخرى إلى أثينة للحماية من إسبرطة . انشق العالم الهيللينى إلى كتلتين وصار الصراع العظيم التالى في القرن الخامس بين هاتين المجموعتين المتنافستين، وتوج هذا بحرب مدمرة طويلة هي حرب البلوبنيز، هذه المذبحة أو الحرب الضروس بين الأخوة وبين شعوب ذات حضارة مشتركة كانت نموذجا مصغراً للحرب العالمية في عصرنا وللحريق الثالث النهائي لكوكب الأرض الذي قد يكون الآن في طور التشكيل .

فى تلك « الحرب العالمية » بين الشعوب الهللينية كانت هناك حروب داخلية؛ إذ قامت الثورات المستمرة فى داخل كل حلف، ثورات الدول الصغرى ضد حماتها الذين أصبحوا غير مقبولين بصورة متزايدة من أولئك الذين كانوا يقومون بحمايتهم ، مثل حلف الناتو Nato وحلف وارسو فى زماننا Warsaw pact .

وقى داخل كل دولة كان هناك صراع بين الأغنياء والفقراء قبل أن تبتكر الحرب الأهلية الإسبانية مصطلح « الطابور الضامس » Fifth Column داخل حدود الدولة الأخرى ، فقد تأمرت أثينة الديمقراطية مع الأرستوقراطيين الثائرين فى المدن الضاضعة لحكم إسبرطة وتآمر حكم الأوليجاركية الإسبرطية مع الأرستوقراطيين الثائرين فى المدن الضاضعة لأثينة ، وكان لاسبرطة طابورها الضامس من أعداء الديمقراطية داخل أثينة نفسها ، تغيرت المدن – أو حاولت تتغير – تقف إلى جانب أحد الفريقين أو بجانب الفريق الآخر الذى أمسك بالسلطة، لكن الوحشية كان لها اليد العليا فى كل مكان .

َ لقد انحط اسم ميلوس في التاريخ كمثل كلاسيكي للظلم الوحشي الذي تفرزه الحرب والقوة السياسية أو ما يسميه الألمان Realpolitik السياسة الواقعية، والتي لاتزال تستخدمها القوى العالمية ، مهما كانت إيديولجيتها . إن ميلوس تصور

المنطق القاسى الذى يفرض على الأقوياء كما يفرض على الضعفاء، بحكم العلاقات المفترضة بين دول ذات سيادة فى عالم ليس فيه قانون يحكم بينها، هذا المنطق لازال ساريًا المفعول حتى الآن؛ فكل قوة إغريقية من القوى العظمى، استخدم الأساليب الوحشية فى أقصى درجاتها من أجل قمع حركات التمرد والثورة فى المدن التابعة لها خوفًا من الظهور بمظهر الضعف – شأن أحد البلطجية فى فناء مدرسة « إذ يخاف من طفل ينظر إليه »؛ فظلم الحلفاء الصغار كان يبدو القوى الكبرى وكأنه ضرورة للحماية الذاتية، هذه هى القصة كما بسطت فى صفحات ثيوكديدس الرائعة التى لا مثل لها ، وهى أمثولة سياسية تصلح لكل العصور .

أما ميلوس فهى دولة مدينة city state فوق جزيرة ، وكانت إحدى مستعمرات إسبرطة وكانت بصمودها على بحر إيجه مصدرا لإزعاج أثينة، ورغم أنها كانت إسبرطية العواطف يحكمها قلة أوليجاركية – إلا أنها لم تتجرأ على الانحياز إلى جانب إسبرطة في حرب البلوبنيز فوقفت محايدة، وكان هذا هو الخطأ في نظر أثينة، وفي أثناء الحرب مع الفرس ، شاركت ميلوس بدور هام في تحقيق الانتصار البحرى في سلاميس، كان يمكن لميلوس بمواردها وأسطولها أن تكون عونا لأثينة في حربها مع إسبرطة ، وكان هناك الخوف من أن تقتح ميلوس موانيها لأسطول إسبرطة، وأن تقدم له قاعدة بحرية على بحر إيجه .

فى سنة ٢٠٠ ق . م قامت أثينة بهجوم فاشل على ميلوس ، وبعد عشر سنوات هددت بهجوم آخر ، وطالبت بأن تنضم قوات ميلوس إلى أثينة ، وعندما رفض أهل ميلوس التحالف مع أثينة ، وعرضوا أن يبقوا على الحياد ، قام الأثينيون بمحاصرة المدينة ، وبعد تجويعهم طول موسم الشتاء ، استسلمت ميلوس ، وألقت بنفسها تحت رحمة أثينة . وردت أثينة على ذلك بقتل كل الرجال والنساء والأطفال ، وبعد ذلك سلموا المدينة إلى مستوطنين أثينيين، وهذه أشد الحوادث قسوة ومرارة في تلك الحرب .

حدث ذلك في ٢١٦ ق . م، وكان سقراط في الثالثة والخمسين من عمره ، شخصية قائدة من شخصيات المدينة ، يلتف حوله جماعة من التلاميذ المعجبين به والذين جاء امن كل أنحاء اليونان؛ فهل ظن سقراط أن هذا كان عدلاً ؟ هل ظن أن تدمير مدينة سبق لها الاستسلام عملاً من أعمال الفضيلة ، من المؤكد أن المدينة كان من حقها أن تسال سقراط بمناسبة هذه الصدمة أن يشترك في الجدال ، فأين كانت ذبابة الحيوانات الملتزمة ؟ لا يوجد ذكر لمذبحة ميلوس في زينوفون أو أفلاطون . إن

سبب هذا السكون الغريب هو أن المذبحة كانت علامة سوداء على غياب الديمقراطية التي كان تلاميذ سقراط يحتقرونها ، أو ريما ظنوا أيضًا أن المجزرة تبررها أسباب السياسة العملية Realpolitik؛ فالفلاسفة لم يكونوا أكثر حصانة من عامة الناس ضد العواطف القومية التي تثيرها الحرب ،

ربما يكون صمت سقراط عن ميلوس فى الصفحات التى سجلها زينوفون أو أفلاطون مرتبط بمعرفته بالدور المشبوه discreditable role الذى قام به تلميذه المحبوب ألكيبيادس فى تلك المجزرة؛ فنحن نعرف من بلوتارك وأحد خطباء أثينة أن ألكيبيادس كان أول محرك للقرار بعدم استخدام الرحمة مع أهل ميلوس (١٠٠) ، وبعرف أيضًا من هذه المصادر أن ألكيبيادس ارتكب فضيحة فى أثينة ذاتها بأن أنجب طفلاً من إحدى الأرامل اللاتى أخذن أسيرات من ميلوس .

كان يمكن لصوت سقراط في المجلس أن ينقذ أهل ميلوس من المذبحة ، ففي العشر سنوات السابقة على هذا حول ميتلين أمكن لأحد الأصوات أن يحدث تغيرًا في التجاه المجلس، وأن يحول قرار المجلس من المذبحة إلى الرحمة، كانت ميتلين Mytilene أهم المدن في جزيرة ليسبوس Lesbos الغنية والمأهولة بالسكان، وهي مدينة مشهورة بالشعراء الغنائيين أمثال سافو Sappho وألكايوس Alcaeus، وقد قامت بانتفاضة ضد أثينة في سنة ٢٨٨؛ فاللحظة التي اختارت فيها ميتلين أن تتخلى عن أثينة في حرب البلوبنيز كانت لحظة سوداء بالنسبة لأثينة؛ إذ أشاع الغزاة الدمار والهلاك في جميع الأراضي الواقعة خارج أسوار المدينة .

لقد تسبب حصارهم لأثينة فى انتشار الطاعون فى مدينة مزدحمة باللاجئين من الدول المجاورة، وفى ظل أوضاع صحية بدائية ، كانت تلك الأيام فى زمن الفزع والرعب، وكانت أسوأ الضربات فى تلك الأيام هى موت بريكليس بذلك المرض الفتاك .

لم تكد أثينة تستعيد عافيتها من هذه المصيبة الرهيبة حتى جاءت الأنباء عن قيام الثورة في ليسبوس، كان الإسبرطيون الذين شجعوها ، قد بدأوا غزوهم الرابع لإقليم أتيكا وكانت أثينة تخشى انتشار الثورة ، وكانت إسبرطة تأمل أن تحذو المدن الأخرى حذو ميتلين الثائرة، وأن يكون فيما تعانيه أثينة من مصائب وأحزان ما يشجع الثورات

ضدها، وفى العام التالى ، حين سقطت ميتلين فى قبضة الجوع والصراعات الطبقية التى وقعت بسبب حصار القوات الأثينية ، كانت أثينة ذاتها فى حالة نفسية سيئة .

فى اليوم الأول لمناقشة مصير ميتلين فى المجلس ، حصل المتشددون The hard liners على نصر سريع سهل، وأصبح فى حيز المقرر أن تسحق ميتلين وأن يضرب الزعر قلوب المدن الأخرى التى كانت تغلى بنار الثورة، وبناء على اقتراح كليون الذى خلف بريكليس فى زعامة المدينة ، قرر المجلس تدمير ميتلين ، وقتل جميع سكانها من الذكور وبيع النساء والأطفال كعبيد . كان هذا هو منطق الإرهاب كوسيلة ردع .

وأرسلت في الحال سفينة كبيرة افرض هذه الأوامر على المدينة المنهارة Prostrate city ولكن حدث رد فعل أثناء الليل ، وكان من القوة بحيث فرض على المجلس أن يجتمع في اليوم التالى مباشرة لإعادة النظر في هذا الإجراء الفظيع والمتسرع، وغضب كليون غضبة عنيفة ، ورفض أي تردد حتى لا يفسر على أنه علامة من علامات الضعف والافتقاد للعزيمة الذي يهدد صلابة الحلف كما يهدد أمن أثينة . ليس في هذا الجدل شيئا غير مألوف بالنسبة للخبرة الحديثة، ولم يكن في الواقع أقل وزنا ، لقد اغتاظ كليون « الديماجوجي » ، وأخذ في توبيخ الشعب ، وهاجم المجلس بقسوة قائلا إنه أدرك مرات عديدة، ولكن دون أن يبلغ أبدًا مستوى الإدراك التي تفرضه حالة ميتلين أن الديمقراطية عاجزة عن حكم الشعوب الأخرى(١١)، وحذرهم من الشفقة، وحث الأثينين على أن يتذكروا أن تحالفهم ما هو إلا استبداد حقيقي ، وأن المعاملة الإنسانية ترف ليس في وسع أي أمبراطورية توفيره .

وقدمت خطبته صورة حية الشعب الأثينى ، وإن تكن عدائية . « إنكم بارعون ليس فقط فى الانخداع بالاقتراحات الجديدة بل أيضًا فى رفض النصيحة الطبية »، ثم أطلق على الأثينيين كلمة « عبيد ... لكل مفارقة جديدة ومحتقرين لكل ما هو معتاد ومألوف » مستعدين « التصفيق القول الجميل قبل أن يخرج الكلام من فم صاحبه (١٢)، لم تكن هذه صورة لمجلس يرفض الاستماع إلى الرأى المخالف، كان زعيم المعارضة غير المتوقع رجلا يسمى ديودوتس Biodotus ولا يعرف عنه شيء آخر فى التاريخ ، لقد حاول جاهدًا فى اليوم الأول المناقشة أن يحول المجلس فى اتجاه الرأفة بالمدينة لكن دون جدوى .

وانتفع بتغير مزاج المجلس في تحدى زعامة كليون، لقد بدأ تبكيت الضمير والشعور بالندم داخل أعضاء المجلس وأصبح محسوساً، وسعى ديوبوتس عن طريق منطق موضوعي بارد أن ينتصر على أولئك الذين كانوا لا يزالون يلحون بالتهديد، وكانت حجته في ذلك أنه حتى من وجهة النظر الإمبريالية فإن استعمال الرأفة والرحمة أفضل كثيراً من العنف الذي لا يرحم وقدم ديوبوتس ثلاثة أسباب لتدعيم رأيه: إن تدمير مدينة مستعدة للإستسلام يعد قراراً بعيداً عن الحكمة؛ فليس من السهل الاستيلاء على مديئة محصنة الجدران وعازمة على المقاومة وأن أسوارها لم تهدم بعد أبنه الجوع هو الذي جعل المديئة تركع على ركبتيها؛ فهي لم تكن قد سقطت بعد عندما قرر قادتها الاستسلام؛ فقد كانت قادرة على الاستمرار في الحرب ، وانتظرت المعونة التي وعدت بها إسبرطة . أما تدمير المدينة فسوف يعلم المتمردين الآخرين ألا يتوقعوا أي رحمة من أثينة، وأنهم لن يجدوا السلامة حتى بالخضوع والاستسلام، وهذا الأمر سوف يجعل من الصعب علينا قمع أي تمرد في المستقبل .

أما الحجة الثانية فقد بناها على منطق الصراع الطبقى . لقد قامت إستراتيجية أشينية على الانحياز إلى الديمقراطية ضد القوى الأوليجاركية الحاكمة فى المدن الصديقة لإسبرطة؛ فإذا قامت أثينة الآن باخضاع ميتلين لمذبحة جزافية واستبعاد ، فإنه سوف تسوى فى المعاملة بين الديمقراطيين والأولجاركيين ، أغنياء كانوا أو فقراء بدون أى تميز .

إن الوضع الداخلى فى ميتلين وضع معقد ، فى ظل حكم شديد الصرامة ، تسيطر عليه طغمة من الأوليجاركية مناصرة لإسبرطة، وقد جاء الانعطاف نحو السلام بعد قيام الزعماء بتسليح الشعب بدافع الياس ، إذ كانوا يموتون جوعًا ، بعد أن أرهقتهم الحرب ، فأصبحوا مستعدين لتحويل ولاء المدينة إلى أثينة، ويمجرد أن امتلكوا السلاح ، وأخذوا فى تحدى الأولجاركية قرروا السعى إلى السلام، وبناء عليه استسلمت الأوليجاركية خوفا من أن تكون النتيجة ضياع سلطتهم لحساب حكومة ديمقراطية فى ميتلين . لماذا احتج ديوبوتس على قيام الأثينيين بقتل حلفائهم الأقوياء مثل أعدائهم الطبيعيين سواء ؟

السبب الثالث الذى أوضحه ديودوتس هو أن الرحمة فى هذا الصدد إنما هى إجراء عملى محايد؛ فلماذا ندمر مدينة ، يمكن لأسطولها ، وقوتها البشرية ، ومواردها المالية أن تكون عونا لأثينة فى بقائها survival وانتصارها ؟ إن المعركة بدأت بين أثينة وميتلين عندما أرادت الأخيرة أن تترك التحالف؛ فلماذا ندمرها الآن وقد برهنت باستسلامها على استعدادها للانضمام بقواتها لأثينة ؟ ثم يقول ديودوتس إن من يحسن التشاور بالحكمة يكون هو الأقوى فى المواجهة وأقدر كثيرًا عمن يندفعون اندفاعا طائشا بقوة وحشية (١٢).

مثل الكثير من القرارات الحاسمة فى السياسة الواقعية ، لم يكن الاختيار سهلا – فكل من الطريقين له مخاطره – الانتقام أو الرحمة ، الشدة أو المصالحة؛ فليس هناك نجاح مضمون؛ فالمصالحة قد تجعل الثورة أقل مخاطرة بالنسبة للحلفاء الساخطين الآخرين، لكن المذبحة سوف تزيد من بذور الكراهية ضد أثينة، وسوف تولد أعنف الشورات ضدها . لقد تغلبت حجج ديودوس، واضطر المجلس أن يراجع قراراته ، ويصوت إلى جانب الرأفة ولو بهامش قليل من الأصوات .

كانت السفينة التى حملت القرار قد أبصرت فعلا إلى ميتلين ، فى نفس الوقت الذى انتهى فيه المجلس من التصويت ، فى يومه التالى . كانت السفينة الأولى ومعها أمر إجراء مذبحة ، قد قطعت شوطا فى تقدمها وسبقت السفينة الثانية « بيوم وليلة » . وفى واحد من أعظم القصص إثارة فى التاريخ ، انطلقت السفينة الثانية ومعها قرار العفو على أمل أن تجد ميتلين قبل أن يتم تدميرها . كان البحارة يجدفون أثناء الأكل ، ويتبادلون « نوبات التجديف ونوبات النوم »، ورغم ذلك فإن السفينة الأولى قد وصلت وقرأ قائدها قرار الموت بصوت مرتفع ، وأوشك المبعوثون الأثينيون على أن ينفذوا وقرأ قائدها قرار الموت بصوت مرتفع ، وأوشك المبعوثون الأثينيون على أن ينفذوا الأوامر فى اللحظة التى وصلت فيها السفينة الثانية . يروى لنا ثيوكديدس أنه « بهذا القدر الضئيل من الوقت أفلت ميتلين من الدمار »، وأنقذت أثينة شرفها (١٠٤)، وأثبتت الأيام أنه كان قراراً حكيمًا : وأصبحت ميتلين حليقًا مخلصًا لأثينة . ألم يكن هذا تطبيقا واقعيًا للفضيلة التى يرضى عنها سقراط ؟

فى محاورة « الدفاع » لأفلاطون ، يقدم سقراط عذرًا لا يستحق الاهتمام بخصوص عدم مشاركته فى الشئون العامة للمدينة؛ فهو يسئل قضاته « هل تصدقون أنه كان يمكن لى أن أعيش طيلة هذه السنين الكثيرة لو أننى انشغلت بالحياة العامة

كرجل صالح . وقدمت معونتى لتأكيد كل ما هو عدل معتبرًا ذلك شيئًا بالغ الأهمية ؟(١٥) لقد أظهرت المناقشة حول ميتلين أن سقراط كان مخطئا؛ فالشعب الذى كان سقراط يحتقره أثبت أن لديه ضميرًا يمكن الاحتكام إليه . إن الذى تصرف « تصرف الرجل الصالح » كان مواطنا مجهولاً واستطاع أن يحول المد الهادر نحو الرحمة ، رغم المعارضة الشرسة من جانب أكبر الزعماء الديمقراطية فى المدينة . إن المثل الذى ضربه ديودوتس يجعل الإنسان يحمر خجلا من أجل سقراط .

فى العصور الوسطى المتأخرة ، عندما نجحت كتابات أفلاطون فى أن نجعل من سقراط بطلا مذهبيا Acult hero وقديسا علمانيا Asecular Saint ، تسائل بعض الكتاب لماذا لم يضع سقراط مواهبه فى خدمة المدينة — على الأقل فى بعض اللحظات الحرجة — لقد اختلط الخيال بالواقع فى التاريخ القديم وفى روايات السيرة أيضًا biography . كان الكتاب مشهورين بسوء السمعة نتيجة شغفهم باختراع الأحداث الجذابة لإضفاء حيوية على قصص أبطالهم . ربما كانوا يشعرون بأن قصصهم سوف تصدق رؤيتها ، وأن هذه الحوادث كان لابد أن تحدث لو أن هؤلاء الأبطال عاشوا على مستوى الشهرة التى عرفت عنهم .

هناك واقعتان من هذا النوع الدرامي، لكنهما من نسج الخيال حول المواطن الصالح سقراط. إحداهما رواها كاتب السيرة بلوتارك، والثانية أوردها المورخ ديوبورس الصقلي، وقد ظهرت هذه القصص بعد خمسمائة عام من محاكمة سقراط قصة بلوتارك تدور حول كارثة الأسطول الفادحة في سيراكوزة، وهي إحدى أسوأ النكسات الأثينية في حرب البلوبنيز. يتسائل بلوتارك فيما يبدو عما إذا كان صوت سقراط الداخلي أو الروح المرشد، لم ينذره بخصوص الكارثة الوشيكة، ولماذا لم ينقل سقراط الداخلي أو الروح المرشد، لم ينذره بخصوص الكارثة الوشيكة، ولماذا لم ينقل التي كتبها بلوتارك ، وكان أحد جنرالات أثينة المسئولين عن حملة سيراكوزة. يقول بلوتارك المؤمن بالخرافات إنه كانت هناك نذر كثيرة الكارثة الوشيكة. « أما عن سقراط الرجل الحكيم » فقد كتب بلوتارك يقول : « إن مرشده الروحي ، الذي كان يستفيد بالرموز المعتادة من أجل تنويره ، قد أشار بوضوح أن الحملة سوف تتجه إلى يستفيد بالرموز المعتادة من أجل تنويره ، قد أشار بوضوح أن الحملة سوف تتجه إلى تدمير المدينة »، وقام سقراط « بإعلان هذا لأصدقائه المخلصين ، ثم انتشرت القصة »(٢١).

لم نجد ذكرًا لمثل هذا التحذير عند ثيوكديدس أو عند أي كاتب آخر من القدماء قبل بلوتارك . يقول برنادوت برين Bernadotte Perrin في تعليقه على قصة Nicias إن هذه القصة تحمل كل الدلائل التي تثبت أنها مجرد ابتكار تولد

عن طريق الاستدلال » inferencial invention)، ولو كان هناك شيء مثل هذا التحذير ، لسمعنا عنه من زينوفون أو أفلاطون ، لم يكن سقراط حقيقة في حاجة إلى تحذير من داخله يثير قلقه إزاء حمله سيراكوزة ، لأن أحد المحركين الرئيسيين لهذه الحملة كان تلميذه المحبوب ، ألكيبيادس ، وكان لهذا المشروع بريقه الإستراتيجي ، واكن كبرياء ألكيبيادس الشخصي الخطير hybris أفقده فضيلة الاعتدال . sophrosyne الذي يؤكد عليه أفلاطون في « الجمهورية »، لكن ليس هناك أي دليل على ظهور سقراط في المجلس لكي يحذرهم من عواقب تلك الحملة التي لم تكن سوى نوعًا من الكبرياء والتعاظم والبعد عن الاعتدال .

هذه الإشارة إلى الاعتدال تذكرنا بالواقعة الثانية ، وهي إحدى الوقائع الخيالية في الأدب الخاص بسقراط في علاقته بزعيم سيء الحظ من زعماء أثينة السياسيين هو ثيرامين . كان ثيرامين قائدًا لفريق المعتدلين في مؤامراتين من مؤامرات الأوليجاركية ضد الديمقراطية . الأولى حدثت سنة ٤١١ ق.م، والثانية في سنة ٤٠٤ ق.م. في عز هزيمة أثينة في حرب البلوبنين ، وقبل محاكمة سقراط بخمس سنوات .

فى هاتين المناسبتين كان ثيرامين Theramenes يتزعم أولئك الذين يريدون استبدال حكم أوليجاركية معتدلة بالديمقراطية، وفى كلتا المناسبتين انشق على الأريستقراط عندما دفعو حلفاءهم من أبناء الطبقة المتوسطة إلى صفوف المعارضة من أجل تأسيس حكومة أقلية مقصورة على أبناء الأرستقراطية واستبدلوا ما كان يسمى بحكومة الأربعمائة سنة ٢١١ بحكومة الثلاثين فى ٤٠٤ ق.م. لقد أمر كريتياس Critias زعيم الثلاثين بإعدام محاوره ثيرامين؛ لأنه تجرأ على معارضة ديكتاتوريتهم.

قد يظن البعض أن ثيرامين ، الذي حاول بطريقة مؤكدة أن يمارس الاعتدال sophrosyne ، سوف يكون بطلا عند سقراط أو أفلاطون، لكن في كل الصفحات التي كتبها أفلاطون ، يبدو كريتياس عظيما مبجلاً دون أي ذكر لثيرامين، كذلك لا يظهر ثيرامين أبدا في مذكرات زينوفون حول سقراط وحكومة الثلاثين . لقد نظر أفراد الأوليجاركية الارستوقراطية إلى ثيرامين نظرتهم إلى ثوب بال، لكن أرسطو نظر إلى ثيرامين باستحسان في كتابه « دستور أثينة Constitution بال، لكن أرسطو في الاعتدال -Aristot من مدير المناه الدولة التي سار في الاعتدال الوسط بين ديكتاتورية أوليجاركية ضيقة وبن ديمقراطية كاملة .

أما ديودورس الصقلى Diodorus Siculus ، الذي كتب عن هذه الفترة في التاريخ ، فإنه شعر بأن سقراط لابد أن يكون قد تعاطف مع ثيرامين المعتدل ، فقد كتب ديودورس قصة خيالية عما ظنه قد حدث، كما شهد به زينوفون برواية معاصرة في كتابه « هيلنيكا Helienica » – يقول ديودورس عندما أمسك بلطجية كريتياس bouly - boy squads ثيرامين ، « تقبل ثيرامين الكارثة بشجاعة »؛ لأنه كان « قد سار شوطا طويلا في اكتشاف الفلسفة مع سقراط » . ديودورس هو الكاتب الوحيد الذي حدد أن ثيرامين كان تلميذا اسقراط ، لقد زين ديودورس قصته بمشهد درامي مثير عن أولئك الذين رأوا ثيرامين مجرورا إلى مكان بعيد ، فقال « كان الجمهور عمومًا حزينا لسقوط ثيرامين لكن أحدًا منهم لم يخاطر بالتدخل لإنقاذه ، خوفا من الحراس المسلحين، الذين كانوا يأتمرون بأمر كريتياس، لكن الفيلسوف سقراط واثنين من دائرته اندفعوا لمنع ضباط الديكتاتور » .

لكن ثيرامين توسل إليهم حينئذ بألا يقاوموا الحراس ، ثم « امتدح إخلاصهم وشجاعتهم » وقال إنه « سوف يحزن بشدة « لو أن محاولتهم لإنقاذه جعلته سببا « في موت رجال شعروا بهذا الشعور نحوه » ثم يختم ديودورس روايته التافهة بالقول « لذلك تراجع سقراط وشركاؤه لقلة تأييد الآخرين لهم أمام تزايد عناد السلطات »(١٨).

لم يسجل زينوفون هذه الواقعة في روايته عن موت ثيرامين في كتابه « هيلنيكا »، ولا يوجد لها ذكر في خطب الخطيب ليسياس Lysias صديق سقراط ، وهو أوفى المصادر المعاصرة لما حدث في أثناء ديكتاتورية الثلاثين، وكذلك لم يذكر أرسطو في روايته التي كتبت في الجيل التالي بعده .

إن عزوف سقراط عن المشاركة في شئون المدينة العامة ، كان شيئًا شاذًا أو غريبا، باستثناء عمل واحد من أعمال العصيان المدنى قام به في ظل حكومة الثلاثين ، والذي سوف نناقشه فيما بعد ، إذ يبدو سقراط وكأنه لم يكن موجودًا أبدًا في ساعات الشدة والحاجة بالمدينة ، هناك بعض عبارات الاحتجاج العلني التي وصلت إلى حد يبدد الشك الذي أخذ يغلف حياة سقراط إثر هذه الأحداث الرهيبة في فترة تزيد قليلا عن عشر سنوات قبل محاكمته . فقد كانت هناك حاجة ماسة لتوضيح موقفه؛ لأن الانقلاب ضد الديمقراطية سنة ٢١١ ق.م قام به تلميذه ألكيبيادس – وانقلاب ٤٠٤ ق.م قاده كريتياس وخارميدس، الذي يظهر كشريك لسقراط في محاورات أفلاطون – ابن عم كريتياس وابن أخ خارميدس . لقد جند كريتياس وخارميدس أعوانهما من البلطجية وقوات الصاعقة – من بن شباب الأرستوقراطية المشايع لإسبرطة والذين

وصفهم أرسطوفانيس في سنة ٤١١ في مسرحية « الطيور » بأنهم « سقراطيون متعصبون » بأنهم « سقراطيون » بأنهم « سقراطيون

هناك علاقة أغفلها الكاتب مرارًا بين نهاية ثيرامين المساوية ونهاية سقراط نفسه ، وهى أن أهم المدعين وأخطرهم نفوذًا في محاكمة سقراط – كان رجلا اسمه أنيتوس Anytus ، وكان من أبناء الطبقة النيتوس للعتدلين ، والذي هرب بعد إعدام ثيرامين ، وانضم إلى صفوف المعارضة الديمقراطية في المنفى ، وأصبح أحد الجنرالات الذين قادوا تحالف المعتدلين والديمقراطيين، وقضوا على ديكتاتورية الثلاثين واستعادوا الديمقراطية، ولابد أن أنيتوس قد أخذ على سقراط عدم انضمامه للمعتدلين أو الديمقراطيين في المعارضة ضد ديكتاتورية الثلاثين .

كان وضع سقراط حساساً إزاء التهمة الموجهة إليه والتى تتهمه بالوقوف بعيداً عن الحياة السياسية للمدينة، وفي أثناء محاكمته - طبقا لما رواه أفلاطون في « الدفاع » – فإنه استشهد بمثلين من أمثلة المشاركة في السياسة أحدهما ضد الديمقراطية والآخر ضد ديكتاتورية الثلاثين، وطبقا لما رواه عن نفسه ، بأنه لم يشارك في شئون المدينة بأى دور فعال إلا في هاتين المناسبتين فقط، وفي كلتا الحالتين فإن المشاركة كانت مفروضة عليه ولم تأت طوع الخاطر من جانبه، لكنه عندما كان يدعوه الواجب ، فإنه كان يتصرف بعدالة وشجاعة .

كانت المناسبة الأولى في ٤٠٦ ق.م ، أثناء محاكمة الجنرالات الذين قادوا أسطول أثينة في معركة أرجينوزا Arginusae؛ لأنهم فشلوا في التقاط الناجين وجثث الموتى التي تخلفت عن المعركة ، وأعلن هؤلاء القادة أن النجاة قد باتت مستحيلة بفعل العواصف البحرية . كان سقراط عضوا في مجلس الخمسين prytanies الذي ترأس المحاكمة ، والذين جرى اختيارهم عن طريق القرعة وكانت المسألة التي جعلت مصداقية سقراط موضع اختبارهي : هل يحق لهؤلاء القادة أن يحاكموا فرادي ؟

إن قرار محاكمتهم محاكمة جماعية كان يتصف بانعدام الإنصاف بصورة واضحة؛ فكل فرد من هؤلاء القادة له الحق في أن يحاكم محاكمة فردية على أساس ما وقع منه فعلا في ظل ظروفه الخاصة وفي المنطقة التي كان مستولا عنها، اكن المجلس الأثيني أو البولا boule تأثر بغضب الجمهور ضد القادة في وقت إعداد

القضية ، وقرر محاكمتهم محاكمة جماعية، لكن عند بدء المحاكمة أمام المجلس ، قام أحد المنشقين الشجعان وتحدى المحاكمة على أساس أنها غير شرعية في نظر القانون الأثيني الراسخ وإجراءات المحاكمة المعروفة (١٢).

هذه التحديات كانت تأتى نتيجة لاقتراح يسمى unconstitutionality وكان معادل لما نسميه الآن عدم دستورية القرار أو الحكم unconstitutionality، وكان المعتاد ـ طبقا لما يمكن أن نقرره من واقع السجلات الضئيلة القرن الخامس ق . م . (تمييزًا لها عن التقارير الكثيرة القرن الرابع) – أن يتم تأجيل محاكمة الجنرالات حتى تنتهى مناقشة هذا الاقتراح والتصويت عليه، وغضب الجمهور افكرة تأجيل المحاكمة غضبًا شديدًا فرض على اللجنة الرئاسية أن تزيح الاقتراح « بعدم الدستورية » جانبا وتجرى تصويتا عاجلا على اقتراح بمحاكمة جميع الجنرالات معا . في الوقت الذي سيطر فيه الرعب على بقية أعضاء اللجنة الرئاسية نتيجة تهديدات القاعة ، وقف سقراط وحده صامدًا حتى آخر لحظة ضد هذا الإجراء المخالف القانون، لكن الإجماع لم يكن مطلوبا، وانتصرت الأغلبية وأصبح الطريق ممهدًا لإجراء محاكمة جماعية .

فى أثناء روايته لدوره فى محاكمة الجنرالات يعترف سقراط فى محاورة « الدفاع » بأنها كانت المرة الواحدة والوحيدة التى شارك فيها فى عمل عام . يقول سقراط « إننى يا رجال أثينة ، لم أتول وظيفة فى الدولة أبدًا لكن حدث أن قبيلتى تولت الرئاسة عندما رغبتم فى محاكمة الجنرالات العشرة ، جماعيًا وليس فرديًا ، الذين فشلوا فى جمع جثث المذبوحين بعد المعركة البحرية ، وكان هذا الإجراء غير قانونى ، كما اتفقتم جميعا على ذلك فيما بعد، ثم يمضى سقراط فى روايته ليقول « كنت أنا الوحيد من أعضاء الرئاسة (presiding officers) الذى رفض أى إجراء مخالف المقانون ، رغم أن الخطباء كانوا متأهبين لاتهامى بالخيانة والقبض على ، ورغم أنكم كنتم تحرضونهم بالصيحات للقيام بهذا العمل ، إلا أننى فكرت أنه يتوجب على أن أخاطر حتى النهاية بالوقوف إلى جانب القانون والعدالة ، بدلا من الانضمام إليكم حين تحوات رغباتكم بعيدًا عن العدالة بفعل التهديد بالسجن أو الموت »(٢١) .

لكن سقراط ، رغم المخاوف التى اعترف بها ، فإنه لم يتعرض لأى عقاب بسبب معارضته للأغلبية ، والواقع أنه عندما حانت لحظة الندم؛ فإنهم « وافقوه جميعا على رأيه بعد ذلك » على أن ما فعلوه كان مخالفا للقانون ، حسب قوله . فلابد أنه نال الثقة على تصرفه الشجاع إزاء ما هو حق .

أما المناسبة الثانية التى أرغم فيها سقراط على أداء واجبه فقد جاءت فى عهد حكومة الثلاثين ، وكانت تخص مقيما اجنبيا من النبياء Leon of Salamis هو ليون من سلاميس . لم تنل ديكتاتورية الثلاثين تأييداً كبيراً ، ومن أجل ذلك ، فكانت تأمل فى أن تعيش فقط عن طريق تخويف الشعب وترويعه بالحامية الإسبرطية، واستمرت فى تصفية التجار الاثرياء المقيمين بالمدينة من غير أبنائها ، ومصادرة أملاكهم من أجل دفع نفقات المحتلين الإسبرطين .

يروى سقراط لقضاته فى محاورة «الدفاع» لأفلاطون «بعد أن تأسست الأوليجاركية ، أرسلت حكومة الثلاثين فى طلبى أنا وأربعة رجال أخرين للحضور إلى القاعة الدائرية rotunda وأمرتنا بإحضار ليون السلاميس Leon of Salamis من أجل إعدامه ». لم تكن حكومة الثلاثين فى حاجة إلى من يعاونها فى عملية القبض؛ فقد كان لديهم فرق البلطجية bully-boy squads الذين يحملون الكرابيج والخناجر لإرهاب أهل المدينة، وكان من المكن لهؤلاء أن يقبضوا بسهولة على ليون ، فما هو غرضهم من إشراك سقراط فى هذا العمل ؟ يوضح سقراط ذلك بقوله « لقد أرسلوا هذه الأوامر لكثير من الرجال غيرهم ، لأنهم كانوا يرغبون فى توريط أكبر عدد من الواطنين فى جرائمهم »، وكان سقراط ، كما نذكر ، يعرف زعماء الثلاثين جيدًا؛ لأن كريتياس وخارميدس اللذين قادا فريق الأرستوقراطية كان من التلاميذ المتحلقين حوله .

ماذا فعل سقراط ؟ لقد قاومهم سقراط ، لكن كانت مقاومة ضئيلة ، وليست بالقدر الكبير كسياسى ، ولكن مقاومة محدودة تخصه شخصيًا ، وبدلا من الوقوف لمعارضة الأمر ، ترك القاعة وذهب إلى بيته في هدوء ، ولم يشارك في عملية القبض، وعند تخليص هذا الكلام من نغمة الغرور والمباهاة ، فإننا نعثر على جوهر روايته الحقيقية . يقول سقراط « ثم إنني أوضحت للمرة الثانية ، عن طريق الفعل وليس مجرد كلام أننى لا أبالى أبدًا بالموت ، إذا لم يكن تعبيرًا شديد الوقاحة ، فإننى أهتم بقدر ما يسعني الجهد ، ألا أقوم بأي عمل مخالف القانون ، أو غير مقدس ، لأن هذه الحكومة ، بكل قوتها ، لم ترغمني بالتخويف على القيام بأي عمل يجافي العدالة ، ولكن عندما خرجنا من القاعة الدائرية ، ذهب الأربعة الآخرون ... وقبضوا على ليون ، أما أنا فقد ذهبت إلى بيتي "(٢٢).

لم يفعل سقراط ما فعله أنيتوس Anytus ، الذي يمثل الادعاء فيترك المدينة وينضم إلى المنفيين الذين كانوا يخططون للقيام بانقلاب ضد الديكتاتورية، كان في

مقدوره أن يكون موضع ترحيب كجندى لديه القدرة على الإلهام، لكنه ببساطة ذهب إلى بيته ، هل يفى هذا بواجباته ضد الظلم ؟ أم أنه كان فقط يتجنب التورط الشخصى ، وكما عبر عن هذا، إنقاذ روحه ؟

هذه واحدة من الأشياء التى قدمها سقراط تعليلا لامتناعه عن السياسة طول حياته . يقول سقراط فى محاورة « الدفاع » لأفلاطون ، إنه امتنع عن السياسة ليهتم بخلاص روحه ، ليحميها من التلوث . إن دلالة هذا الكلام تعنى أن المشاركة فى شئون الحياة المدنية هى إلى حد ما قذرة ، كما وضعها المسيحيون فيما بعد ، « بأنها أثمة sinful »، وهذا يفسر بالضبط الكيفية التى جعلت رهبان الصحراء ، المتأخرين ، ينسحبون من العالم ويلونون بحياة جماعية أو توحدية Collective or solitary life ينسحبون من العالم ويلونون بحياة جماعية أو توحدية الانجنب إليها سقراط خاصة بهم . لو كانت الأديرة قد وجدت فى بلاد اليونان القديمة ، لانجذب إليها سقراط وأتباعه . إن تعاليم سقراط عزفت إحدى النغمات التى أصبحت سمة من سمات المسيحية فى العصور الوسطى لكنها كانت سمة بعيدة عن ضوء الشمس الساطع وعن الفرح - دنيويًا وجسديًا وروحيًا الذى كان يغمر بلاد اليونان القديمة .

كان الجسد والروح متحدين في نظر الكلاسيكين، لكن أتباع سقراط وأفلاطون أحدثوا بينهم الانقسام ، فاحتقروا الجسد ورفعوا من قيمة الروح – العقل السليم في الجسم السليم – mens sana in corpore sano كما عبر عن ذلك الشاعر الروماني جوفنال Juvenal فيما بعد في هجائيته العاشرة المشهورة (۲۳)، وكان هذا هو المثل الأعلى الكلاسيكي .

لقد ظهر تيار جديد مع سقراط وربما مع الفيثاغورثيين قبل سقراط ، الذين كانوا من بين المعجبين به والمخلصين له كما نرى في مناقشتهم معه في آخر أيامه بالسجن، وذلك ما نقرأه في الصفحات الجميلة التي كتبها أفلاطون في محاورة فيدو Phaedo! فالفيثاغورثيون أو الحركة المرتبطة بديانة أرفيوس Orphics من المفروض أنها هي التي أنشئت في الأصل كلمة soma ( الجسد ) وكلمة Sema ( القبر ) كنوع من التورية أي أن الجسد هو مقبرة الروح، وسرعان ما توارى الامتناع عن المشاركة في حياة المدينة في داخل الامتناع عن الحياة ذاتها . هذا الميل يمكن أن نراه بقوة شديدة عند أنتستين وفي الفلسفة الكليبة the cynical philosphy التي اشتقها من بعض تعاليم سقراط ، وبالغ فيها؛ فسقراط لم يمارس الامتناع عن المشاركة في شئون المدينة فقط ، بل إنه كان يحض الآخرين على ذلك، وكانت هذه ، حسب ما يقوله لقضاته ، في

« الدفاع » هي رسالته . « إنني أتجول في المدينة دون أن أفعل شيئا ، إلا أن أحثكم شبابًا وشيوخًا بألا تهتموا بأجسادكم ، بل اهتموا أولاً بالمحافظة على أرواحكم »(٢٤)، ويأتى تعليق بيرنت Burnet على هذه الفقرة فيقول « إن سفراط هو أول من تكلم عن النفس Psyche ( أي الروح ) باعتبارها مستقر المعرفة والجهل ، والخير والشر ، وتبعا لذلك ، فإن واجب الإنسان الأول هو أن يهتم بروحه ، كان هذا بعدًا أساسيًا في تعاليم سقراط »(٢٥) ،

ومن وجهة النظر الإغريقية والحديثة أيضًا ، فإن الكلام يستدعى سؤالاً هو : كيف يصل الإنسان إلى درجة الكمال الروحى ؟ هل يتم هذا عن طريق الانسحاب من الحياة، أم بالانغماس فيها وتحقيق ذاته كعضو في مجتمع ؟ وكان المثل الأعلى الكلاسيكي يعنى أن الوصول إلى الكمال الذاتي لا يتم إلا من خلال تمام الكمال الاجتماعي للمدينة .

وكان أرسطو هو الأقرب إلى المثل الكلاسيكى . لقد طور فلسفته السياسية والأخلاقية ، كما رأينا ، منطلقا من قاعدة أساسية هى أن الفضيلة ليست فى « حياة العزلة » Solitary، بل إنها فضيلة سياسية أو مدنية ( صفة اجتماعية )، ونظر إلى الروح باعتبارها الروح المحيى لكل الكائنات الحية ، نباتات كانت أو حيوانات . يقول أرسطو « إن الروح هى التى تخلق الكائن الحى »(٢٦) ، فعند أرسطو ، إن روح الفرد تختفى مع الجسد . بهذا استعاد أرسطو مسائلة « الروح » من علم اللاهوت إلى علم ( الفيزيولوجي ) أي الطبيعة ، ومن التصوف إلى ميدان العلم .

من زاوية النظر الأثينية ، فإن التصرف بمنطق العدل فى حالة ليون السلاميسى كان له وجهان : الجانب الأول الذى أكد عليه سقراط هو أن يقف إلى جانب العدل كفرد، هذا موقف ضرورى وجدير بالإعجاب ، لكنه نصف الواجب المفروض على الفرد . أما النصف الثانى من واجب الفرد فهو أن يبذل قصارى جهده ليرفع القانون وسلوك أهل المدينة إلى مستوى العدالة ، لا . « أن يذهب إلى البيت » ويغسل يديه من المسئولية؛ فإنه كمواطن كان مسئولا عما فعلته المدينة؛ فإن فعلت شرًا ، فعليه أن يتحمل نصيبه من اللوم مالم يكن قد بذل جهده لمنعه .

لقد تفشى الظلم فى ظل ديكتاتورية الثلاثين؛ إذ بدأت بطرد الفقراء، والديمقراطيين من المدينة، وكان بإمكان سقراط أن يرحل مع هؤلاء المطرودين ، ليظهر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اهتمامه بالعدالة ، أو ينضم إلى الموجة الثانية من المهاجرين حين أخذ المعتدلون من أبناء الطبقة الوسطى في ترك المدينة ، وأخذوا يتحالفون مع الديمقراطيين التخلص من الديكتاتورية . لو فعل سقراط هذا لحظى بمكانة شرفية في عهد عودة الديمقراطية، وكان يمكن لارتباطاته السابقة مع كريتياس أن تبقى في طى النسيان ، وما كان يمكن لانتوس أن يوجه إليه الاتهامات ، وما كان يمكن أن تكون هناك محاكمة إطلاقا .

كذلك فإن تجربته فى ظل حكومة الثلاثين ، حين أصبح الكلام خطرًا ، لم تمنحه تقديرًا جديدًا للمؤسسات الحرة فى أثينة . لم يظهر عليه أى تغير نظرًا لازدرائه للديمقراطية، والأدهى من ذلك أن الناس باتوا يخشون أن تدفع تعاليمه الجيل الجديد من الشباب القوى العزيمة للإطاحة مرة أخرى بالديمقراطية .



### الفصل التاسع

## تحيزات سقراط

فى مرة واحدة فقط نصح سقراط أحد تلاميذه بالدخول فى السياسة ، هذه النصيحة الغريبة أعطيت ، ويا للغرابة ، إلى خارميدس عم أفلاطون الذى أصبح المساعد الرئيسي لكريتياس في حكومة الثلاثين . فى مذكرات زينوفون أن خارميدس كان حينئذ شابًا واعدًا ، وسقراط يحثه على الدخول فى الحياة العامة عن طريق الاشتراك فى مناظرات المجلس .

وكان خارميدس يرفض ذلك، وسئل سقراط حينئذ خارميدس سؤالا كان يمكن أن يطرح على ستقراط نفسه، وهو يحتج : « إذا تراجع رجل عن العمل الرسمى في الدولة رغم قدرته على أداء هذا العمل بما يفيد الدولة ذاتها ويشرفه هو شخصيا ألا يكون من المعقول أن أحسبه جبانا ؟ » .

يعترف خارميدس أنه يخجل من الظهور في الأماكن العامة فرد عليه سقراط أنه كثيرًا ما سمع خارميدس يقدم نصائحه المتازة لزعماء الجماهير في أحاديثه العامة، وعلى هذا يجيب خارميدس بأن « الحديث الخاص شيء مختلف جدا عن المناظرة المزدحمة بالمتكلمين » .

لكن سقراط يزجره ثم يكشف ازدرائه العميق لمجلس أثينة، ويقول لخارميدس: من هم أكثر حكمة لا يشعرونك بالخجل، فهل تخجل أن تخاطب جمهورًا من البلداء وضعاف الشخصية ؟!

وراء احتقار سقراط للديمقراطية الأثينية يكمن الشعور بالكبرياء؛ فسقراط يسأل خارميدس عمن هم هؤلاء الناس ، الذين يجعلونك تحس بالفجل من الحديث معهم ؟ ثم يصف من يمتلون عامة الناس إنهم في نظره – أصحاب أعمال سوقية ممثلة في المجلس .

« مبيضوا الأقمشة أو الإسكافية أو البنائين أو الحدادين أو الزراع أو التجار » ينطق سقراط هذه الأسماء بازدراء شديد ، « أو باعة البضائع المحظورة في ساحة السوق الذين لا يفكرون في شيء سبوى في الشراء بارخص الأثمان والبيع بأغلى الأثمان ؟ ... إنك تخجل من الحديث مع أناس لم يفكروا البتة في المسائل العامة »(١) . لماذا إذن يتركون أشغالهم لكي يظهروا في المجلس ؟ هذا نوع من التحيز الاجتماعي مجرد طنطنة لفظية - لا يتوقع إنسان أن يسمعها من فيلسوف، وتزداد الفرابة إذا عرفنا خلفيته الطبقية (٢)؛ فسقراط لم يكن أرستقراطيا ثريا بل كان من الطبقة الوسطى، كانت أمه تعمل قابلة وكان والده قاطع أحجار ، ربما كان نحاتا أيضًا - كان الفرق بين الحرفي والفنان غائما وغير واضح في العصور القديمة، حتى أعظم الفنانين المتميزين كانوا يعملون بأيديهم ويعتمدون على ذلك في كسب عيشهم .

فكيف كان سقراط يكسب عيشه ؟ كان اسقراط زوجة وثلاثة أبناء يعولهم ، وعاش حتى بلغ السبعين من عمره، لكن لم يظهر أبدا أنه اتخذ وظيفة أو امتهن مهنة، كانت أيامه تنفق في أحاديث ترف وفراغ، وكان سقراط يسخر من السوفسطائيين لأنهم كانوا يأخذون أجرًا من تلاميذهم ، وكان يتباهى بأنه لا يطلب أجرًا من تلاميذه، فكيف يعول أسرته ؟ هذا السؤال الطبيعى لا نجد له إجابة في محاورات أفلاطون، ففي « الدفاع » يصف سقراط نفسه بأنه رجل فقير ، وقد كان بالتأكيد فقيرًا بالدرجة التي إذا قورن بأغنياء أفراد الحاشية المحيطة به والمعجبة به مثل أفلاطون، لكن سقراط لم يكن مضطرًا إلى الالتحاق بعمل في وظيفة أو مهنة .

إن إجابة السؤال هى أنه كان يعيش على ميراث قليل تركه له أبوه ، الذى جمع ثروة كبيرة من مهنة قطع الأحجار . كان دخله ييدو ضئيلا ، وكانت زوجته الفقيرة إكزانثيب Xanthippe ، البطلة التى لم يتغنى الشعراء بسيرتها فى ملحمة سقراط البطولية والتى صورت كامرأة سليطة اللسان شرسة الطباع ، ربما لأنها عاشت أوقاتا صعبة تربى أولادها على ما تحصل عليه من مال قليل، لكنه كان كافيًا ليتيح لسقراط وقت فراغ .

ريما كان دخل سقراط أقل من دخل الحرفيين الذين كان ينظر إليهم باستعلاء . هناك روايات متنوعة عن مقدار ما ورثه سقراط . أول التقديرات تعثر عليه عند زينوفون في محاورة « كيف تدير مزرعة » Oeconomicus .

فى حديث مع صديقه الثرى كريتوپواس CritobOlus يسخر سقراط من نفسه قائلا إنه الأكثر ثراء بين الأثينين ، إن احتياجات سقراط قليلة جدا، وكان من أسوأ الأمور إن إكزانتيب المتعبة لم يسمح لها بالاشتراك في المحاورة ،

تحداهم سقراط في إعطاء تقديرًا لمزرعته الخاصة فقال: «حسنا، لو أننى وجدت مشتريًا جيدًا، فإن كل ممتلكاتي بما فيها الأثاث والمنزل سوف تباع بخمسة ميناي »، ثم يقول لكريتوبولس «أما ممتلكاتك أنت فأنا متأكد أنها سوف تجلب لك أكثر من ذلك مائة مرة »(١). هناك مصدران متأخران يقدمان تقديرًا أكبر لضيعة سقراط، إذ يخبرنا بلوتارك أن سقراط يمتلك بيتا فقط بل أيضًا سبعين ميناي »(٤)، وهذا المبلغ أقرضه لكريتو « بفائدة » وهو الصديق القريب منه في محاورة أفلاطون التي تحمل هذا الاسم. هناك تقدير مماثل لضيعة سقراط في القرن الرابع ق.م. فالخطيب ليبانيوس Libanius في دفاعه Apology يقول على لسان سقراط إنه قد ورث ثمانين ميناي من أبيه، ولكنه خسرها في استثمارات خاسرة(٥).

أوضح دليل على وضع سقراط الاجتماعى نتبينه من وضعه بالخدمة العسكرية؛ فهو لم يحارب ضمن سلاح الفرسان مع أبناء الأرستقراطية مثل ألكيبيادس، ولم يجند مع الفقراء فى فرع المشاه المسلح تسليحا خفيفا أو مع جنود التجديف فى الأسطول بل حارب سقراط كجندى مشاه من المسلحين بأسلحة ثقيلة . كان يفرض على الأثينى أن يحضر عدته العسكرية بنفسه؛ فالحرفيون والتجار فقط مع أبناء الطبقة الوسطى كانوا يملكون القدرة على إحضار الدروع . يهزأ سقراط بأقرائه من طبقته الاجتماعية؛ فالمهن والأعمال المختلفة التى نطق أسماؤها كانت هى مهن أولئك الأعضاء من أبناء الطبقة الوسطى .

ومع تحقيق الديمقراطية نالت الطبقة الوسطى مساواة سياسية فقط مع طبقة ملاك الأراضى التي جاء منها أفلاطون وزينوفون ، وليست مساواة اجتماعية .

لكن حسب ما نعرف ، فإن أسوأ أنواع العنطزة توجد أحيانا فى الطبقة الوسطى؛ فازدراء سقراط لطبقته لابد أنه قد رفع من قدره عند الأرستقراطيين المترفين الأغنياء الذين يصيفهم فى محاورة « الدفاع » لأفلاطون ، بأنهم أتباعه؛ ففى الحديث إلى خارميدس كان سقراط يعبر عن نوع من الاحتقار الذى يشعر به أحد الأرستقراط تجاه « فئة التجار السوقة » الذين بدأ ظهورهم فى السياسة ، وهم من « أصول وضيعة » المعاندا الكن كانوا أحيانا يمتلكون ثروات أكبر كثيرًا من الأرستقراطيين . هناك قضية خاصة ترافع فيها ديموستين بعد موت سقراط بحوالى نصف قرن تكشف أن تعليقات الازدراء التى كانت تطلق على الشخص الوضيع الأصل أو وضيع المهنة فى (bad-mouthing) kakegoria ، هادون منع الشتائم » (bad-mouthing)

وكان هذا القانون يغطى أنواعًا مختلفة من الكذب والافتراء . في هذه القضية الخاصة التي تكلم فيها ديموستين كانت إحدى الشكاوى التي قدمت ضد إيوبليدس Eublides ، وهو موظف صغير استهزأ بأم الشاكي لأنها كانت تكسب عيشها كبائعة للأربطة والشرائط، وكانت تعمل مرضعة ، ولم يكن هذا العمل أقل تواضعا من مهنة أم سقراط التي كانت تعمل قابلة، وادعى الشاكي أن له الحق في أن يقاضي « أي شخص في السوق يصدر عنه أي توبيخ لأي رجل أو امرأة »(1) .

ريما كان موقف سقراط إزاء « تجار المحظورات في ساحة السوق » قد لعب دوراً في استفزاز المدعى الرئيسي ضده، كان أنيتوس يعمل دباغا، ويبدو من « دفاع » زينوفون أن سقراط قد أهانه عندما تكلم بازدراء عن مهنة أنيتوس وعايره لإصراره على تنشئة ابنه بنفس هذه المهنة السوقية . يقول زينوفون إن سقراط حين رأى أنيتوس ماراً به بعد توجيه الاتهام إليه قال « ها هو رجل يمشى مزهواً بأنه أنجز عملاً عظيماً وغرضاً نبيلاً بتقديمي للإعدام ، ولأننى أرى أن الدولة قد كرمته بمنحه أرفع المناصب في المدينة ، أقول كان ينبغي عليه ألا يحصر تربية ابنه في العمل بالجلود المام »(٧). يصور أفلاطون مقابلة بين أنيتوس وسقراط في محاورة « مينو » حيث نجد أنيتوس عن رجال الدولة الأثينين، وبينما كان أنيتوس يخطو خطواته غاضبا أشار إليه سقراط بتعليق جارح هو أن أنيتوس قد شعر بالإهانة لأنه « يعتبر نفسه واحداً منهم »(٨)، أي الكلمة اليونانية الفعل من اللفظة القانونية التي طبقت على التعليقات الساخرة في ديموستين .

فى محاورة تياتيتوس Theaetetus المستوى ازدراء سقراط ينتقل من الستوى الاجتماعى إلى المستوى الفلسفى ، أفلاطون يقدم سقراط ليقوم بتقسيم الفلاسفة إلى طبقتين ثم يوضح كيف يشمر النوع الراقى منهم نحو المؤسسات السياسية فى أثينة ، يقول سقراط إنه يتكلم فقط عن الفلاسفة « القادة » ، ويتساءل « لماذا ينبغى على أى إنسان أن يتكلم عن المنحطين ؟ يقول سقراط إن الطبقة الراقية من الفلاسفة يظلون « منذ الشباب وهم يجهلون الطريق إلى المجلس » agora ولا يحسون حتى بوجوده ثم يضيف سقراط قائلاً « بل إنهم لا يعرفون أين توجد قاعة المحكمة أو مجلس الشيوخ أو أى مكان عام من أماكن المجلس … وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين والقرارات » ، ثم يقول سقراط « إنهم لا يستمعون حتى إلى المناقشات التى تجرى حول هذه القوانين ولا برونها عندما تنشر » .

يقلل سقراط أفلاطون من قيمة الاهتمام بالقضايا العامة باعتبارها نوعا من الطياشة والرعونة السوقية ، وكذلك محاولات النوادى السياسية للوصول إلى الوظائف العامة ، ثم يختم سقراط بالقول أن الاجتماعات وحفلات القصف والمجون مع فتيات الكورس لا تخطر على بالهم (أى على بال فلاسفة الطبقة الراقية) أو يندمجون في هذه الأشياء حتى في الأحلام » . إن سقراط يسوى بين السياسة وبين الأحلام الجنسية؛ فالزهو والتعالى يمنع الفيلسوف من ممارسة هذه الأشياء، ونحن لا نفاجأ عندما يتحدث عن الفيلسوف الحقيقي فيقول: «إنه يعيش بجسده فقط في المدينة ، اكن عقله يزدري هذه الأشياء كلها على أساس أنها تالفة ولا قيمة لها »(١٠)، هنا نجد سقراط وأفلاطون مثل سقراط أرسطوفانيس يعيش ورأسه في السحاب .

كان سقراط يلقى الاحترام على أساس أنه رجل خارج التقاليد non conformist لكن قلة من الناس يدركون أنه كان ثائرًا ضد المجتمع المفتوح معجبًا بالمجتمع المغلق . كان سقراط أحد هؤلاء الأثينيين الذين يحتقرون الديمقراطية ويمجدون إسبرطة (١٠) . أول إشارة لهذا الأمر نجدها عند أرسطوفانيس في مسرحيته الكوميدية المرحة « الطيور » التي أنتجت سنة ٤١٤ ق.م عندما كان سقراط في الخامسة والخمسين من عمره . لقد صوره أرسطوفانيس في صورة المعبود بالنسبة لفئة الشباب الساخطين من أبناء أثينة المشايعين لإسبرطة ومن فيض ابتكاراته البديعة صاغ الشاعر الكوميدي كلمتن يونانيتن لوصف هؤلاء الساخطين .

فقى سطر ١٢٨١ بمسرحية « الطيور » يصفهم بصفة « مجانين إسبرطة » وكأنها من الفعل Lakono maneo ، والذى يعنى الإعجاب الجنونى بأساليب الحياة فى إسبرطة . وفى سطر ١٢٨٢ يقدم أرسطوفانيس صياغة ثانية esokrotoun وكأنها مشتقة من فعل Socrteo أى محاكاة سقراط وفى ب ، ب روجرز يصف هؤلاء الشباب بأنهم يلهون ويعربدون فى صخب ، وفى ترجمة جلبرت على أنهم :

جُنّوا بلاكونيا ، فمضوا فى غيهم طوال الشعور ، خماص البطون مثّل سقراط فى زهده .. لا يستحمون أبدا – إذ يمشون وهم يلوحون بالهراوات (١١)

كان شعب إسبرطة يعيش حياة أسطورية بسبب ضالة الأجور - ونحن لا نزال نتحدث عن « رجيم إسبرطة Spartan diet - وكانوا مشهورين بسوء السمعة ، ابعدهم عن الأنواق الراقية في الملبس ، والسلوك والمظهر؛ فكانوا يطيلون شعورهم ولا يقبلون الاستحمام مرات كثيرة، وكلمة Scytales التي في السطر الأخير تعنى العصى القصيرة أو الهراوات التي كان يحملها الإسبرطيون - من الأثينيين .

هذا الوصف الكاريكاتيرى الساخر لا يبتعد كثيرا عن الإنصاف، وهذا ما نراه عند بلوتارك فى ترجمته لحياة ألكيبيادس؛ فقد كان ألكيبيادس معروفا فى أثينة بالأناقة المقرطة وحسن الهندام، وعندما هرب إلى إسبرطة فرارا من حكم الإعدام بسبب محاكاته لأسرار أثينة المقدسة والسخرية منها فى إحدى حفلات السكر الأرستقراطية ، فإنه تخلى نهائيا عن أسلوب حياته فى أثينة ، وتبنى طريقة الإسبرطيين فى الحياة لكى يستميل مضيفيه ويحظى برضاهم .

كتب بلوتارك يقول « عندما رآه الإسبرطيون بشعره الطويل المنكوش يستحم بالماء البارد ، ويعتاد في مأكله على خبزهم الجاف ، وعلى أكل خبزهم الجاف في العشاء لم يصدقوا أعينهم »، ويلوتارك يصف ألكيبيادس بأنه « حرباءة »، ويقول إنه كان يعيش طوال الوقت في إسبرطة من أجل التدريبات والتعود على بساطة الحياة وصرامة الوجه »(١٢) .

كان أفلاطون نفسه واحدًا من الأرستقراطيين الأثينيين الساخطين والمجبين بإسبرطة والمجدين لها؛ ثم أضاف إلى لوحة العاشقين لإسبرطة من أبناء أثينة لمسة أخرى . فقد كان لدى أفلاطون موهبة الكوميديا ، هناك استبدال في محاورة «جورجياس » يتفق مع الوصف الذي كتبه أرسطوفانيس؛ ففي ذلك الحوار بعد أن يهزأ سقراط من كل رجال الدولة العظام في أثينة ، الأوليجاركيين والديمقراطيين سواء بسواء ، نجده في ذروة سيل السباب والشتائم – التي سبق ذكرها – يوجه هجومه إلى بريكليس؛ لأنه حول الأثينيين إلى « عاطلين » جبناء ، ثرثارين ، حاقدين طماعين بريكليس؛ لأنه نظام المصروفات العامة التي تدفع نظير الخدمة في المحاكم .

عند هذه النقطة يترك أفلاطون لمحاوره كاليكلس Callicles فرصة التعليق الساخر فيقول: « أنت ياسقراط تسمع هذا الكلام من أناس ذوى آذان مشوهة »(١٠). إن « الآذان المدقوقة batteredears » هي إشارة لما نسميه « في مبارة الملاكمة أوراق القرنابيط cauliflower ears وهي لغة عامية، كان هذا يستدعي ابتسامة عابرة

من الجمهور الأثيني، لكنه في زمننا الآن يصتاج إلى بعض الإيضاح. يقول دودز في تطيقه على هذا الحوار إنها إشارة إلى « شباب الأوليجاركيين في أواخرDodds القرن الخامس الذين كانوا يتبنون الأنواق الإسبرطية للإعلان عن عواطفهم السياسية ومن هذه الأنواق رياضة الملاكمة «<sup>(12)</sup>. إن افتتان سقراط بإسبرطة يشهد عليه كل من زينوفون وأفلاطون في اللوحات التي رسمها له وأفضل شاهد على هذا نجده في محاورة « كريتو Crito » لأفلاطون ، حيث يشار إلى انحياز سقراط المسبق في الحوار الخيالي الذي يجرى بين سقراط وبين قوانين أثينة المشخصة .

كان كريتو أحد تلاميذ سقراط المخلصين جدا ، وقد جاء ليرى سقراط فى سجنه بعد المحاكمة ، يصرح كريتو بأنه كان يخطط هو وأصدقاؤه الآخرون لأجل تهريب سقراط من السجن؛ فقد جمعوا أموالا لهذا الغرض ورتبوا الأمر لكى يدفعوا « رشوة لبعض الرجال المستعدين القيام بإنقاذه من هنا »(١٥٠) . يرفض سقراط خطة الإنقاذ ويقول إنه ان يواجه الشر بالشر . إنه ان يخالف القانون ولو حتى من أجل أن ينقذ نفسه من حكم بالإدانة يراه غير عادل . يطلب سقراط من كريتو أن يتخيل ما يمكن أن تقوله قوانين أثينة لو جاءت إلى زنزانته وناقشت الأمر معه . في هذه المحادثة الخيالية مع القوانين ، أثينة توضيح لنا مفهوم القانون كتعاقد بين المولة وبين المواطن الفرد . ربما يكون هذا أول ظهور انظرية العقد الاجتماعي في الأدب العلماني ، فالإنجيل يتضمن عهداً مشابها بين الله يهوه وإسرائيل . تحتج القوانين بأن سقراط بعد أن استقاد طوال حياته من قوانين أثينة ، فإنه سوف يخالف هذا العقد إذا هرب بدلا من إطاعة حكم قانوني لمجرد أنه يعتبر هذا الحكم غير عادل . إن الجدال رغم ارتفاع مستواه وقيمته ، فإنه حاسم وقاطع . هنا كما هو غالبًا في حوارات أفلاطون لا يدفع سقراط أبداً لمواجهة قوة الحجة المناقضة مواجهة كاملة .

إن كريتو - مثل الكثيرين من محدثى سقراط فى محاورات أفلاطون - ليس ندًا لسقراط . فالتناقض الحقيقى فى وضع سقراط قد بلبل أفكار الباحثين منذ ذلك التاريخ (١٦)، لكن هذه الناحية من المناظرة الخيالية ، التى سنعود إليها فيمل بعد لاتهمنا هنا؛ فالذى يهمنا الآن الإشارة التى تكشف بها القوانين عن عواطف سقراط التى ترتبط مسبقا باسبرطة، فالقوانين تزعم أن سقراط كان حرًا فى أن يغادر المدينة فى أى وقت من حياته ، « لو أننا لم نوفر لك ما يرضيك أو إذا كان الاتفاق غير عادل » لكنه قد اختار البقاء . أما القوانين فتقول إنه كان يمكنه أن يهاجر إلى أى من الدولتين اللتين تعجبه قوانينها إعجابا كبيرًا، « لكنك لم تفضل لاكيدامون Crete ولا كريت Crete ، يلحظ

بيرنت Burnet فى تعليقه ، بأن وضع هذه الملاحظة فى محاورة « كريتو » كان يمكن أن يكون « بلا معنى إن لم يكن سقراط التاريخي قد امتدح بالفعل قوانين إسبرطة وكريت »(١٨) .

إن إعجاب سقراط بإسبرطة وكريت الذى مر بنا كأنه نكتة فى محاورة كريتو ، هو شىء محير جدًا؛ فقد كانت إسبرطة وكريت أشد أقاليم اليونان القديم تخلفا فى النواحى الثقافية والسياسية . كانت الأراضى فى كلتا الدولتين يزرعها أقنان من عبيد الأرض وكان هؤلاء الأقنان يجبرون على مواصلة (على الأقل فى اسبرطة التى نعرف عنها أكثر مما نعرف عن كريت ) الخضوع بقوة البوليس السرى والطبقة العسكرية الحاكمة التى كانت تمارس الفصل العنصرى الذى يذكر القارئ الحديث بجنوب أفريقيا . إن تفضيل سقراط لإسبرطة وكريت يتأكد فى مكان أخر عند زينوفون وافلاطون ، وكلاهما معجب بإسبرطة ويفضلانها على مدينتهم الأم native city؛ ففى المذكرات يقول سقراط « إن الأثينين منحطين » ويقارنهم مقارنة مجحفة بأهل إسبرطة، الذين يخصهم بمديح خاص من أجل تدريبهم العسكرى (١٩). أما فى « الجمهورية »؛ فإن أفلاطون يوجه مديحا على لسان سقراط « لنظام كريت وإسبرطة باعتباره فإن الثانية ، وعلى النظام الديمة على النظام الأوليجاركى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة» ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة» ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة» ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة» ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة الثائثة» ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة » ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة » ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة » ، وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة » وعلى النظام الديمقراطى الذى يضعه فى المرتبة الثائثة » وعلى النظام الديمورية وحديقة بشور وحديد المورود وحديد وحديث وحديد وحديث وحد

ونحن نعرف أن إسبرطة – وربما كريت أيضاً – كانت تقوم بوضع قيود على سفر المواطنين إلى الخارج ، كما كان يفعل الاتحاد السوفيتى والصين، وكان الغرض من ذلك حينئذ لا يزال كما هو الآن الحيلولة دون وقوع ما تهاجمه بكين تحت اسم خطر « التلوث الروحي » .

ونحن نجد ملامح هذا الستار الحديدى فى قوانين أفلاطون حيث المتكلم بلسانه هو « الأثينى الغريب » ( وهو يتكلم باراء غريبة جدًا على أثينة ) وينحصر محاوره فى شخصين ، كريتى ، وإسبرطى . إن دائرة اختيار الشخصيات ضيقة ومنغلقة شائها شأن المجتمع المغلق الذى يتفق الثلاثة جميعا عليه، وأنهم يتفقون على وجود ستار حديدى لمنع تغلغل الأفكار والزائرين الأجانب وعلى تقييد السفر إلى خارج مدنهم، ثم يقترحون إجراء تحقيق مع القلة القليلة التى يسمح لها بالسفر إلى الخارج بغرض تطهيرهم من أى تلوث فكرى خطير ، قبل أن يسمح لهم بالاتصال ببقية المواطنين عند عودتهم .

فالحوار بين سقراط والقوانين ينتهى سريعًا ، تطرح القوانين سؤالاً على سقراط تساله فيه لماذا لم يهاجر إلى إسبرطة ؟ والإجابة الصريحة المعروفة جيدًا فى التراث القديم ، سوف تكون محرجة؛ فقد كان سقراط فيلسوفًا ، ولم يكن الفلاسفة موضع ترحيب فى إسبرطة، بل كانوا يهرعون جماعات من كل أنحاء اليونان إلى أثينة، ولكن أحدًا منهم لم يذهب مطلقًا إلى إسبرطة أو كريت؛ إذ لم يكن فى أى بلد منهما سوقًا للأفكار ، وكانتا كلاهما تنظران إلى الفلسفة نظرة شك وارتياب .

من الواضح أن فكرة الهرب ولجوء سقراط إلى إسبرطة لم تطرأ أبدًا على عقل كريتو والتلاميذ الآخرين المخلصين الذين كانوا يخططون لتهريبه . يقول كريتو « حيثما تذهب فسوف تجدهم يرحبون بك »، بل إنه ذكر مدينة تساليا Thessally المختلفة كملجأ ، حيث يقول كريتو إن له فيها أصدقاء « سوف يهتمون بك ويمنحوك الحماية »(١٦)، ولكنهم لم يذكروا أبدا المكانين اللذين كان يعجب بهما كثيرًا – إسبرطة أو كريت .

كثير من الأثينيين المشايعين لإسبرطة كانوا أحيانا يتطلعون إلى اللجوء إلى إسبرطة؛ فزينوفون وهو أحد تلاميذ سقراط قضى بقية حياته هناك بعد نفيه من أثينة . الكيبيادس ، كما نعرف لجأ إلى هناك فترة من الوقت، لكن كان هؤلاء يجدون الترحيب باعتبارهم رصيدًا عسكريًا في كفاح إسبرطة ضد أثينة . لقد خدم زينوفون الاسبرطيين كجندى مرتزق ، واستقبله ألكيبيادس بالأحضان باعتباره خائنا لوطنه، لكن سقراط كان فيلسوفا وهذا هو الفارق؛ فنحن لم نسمع أبدًا بوجود فيلسوف في دولة اسبرطة أو كريت . لقد هرب أفلاطون بعد إدانة سقراط، وسافر كثيرًا وزار مصر وقد انعكس إعجابه بنظامها الطبقى في محاورتى « القانون »، وكريتياس »، لكن ليس هناك ذكر لقيامه بأى زيارة إلى إسبرطة أو كريت .

فى النهاية عاد أفلاطون من منفاه الاختيارى إلى وطنه أثينة؛ فأنشأ الأكاديمية وقضى الأربعين عاما الباقية من حياته هناك يعلم فلسفة مناقضة للديمقراطية دون أن يتعرض له أحد، لكنه لم يقل كلمة واحدة تقديرًا للحرية التى توفرت له فى أثينة . ريما كان من السهل علينا أن نرى السبب الذى كان يجعل بعض ملك الأراضى من الأرستقراطيين فى أثينة يعجبون بإسبرطة ويمجدونها ، فالطبقة الوسطى من الحرفيين والتجار التى لعبت دورًا نشطًا فى تاريخ أثينة كانت محرومة من حقوق المواطنة فى إسبرطة . كانوا perioikoi أى مجرد – « سكان حول » إسبرطة – لهم حقوق محدودة

وأوضاع اجتماعية متدنية، وقد كلفهم هذا ثمنًا ثقافيًا باهظًا؛ لأن الديكتاتورية العسكرية كانت تريد خنق نهضة الطبقة الوسطى والإبقاء على خضوع أغلبية عبيد الأرض. كانت إسبرطة دولة تحكمها أقلية عسكرية، وكان أفراد هذه الطبقة الحاكمة يعيشون حياة شاقة صارمة في ثكنات عسكرية وفي تدريب عسكرى منظم ويتناولون وجبات طعامهم معا في ميز مشترك كجنود في الخدمة، وكان تعليمهم محدودًا.

لم يكن في إسبرطة مسرحًا ، ولم يوجد بها شعراء تراجيديون يركزون بفكرهم على غوامض الحياة وأسرارها ، ولم يوجد بها شعراء كوميديون يتجاسرون على السخرية من المشاهير . كانت الموسيقي عسكرية ، وأن شاعر إسبرطة الغنائي الوحيد الكيمان Alcman كان على مايبدو يوناني من الجزء الأسيوى . أما أشهر شعراء اسبرطة وهو ترتايوس Tyrtaeus؛ فقد كان قائدًا عسكريًا وإحدى القصاصات الباقية من قصائده عبارة عن « أوامر لترتيبات تكتيكية في محاولة عمل حصار "(٢٢) .

أما بالنسبة الفلسفة فقد كانت إسبرطة خالية تماما من الفلاسفة وكذلك كانت كريت ، فلو حاول سقراط مثلا أن يطرح أسئلته الفلسفية في إسبرطة لحكم عليه بالسجن أو بالطرد ، إن فلسفة الاسبرطيين قد تم تلخيصها بعد قرون فيما يقوله الشاعر تنيسون :

لم يكن لهم أن يفكروا في الأسباب لم يكن لهم سوى أن يعملوا وأن يموتوا

فالعداء الفكر من جانب الإسبرطيين كان نكتة مفضلة فى الكوميديا الأثينية ، ربما يسأل بعض الأثينين كيف يمكن لأى فيلسوف أن يقع فى حب مدينة معادية الفلسفة . يحاول سقراط أن يواجه هذا النقد عن طريق النكتة، وذلك فى محاورة « بروتاجوراس »؛ فيعلن أن الإسبرطين هم حقيقة ما يمكن أن نسميهم فلاسفة الحجرة .

إن سقراط لا ينكر أن إسبرطة مجتمع مغلق، لكنه يدافع عن هذا بقوله إن ذلك لا يعنى أن الإسبرطين يكرهون الفلاسفة، بل العكس ، كما يقول سقراط إن الإسبرطين يغلقون أبوابهم فى وجه الأفكار ومعلمى الفلسفة؛ لأنهم لا يريدون أن يكشف العالم الخارجى كيف يكافئونهم بأسلوب رفيع ( فتفوق العسكرية الإسبرطية ، كما يقول سقراط لا يرجع إلى تدريبهم العنيف الأسطورى ونظامهم الصارم ، ولكن يرجع إلى نوع من الإدمان الخفى الفلسفة ، a secret addiction to philosohy ) .

يؤكد سقراط أن « الفلسفة لها جنور قديمة ووفيرة في كريت وإسبرطة أكثر من أجزاء اليونان ، وأن السوفسطائيين ( تستعمل الكلمة هنا بمعنى محبوب ) موجودون بأعداد كبيرة في هذه المناطق »(٢٢) هذا ، طبعا كلام لا معنى له ، فالفلسفة الإغريقية ازدهرت أولا في مدن أسيا الصغرى التي أسسها الإغريق الأيونيون Ionian ، وكذلك كانت أثينة ذاتها ، أما الإسبرطيون فكانوا من الدوريان Dorians .

كان أهل إسبرطة وأهل كريت طبقا لقول سقراط « يتظاهرون بالجهل حتى لا يكتشف أحد أن ذلك يتم بدافع الحكمة ( sophia بمعنى الفلسفة ) حتى أنهم تفوقوا على بقية الإغريق ... إنهم يفضلون أن يظن الناس أن تفوقهم راجع إلى القتال والشجاعة ، متصورين أن اكتشاف السبب الحقيقي سوف يدفع الآخرين إلى ممارسة هذه الحكمة »، ويمضى سقراط إلى القول « بأنهم هكذا حفظوا سرهم جيدا حتى أنهم خدعوا أتباعهم من عبدة مذهب اسبرطة في مدننا »، والنتيجة - كما يقول - تذكرنا بالبديل المماثل مع كاليكلس في محاورة « جورجياس » ، هي « أن البعض قطعت بالبديل المماثل مع كاليكلس في محاورة « جورجياس » ، هي « أن البعض قطعت أذانهم عن طريق تقليدهم ، ثم يمضون في التدريبات العضلية ويرتدون عباءات صغيرة جريئة، وكأنه بهذا صار الإسبرطيون سادة الإغريق » .

يقدم سقراط شرحا ذكيا للستار الحديدى في إسبرطة فيقول إن الإسبرطيين عندما يريدون اللجوء بحرية إلى رجالهم الحكماء وحين يتعبون من المقابلات السرية معهم فإنهم يطردون المقيمين الأجانب، سواء كانوا من المتعاطفين مع أساليب الحياة الإسبرطية أو لا ، ثم يتحدثون مع السوفسطائيين غير المعروفين للأجانب (٢٤) . يعلق تايلور A. E. Taylor وهي أحد عظماء هذا القرن – وأعظم الباحثين المخلصين – في تراث أفلاطون ، يعلق على هذه الفقرة فيقول : « ينبغى ألا يقال إن هذا العرض كله الذي قدمه سقراط عن إسبرطة وكريت وهما أقل مجتمعات هيلاس اهتماما بالفكر، كان مجرد فكاهة غاضبة »(٢٥) .

عندما تحدث سقراط عن طرد الأجانب كان يشير إلى زينالاسيا Kenelasia وهو قانون طرد الأجانب الذى يشرحه معجم ليدل سكوت الغة اليونانية ( وهو طبعة قديمة من قاموس ليدل سكوت جوبز ) بأنه تصرف إسبرطى غريب؛ فقد كان الإغريق بحارة وتجار ومكتشفون ، وضيافة الغرياء كانت فضيلة عند هومر ، أما الشك فيهم فهو سمة من سمات المتوحشين مثل أهل جزيرة سيكولوبس Cyclops ، فالمدن الإغريقية خصوصا أثينة ، كانت مفتوحة الرجال والأفكار، وفي هذا كانت إسبرطة وكريت شيئا استثنائيا، وكان هذا معروفًا جدًا في أثينة؛ في مسرحية « الطيور » يسخر

أرسطوفان من جنون العظمة الذى أصاب الإسبرطيين تجاه الأجانب؛ فالفلكى الغريب الأطوار ميتون Meton يأتيه تحذير لكى يهرب من عالم الطيور؛ لأن حكامهم ذوى الريش يطاردون الأجانب بعصبية شديدة ، « كما فى لكدامون  $^{(77)}$ . إن هذه الروح الأثينية وراء هذه النكتة تعبر عنها هذه الفقرة من خطبة الجنازة فى ثيوكديدس حيث يفخر بريكليس قائلا : « نحن نفتح أبواب مدينتنا على مصراعيها العالم كله، ونحن لا يمكن بالاستبعاد أن نمنع أحدًا من التعليم أو من رؤية أى شىء يمكن أن ينتقع به أحد الأعداء بمشاهدته ...  $^{(77)}$ . إن أثينة كانت فخورة بتحررها من جنون العظمة الذى بدأت عدواه فى مجتمعنا فى عهد سيادة شعار تأمين الدولة القومية .

كانت إسبرطة هي النموذج الأول القديم للمجتمع المغلق. يصف زينوفون تصرفات الإسبرطيين ضد الأجانب The Constitution of the lacedaemonians اللاكيدامونيين المعتبين المعتبين

هناك فقرة تتصل بهذا الأمر وهي ليست فقرة فكاهية في مسلسل الخداع الذي قدمه سقراط في محاورة « بروتاجوراس »، حيث يقول إن أهل إسبرطة « لا يسمحون لشبابهم بالسفر إلى المدن الأخرى حتى لا يفقدوا ما تعلموه في وطنهم »(٢٠). إن الستار الحديدي لإسبرطة كان يعمل على الناحيتين : استبعاد الأجانب والإبقاء على المواطنين في الداخل، وكما لاحظنا منذ قليل ، فإن هذا كان من الملامح الحقيقية لنظام الدكم في إسبرطة وكريت وهو النظام الذي تبناه أفلاطون في محاورة « القوانين » ،

حيث كان السفر إلى الخارج مقيدًا ولا يسمح به إلا لقلة مختارة من المواطنين الذين تعدوا سن الأربعين في أمان ، وفي البعثات العلنية فقط كرسل أو سفراء أو « في لجان تفتيش معينة »(٢١)، وهي تشبه مهام رجال المخابرات، وفي هذا – كما في نواح أخرى ، وبالأخص في تضييق قبضة الدولة على الآداب والفنون – يقدم لنا أفلاطون ديكتاتورية لينينية في سابقة لا نجدها عند ماركس أو إنجلز Engels .

من المهم أن نعرف أنه فى محاورة « الدفاع » حيث يهاجم سقراط تحامل شعراء الكوميديا ضده ، فإنه يشير فقط إلى مسرحية « السحب » لأرسطوفانيس دون أى إشارة إلى المعجبين بإسبرطة فى مسرحية « الطيور »، هذه المسرحية كانت تحمل مباشرة على التهمة الموجهة إلى سقراط بأنه دمر ولاء الشباب لأثينة؛ « فالطيور » كانت تؤيد التهمة عندما وصف المشايعين لإسبرطة Lacono maniac من شباب أثينة بأنهم سقراطون » .

أما أفلاطون – الذي كتب محاورة « الدفاع » بعد المحاكمة بسنوات – فإنه كان يحاول أن يحمى نفسه مثل سقراط عندما أغفل ذكر مسرحية « الطيور ». إن أول وأهم مثال لأولئك « السقراطيين » الساخطين هو أفلاطون؛ فقد ظل في القرن الرابع يواصل نهج أستاذه سقراط في الهجوم ضد الحرية والديمقراطية الأثينية (٢٢).



#### الفصل العاشر

## لماذا صبروا عليه حتى بلغ سن السبعين؟

أخذت السحب تتجمع على مدى ربع قرن ، فقد ظهرت مسرحية « الطيور » قبل محاكمة سقراط بثمانى عشرة سنة ، وأوضح أرسطوفانيس والقصاصات التى تركها شعراء الكوميديا الآخرين ، أن خروجه على التقاليد والعرف – سياسيًا ، وفلسفيًا ودينيًا – كان أمراً شنيعًا فاحشًا . لم يكن سقراط يعمل تحت الأرض، ولم يكن منشقًا خطيرًا يوزع المنشورات samizdat – كما يسميها السوفييت – القراءة الخاصة ، أو لتهريبها كى تنشر فى الخارج . كانت آراؤه تسمع فى « زوايا الشوارع » وفى الباليسترا palaestra حيث يتجمع شباب الرياضيين لتلقى تدريباتهم أو فى ساحة السوق؛ فحيث يتجمع الأثينيون ، فهم أحرار فى أن يسمعونه؛ إذ لم يكن هناك أجهزة مضابرات لهذا الأمر مثل KGB أو FBI أو CIA – لكى تراقب تليفون بيته من أجل التعرف على آرائه ، رغم أن هذه المؤسسات كانت معروفة فعلا فى أنحاء أخرى من اليونان القديم ، إلا أنها لم توجد قط فى أثينة . كانت إسبرطة ، كما نعرف من مصادر الونان القديم ، إلا أنها لم توجد قط فى أثينة . كانت إسبرطة ، كما نعرف من مصادر كثيرة ، تملك جهازًا للبوليس السرى Kryptia مدربا ليس فقط لكى يتجسس على عبيد الأرض بل أيضًا على قتل المتمردين المستكبرين ممن يثيرون الاضطرابات بينهم (١) .

يبدو أن التجسس السياسي ظهر في وقت مبكر مع قيام النظم الاستبدادية في دول المدن الإغريقية مثل سراكوزا ، حيث كان أفلاطون يداعبه الأمل في تحويل صديقه ، الطاغية ديوينسوس الثاني إلى نموذج « الملك الفيلسوف »، وكان هناك ، كما يروى لنا أرسطو سلفا لديونيوس ، هو الملك هيرو الذي كان يستخدم أعوانه كمهيجين، وكذلك كجواسيس لاقتناص أي عبارة طائشة أو فعل عابر يدل على أن صاحبه شخصًا منشقًا وكانت النساء ذوات « الآذان الحادة » ترسلن إلى أماكن « التجمعات والمؤتمرات » للقيام : ليس فقط بتسجيل الأقوال الخطيرة ، بل لأن مجرد وجودهن في هذه المواقع كان يؤدي إلى قمع النقاد ومنعهم من نقد النظام . يلاحظ أرسطو أنه

« عندما يشتد خوف الناس من هؤلاء الجواسيس ، فإنهم يضعون رقيبًا على ألسنتهم  $_{n}^{(7)}$ , لكن في أثينة كانت الألسنة حرة طليقة ، ولم يكن هناك شخص يتمتع بحرية الكلام أكثر من سقراط .

كان المسرح الأثيني هو المعادل للصحافة الحرة الآن، وكان شعراء الكوميديا هم «الصحفيون» الذين يجلبون الأحاديث الخبيثة، وينحون باللائمة على سوء الإدارة في المكاتب العامة. لقد اختفى الكثير من إبداعاتهم الوفيرة والمسرحيات الوحيدة الباقية هي مسرحيات أرسطوفانيس، وسقراط هو الشخصية المحورية في أربعة منها، ولدينا الآن قصاصات من أربعة شعراء آخرين يصورون فيها سقراط بمنظره الغريب وأفكاره الشاذة (٢)، ونحن نعرف مسرحية أخرى مفقودة بعنوان «كونوس Konnos» كتبها شاعر من شعراء الكوميديا اسمه أميبسياس Ameipsias، وسقراط هو الشخصية الرئيسية فيها أيضًا، هذه هي المراجع الوحيدة لشخصية سقراط في أثناء حياته.

لكن حقيقة أن سقراط كان هدفا محببا لدى شعراء الكوميديا؛ فهذا لا يعنى أنه كان سيء السمعة، بل لأن هذه المسرحيات كانت انعكاسًا لشهرته وشعبيته؛ إذ كان الأثينيون يستمتعون بالفرجة على غرائب أطواره وأقواله، وكانوا أيضا يستمتعون بالنكات التي تتخذ من كبار رجال الدولة هدفا لها، بل إن شعراء الكوميديا قد وجهوا سمهام سخريتهم إلى بريكليس العظيم المهيب Olympian Perciles ، ورفيقة نضاله الفكرى أسبازيا Aspasia وأفراد المجموعة المحيطة بهما من كبار المثقفين، لكن النكات الداعرة والهزليات البذيئة الخشنة التي استوجوها من بريكليس لم تمنع الأثينين من إعادة انتخابه مرات عديدة . لقد وصفه سيكوديدس Thucydides بأنه ملك حقيقي a virtual monarch أما كليون Cleon خليفة بريكليس - ورغم أنه كان زعيما شعبيًا أي ديماجوجيا demogogue كما يسمونه - فإنه كان هدفا لمثل هذه النكات، وهذا لم يمنع أيضا إعادة انتخابه . سقراط نفسه ، أيضًا، كان كذلك يملك حسًّا ساخرًا عظيمًا وكثيرًا ما كنان يسخر من نفسه، ومن غير المحتمل أن يضيق صدره بنكتة تطلق عليه ، هناك قصة محفوظة في مقالات بلوتارك المسماه « الأخلاق » Moralia تقول إن سقراط سئل ذات مرة إن كان غاضيًا مما كتبه أرسطوفانيس في مسرحية « السحب » فأجاب سقراط : « حين يطلقون عليّ النكات في المسرح ، أشعر كما لو كنت في حفل عظيم بين أصدقائي »(٤)، والواقع أننا نجد

فى محاورة « الندوة » - وهى من أجمل محاورات أفلاطون - أن سقراط وأرسطوفانيس يظهران معا فى حديث ودى يتسم بروح المرح .

لكن فى محاورة « الدفاع » ينسب سقراط السبب الأصلى فى التحامل الشديد عليه إلى شعراء الكوميديا؛ ففى بداية دفاعه تقريبا يقول سقراط إنه قبل أن توجه إليه هذه التهم التى يواجهها الآن فى المحكمة ، فإنه كان محاصرًا بسيل من الافتراءات التى تطعن فى سمعته، ثم يقول سقراط إنه لم يكن باستطاعته أن يواجه هؤلاء الأدعياء ليدحض افتراعتهم؛ لأنهم كانوا مجهولى الشخصية »، كان من غير الممكن استدعاء أى منهم وإحضاره هنا إلى منصة الخطابة ، أمام المحكمة ، « واستجوابه »؛ لذلك اضطر سقراط أن يرفع صوته بالشكوى لأنه « يقاتل أشباحًا ويستجوبهم ولا أحد يجيب » . يقول سقراط إنه « لم يكن حتى ممكنا أن يعرف أو أن ينطق أسماءهم إلا حين تصادف أن يكون أحدهم من كتاب الكوميديا ، "لكن هذا الكلام مبهم وغامض ، وقد يفسر ، كما يحدث عادة ، على أنه إشارة إلى أرسطوفانيس ومسرحية « السحب »، لكنه يمكن أن يعنى أى واحد « تصادف أن يكون كاتبا للكوميديا » .

يقول سقراط إن هؤلاء المدعين الأوائل « قد سيطروا على عقول معظمكم فى الطفولة »(٥) . ليس فى هذا مبالغة، فالأطفال أيضًا كانوا يرتادون المسرح ونحن نعرف من تواريخ الإنتاج أن أول تعريض ساخر اسقراط قد حدث سنة ٤٢٣ ق.م عندما كان كثيرًا من قضاته فى سن الطفولة حقا . فى ذلك العام وفى مهرجان الديونيزيا التى تشهده المدينة سنويا ، ظهرت لأول مرة كوميديتات تدوران حول سقراط ، ونالت كل منهما جائزة . فازت مسرحية « كونوس Konnos » لأمبيسياس بالجائزة الثانية، وذهبت الجائزة الثالثة إلى مسرحية « السحب » .

ونحن لا نملك غير قصاصتين فقط من « كونوس »، لكن نكتها حول سقراط قد تكون مشابهة لما في مسرحية « السحب »؛ حيث يجلس سقراط على رأس a phrontisterion – أي جماعة الفكر « Thinkery »؛ فكونوس بها أيضا كورس من « المفكرين » أو phrontistai لا أحد يعرف على وجه التأكيد ما معنى كمسة Konnos ، لكن هناك فعل ، كانت تعنى « يعنى « يعرف »؛ فهي مثل السحب تدور حول هجاء المثقفين ، ربما كانت تعنى « العارف The Knower » .

هناك نكتة مشابهة قد ابتكرها شاعر ثالث للكوميديا ، اسمه إيوبوليس Eupolis . في قصاصة ورق باقية نجد إشارة إلى سقراط يجرى التلاعب فيها بالكلمات حول معنى كلمة phrontizo بمعنى يفكر أو يتأمل؛ فتقول إحدى شخصيات إيوبوليس

« نعم إنني أمقت بشدة هـذا الرجل الفقير الثرثار سقراط الذي يتأمل كا. شيء في السالم إلا حالته هو؛ فلا يعرف من أين تأتيه وجبة طعامه التالية » . نحن لا نعرف عنوان أو موضوع هذه الكوميديا التي جاءت منها هذه القصاصة، اكن فيرجسون عضو الجامعة المفتوحة في بريطانيا Ferguson of Britain Open University والتي ندين له بفضل هذه الترجمة في كتابه مصادر سقراط ، حيث يروى لنا أن هناك ملاحظة قديمة وردت ضمن هوامش مسرحية « السحب » « تقول » إنه برغم أن إيوبوليس لم يقدم سقراط كثيرًا ( في مسرحياته ) فإنه قد أصابه في مقتل بطريقة أفضل مما فعل أرسطوفانيس في مسرحية « السحب »(٦). إن عبقرية أفلاطون وحمه لأستاذه قد جعلت من سقراط قديسا علمانيا في حضارتنا الغربية، لكن الشذرات والقصاصات التي بقيت لنا مما يسمى بالكوميديا القديمة Old Comedy أي كوميدبات القرن الخامس في أثينة ، تشير إلى أن مواطنيه كانوا ينظرون إليه منذ وقت طوبل باعتباره « شخصية » شاذة بل محبوبة - وذات أطوار غريبة ، هكذا يراه معاصروه ، وليس كما نراه نحن في ضوء الوهج الذهبي الذي يشع من محاورات أفلاطون؛ فالفكاهة في الكوميديا القديمة خشنة وفاحشة ، لا تليق بمن يتباهى بنفسه ويزدري غيره من الناس. إنها الجد الأعظم لنكات منسكى Minsky وما هي إلا النموذج الأولى لذات الهزليات المرحة والنكات البذيئة التي أتذكرها من أيام الطفولة حين ارتيادي شبه السرى semisecretive لعروض البرليسك الأمريكي وقد وجدتها ثانية في منفحات أرسطوفانس - حتى الإشارات البذيئة الفاحشة ، مثل رفع الإصبع الوسطى إلى أعلى ،

لكن الآن لا يمكن لأحد أن يصدق أن هزل الشعراء هو الذى أوصل سقراط للمحاكمة إلا متحذلق قد انعدمت عنده روح المرح؛ فعندما صوره إيوبوليس فى صورة رجل « يتأمل » كل شيء دون أن يفكر من أين يأتي طعامه ، جاءت النكتة خشنة وجارحة قليلا – وهو أمر مألوف كثيرًا فى الكوميديا – لكنها لا تعنى فى الأساس إتهاما وتجريحًا . إن إلقاء تبعة مصير سقراط على كاهل شعراء الكوميديا هو أشبه بإلقاء ( مسئولية فشل أحد السياسيين على الصورة السيئة » التي رسمها له فنانو الكاريكاتير بالصحف ) .

فى محاورة « الدفاع » يعطى سقراط إشارتين محددتين إلى الطريقة التى صوره بها أرسطوفانيس فى «السحب » يقول سقراط « فى كوميديا أرسطوفانيس » رأى قضاته « سقراط محمولا إلى هناك ، وهو يعلن أنه يمشى فوق الهواء »، لكن الفلاسفة

جميعا على مدى العصور كانوا يظهرون غالبا « وكأنهم يمشون فوق الهواء » . إن سعدراط يبالغ عندما يسوى بين هذا وبين أن يدعونه « مجرما ومتطفلا » إن أرسطوفانيس كان يطلق نكتا، ولكن لم يكن يعد ملفًا للاتهام .

يحتج سقراط أيضاً بأن قضاته قد اعتادوا منذ الطقولة على رؤية « صورة معينة لرجل حكيم اسمه سقراط يتفكر في كل شيء ، فيما فوق الهواء وتحت الأرض، ويقلب الأمور فيجعل أضعف الحجج هي أقواها »، ثم يضيف هذه الصورة صنعها شعراء الكوميديا وهؤلاء هم أخطر أعدائي .

لكننا لا نجد سندًا من التاريخ يؤكد لنا أن أحدا من الناس قد حوكم فى أثينة نتيجة لما قاله عنه شعراء الكوميديا؛ فلو أن ما أطلقوه من نكات قد أخذت مأخذ الجد لسيق معظم رجال الدولة بالمدينة إلى السجن، وهذا لا يصدق فقط على القرن الذى عاش فيه سقراط وهو القرن الخامس، وإنما يصدق على القرن الرابع أيضًا الذى صار فيه أفلاطون أيضا هدفًا محببًا للسخرية في الكوميديا المعاصرة.

تأتى شكوى أفلاطون على لسان سقراط فيقول إن أهل مدينته يظنون أن أولئك الذين يتأملون الأشياء فيما فوق الهواء وتحت الأرض هم مفكرون أحرار « لا يؤمنون أبدًا بالآلهة »(٧)، ويقول سقراط إن هذه الافتراءات قد أسات إلى سمعته وجلبت عليه العار، لكننا نعرف من أفلاطون أن جماهير الأثينيين يهرعون – ويدفعون مقابلاً جيدًا – لكى يستمعوا إلى الفلاسفة الأحرار القادمين من كل أنصاء اليونان وإلى « السوفسطائيين » وهم يشرحون هذه الأفكار التقدمية Radical views .

أما عن عدم إيمانهم بالآلهة فقد اعتاد الأثينيون أن يسمعوا الآلهة وهى تعامل بغير احترام سواء فى المسرح الكوميدى أو المسرح التجريدى؛ لأنه على مدى قرنين قبل سقراط ، كان الفلاسفة يضعون القواعد والأسس للعلوم الطبيعية والبحوث الميتافيزيقية .

إن ريادتهم الهائلة لحرية الفكر لازالت تروعنا بجلالها كلما مضينا في التنقيب عن هذه القصاصات الذي تركها من نسميهم بالسابقين على سقراط؛ فكل المفاهيم الأساسية للعلوم والفلسفة على وجه التقريب قد وجدت هناك بحالتها الجنينية ، فتحدثوا في البداية عن نظرية النشوء والارتقاء evolution, وسجلوا تصوراتهم عن الذرة، وفي أثناء هذه العملية لم تجرد الآلهة القديمة من عرشها أو تسقط عن مكانتها كشيء قد

عفى عليه الزمن ، وإنما اختزات إلى قصص خرافية أو مشخصات مجازية القوى الطبيعية والأفكار المجردة، هؤلاء الفلاسفة كانوا عقلانيين لا يكادوا ينزعجون مما نسميه « علم اللاهوت theology » .. لم يكن المصطلح معروفا عندهم؛ فلم يظهر فعلاً في اليونان إلا في القرن التالى بعد سقراط؛ فكلمة ثيولوجيا theologia – الحديث عن الآلهة – ظهرت لأول مرة في « جمهورية » أفلاطون في شرحه لما يجب على الشعراء أن يقولوه في دولته المثالية للاموال حول القوى الإلهية (١٨)؛ ففي مجتمعه المثالي ، كان يمكن السقراط أو أي سقراط أخر أن يتعرض للعقاب فعلا بسبب انحرافه عن اللاهوت الذي أسسته الدولة، اكن هذا لم يكن ليحدث أبدًا في أثينة .

إن آلهة الأوليمب التي ورد ذكرها عند هومر وهزيود تناقصت أهميتها ومكانتها بجانب القوى المادية والأفكار المجردة غير المادية التي عرفها السابقون على سقراط بأنها المحرك الأول للكون The prime movers of the universe لقد تراجعت أهمية الآلهة إلى الأدوار الثانوية في دراما الكون - عندما تعرض بعض هؤلاء الفلاسفة الأحرار الأوائـل إلى الحديث عن طبيعـة الآلهـة ، فكانت النتيجة هي القضاء عليها؛ فنحن نقرأ في كتابنا المقدس ، Our Bible أن الله قد خلق الإنسان على صورته، لكن قبل سقراط بقرن من الزمان قلب زينوفانيس هذا التشبيه رأسًا على عقب، وأعلن أن البشر هم الذين خلقوا الآلهة على صورتهم البشرية ، لقد لاحظ زينوفانيس أن الأثيوبيين Ethiopian يعبدون « إلها له أنف أفطس وشعر أحمر » في حين يعبد الطراقيون Thracians آلهة « ذات عيون رمادية اللون وشعر أحمر » مثلهم . ثم أضاف قائلا « لو كان للثيران ، أو الخيول ، أو الأسود أيادي تمكنهم من أعمال الحفر ، لعبدوا هم أيضًا آلهة من أشباههم، بل إن زينوفانيس قد دفعته جرأته إلى توجيه النقد إلى هومر وهزيود ، « اللذين يعدان » انجيلي الديانة اليونانية القديمة؛فكتب يقول: « لقد حكيا لنا كل ما يمكن من القصص الشريرة على الآلهة: كالسرقة ، والدعارة والخداع المتبادل »(١٩)، هذه هي نفس الشكوى التي عرفها أفلاطون حيثما اقترح وضع رقابة على الشعراء .

يبدو أن زينوفانيس نفسه كان مؤمنا بمذهب وحدة الوجود Pantheist ، بينما أحال أفلاطون آلهة الأوليمب إلى منطقة خارجية ظليلية فيما بين الأرض وبين الطبقة العليا للغلاف الجوى stratosphere المحيط بأفكاره الخالدة، لكن لم يحدث أن استدعى زينوفانيس في القرن السادس أو أفلاطون في القرن الرابع للمحاكمة بسبب ألفاظه المنافية للدين . إن الشرك أو الإيمان بتعدد الآلهة ، بحكم

طبيعته التعددية ، مجاله رحب ومتسامح ، مفتوح للآلهة الجديدة والآراء الجديدة عن الالهة القديمة، وأساطيرها تقدم تشخيصًا لقوى الطبيعة ويمكن تطويعها بسهولة ، عن طريق القصص الرمزية ، إلى مفاهيم ميتافيزيقية . إنها الآلهة القديمة في قناع جديد ، وهي تحظي بتوقير مماثل لكنه جديد .

أما الإلحاد Atheism فلم يكن معروفًا إلا في أضيق نطاق، وكان من الصعب على أي واحد من الوثنيين أن يفهمه بينما الآلهة تحيط به من كل جانب ، ليس فقط على جبال الأوليمب ، ولكن في موقد النار، حجر الحدود ، والتي كانت آلهة أيضًا ، وإن تكن من النوع المتواضع . كان يمكن لأي إنسان في نفس المدينة، وفي نفس القرن أن يعبد زيوس باعتباره فاجرًا – عتيقًا منحلًا، وخاضعًا لمشيئة زوجته جونو التي خدعته ودنست فراشه ، أو باعتباره العدالة المؤلهة ، إنها أفكار سقراط السياسية ، وليست الفلسفية أو الثيولوجية ، هي التي أوقعته أخيرًا في المأزق ، إن مناقشة آرائه الدينية هي محاولة لتشتيت الانتباه بعيدًا عن الموضوعات الحقيقية؛ فلا يوجد في « الدفاع » نصًا أو إشارة يذكر فيه سقراط النكات الخاصة بتعاطفه مع إسبرطة وبالشباب نصًا أو إشارة يذكر فيه سقراط النكات الخاصة بتعاطفه مع إسبرطة وبالشباب جعل هذه الذكات السياسية القديمة تبدو فجأة غير مسلية ؟



### الفصل الحادي عشر

# الزلازل الثلاث

لم يكن فى أثينة مدعيًا عامًا وكان بإمكان أى مواطن أن يعد ملف الاتهام؛ فإذا كانت الاتهامات المجهولة وشعراء الكوميديا يجمعون الكراهية ضد سقراط طوال حياته — كما يزعم هو فى محاورة « الدفاع » فكيف أن أحدًا منهم لم يقدم شكوى ضده حتى بلغ سن السبعين ؟ تبدو الإجابة ذات وجهين : الأول أن أثينة لابد كانت تتسامح بصورة غير عادية مع أفكار المنشقين، والثانى لابد أن شيئًا ما قد حدث فى سنواته الأخيرة قلل من قدر هذا التسامح وأدى إلى تضييق مساحته عما كان عليه إلى حد كبير .

ما الذى حدث ليجعل مذاق تلك النكات القديمة مريرًا ولاسعًا ؟ ما الذى حول التحامل إلى اتهام ؟ الإجابة كما أعتقد موجودة فى ثلاث "زلازل" سياسية حدثت فى فترة أقل من عشر سنوات قبل المحاكمة هزت إحساس المدينة بالزمن الداخلى وجعلت مواطنيها يتوجسون، ولولا هذه الأحداث لما جرى اتهام سقراط أبدًا حتى لو هاجمه أضعاف هذا العدد من شعراء الكوميديا .

إن تواريخ هذه الأحداث المخيفة هي ، ١١١ ، ٤٠٤ ، ٤٠١ ق.م! ففي سنة ١١١ والمرة الثانية في ٤٠٤ قامت بعض العناصر المنشقة بالتآمر مع العدو الإسبرطي فأسقطت الديمقراطية وأقامت نظاما ديكتاتوريا مستبدًا وافتتحت عهدًا للإرهاب، وفي سنة ٤٠١ ق.م قبل المحاكمة بسنتين أوشكت هذه العناصر أن تجرى انقلابًا ثانيا؛ فالشباب من نمط الأثرياء البارزين في حاشية سقراط لعبوا دورًا رئيسيًا في هذه الاختناقات السياسية الثلاث civic convulsions التي تعرضت لها المدينة؛ فالشخصيات المالوفة التي ظهرت في مسرحيتي « السحب » و « الطيور » في إطار المحاكاة الساخرة لابد أنها قد أخذت معنى جديدًا مشئومًا؛ فابن الأرستوقراطية المسرف ، فيديبيدز Pheidipides الذي تلقى منهجًا تعليميًا في « مدرسة سقراط الفكرية » لم يعد هو الفكرية » الم يعد هو

الشاب الغندور عديم الخطر . إن حديثه الشامت قبل أن يجلد أباه يتلون بواقعية باردة؛ حيث يقول : « ما أجمل أن يتعرف المرء على طرق جديدة ماهرة تمكنه من النظر مازدراء للقوانين القائمة »(١) .

فأتباع سقراط من الشباب كما يظهرون فى « الطيور » وهم يحملون الهراوات على الطريقة الإسبرطية ، لم يعودوا يظهرون بمظهر الشبان الطائشين الظرفاء . لقد صاروا هم قوات العاصفة التى استطاعت بها ديكتاتورية الأربعمائة سنة ٤١١ ق.م ثم ديكتاتورية الثلاثين فى ٤٠٤ ق.م أن يثيروا الرعب فى المدينة .

فى العبارات الرشيقة والجذابة فى دفاعه ، لا يسمح أفلاطون لهذه الأحداث السياسية أن تقتحم القارئ ، رغم أنها كانت مائلة حية فى ذاكرة القضاة، ولم يذكرها أبدًا فى أى مكان آخر من محاوراته(٢)، ولأن إحدى الأفكار الأساسية التى كانت تشغل بال أفلاطون هى الوصول إلى فلسفة سياسية فاضلة؛ فهذه البقعة الخالية فى محاوراته تمثل فى حد ذاتها عملاً لفقدان الذاكرة السياسية القائم على الانتقاء .

فلدينا كتابات سجلها معاصرون تصف ما حدث، ومرجعنا هنا هو المؤرخ ثيوكديدس فيما يختص بأحداث سنة ٤١١ وكتاب « هلنيكا » لزينوفون يصف ما حدث سنة ٤٠٤؛ فالديكتاتورية الأولى – ديكتاتورية الأربعمائة – استمرت أربعة شهور فقط، بينما استمرت الثانية – ديكتاتورية الثلاثين ثمانية شهور لا غير، وفي هذه الفترة القصيرة ارتكبت كل منهما فظائع رهيية لا تنسى .

إن الفظائع لم تكن لتحدث بالصدفة أبدًا، فعلى مدى التاريخ كله، كلما ضاقت قاعدة الديكتاتورية الحاكمة كلما شعرت بحاجتها إلى إشاعة الرعب حتى تحافظ على بقائها فى السلطة؛ ففى أعوام ٤٠٤، ٤٠٤ تم القضاء على الديمقراطية بواسطة حفنة من المتآمرين وليس عن طريق انتفاضة شعبية؛ فاضطر المتآمرون إلى استخدام العنف والخداع والعمل سرًا مع العدو الإسبرطي لأنهم لم يكونوا يجدون تأييدًا قويًا فى الداخل. وفى ضوء هذه الخلفية يمكننا أن نفهم جيدًا سبر الإنكار الذي قدمه سقراط فى محاورة « الدفاع » لأفلاطون؛ إذ يقول فيها إنه ظل طوال حياته كلها يتحاشى المشاركة فيما يسمى « سينوموسياس » Synomosias. لقد ترجمت كلها يتحاشى المشاركة فيما يسمى « سينوموسياس » مؤمرات » فى قاموس ليوب طحك وفى جويت Jowett، ولكن الكلمة تحتاج إلى مزيد من الشرح إذا شئنا أن نصل إلى مغزى هذا الإنكار؛ فهى مشتقة من فعل يوناني معناه أن نتعاهد معًا Take an oath Together، وكان يطبق

تقريبًا في النوادى السرية أو في المؤتمرات التي كان يتعاهد فيها أعضاء الأرستقراطية بأن يساعدوا بعضهم بعضًا، وأن يعملوا ضد الديمقراطية . لقد شرح بيرنت burnet هذه الكلمة Synomosias في تعليقه على هذه الفقرة في محاورة « الدفاع »؛ فقال « إنها ابتدعت في الأصل لضمان انتخاب أعضاء الحزب الأوليجاركي وضمان تبرئتهم إذا جرت محاكمتهم ، وهي التي لعبت دورًا عظيمًا جدًا في الثورات التي اندلعت عند نهاية القرن الخامس ق.م » .

هذه النوادى الأرستقراطية كانت سيئة السمعة، وقد جاءت أول إشارة إليها فى مسرحية « الفرسان » لأرسط وفانيس؛ حيث يقول البافلاجونيان Synomosial « سوف أذهب فورًا إلى مجلس الإدارة council board وأفضيح مؤامرتكم الدنيئة »(٤)، فازت هذه الكوميديا بجائزة أولى في سنة ٤٢٤ ق.م، قبل أول الانقلابات على الديمقراطية بثلاث عشرة سنة .

مما يلفت النظر ، أن سقراط شعر بأن الضرورة تلزمه بأن ينكر ارتباطه بالعضوية في هذه المؤامرات، وليس هناك ما يدعونا الشك في إنكار سقراط العضوية، لكن سقراط – وهذه النوادي – كان يجمع بينهما كراهية مشتركة الديمقراطية . إن إنكار سقراط بأنه لم يشترك بنفسه أبدًا في أي مؤامرة Synomosia هي الإشارة الوحيدة في « الدفاع » التي كان يلمس فيها – وإن يكن بمنتهي الخفة – المسائل السياسية التي اعتقد أنها كانت وراء محاكمته، لكن سقراط لا ينكر – ولا يستطيع السوء الحظ – أن ينكر أن بعض تلاميذه ورفاقه الأكثر شهرة هم الذين قاموا بالدور الرئيسي في هذه المؤامرات .

لقد شرح أديمانتوس Adeimantus بصراحة الاستراتيجية الهدامة لنوادى الأرستقراطية فى الأوقات العادية، وذلك فى الكتاب الثانى من « الجمهورية »، ويعرف أديمانتوس عادة بأنه أخ أفلاطون، فيقول استقراط: « بالنظر لما يجرى فى الخفاء، فإننا سوف نقوم بتنظيم جمعيات (Synomosiai) ونوادى سياسية (heraireias)، وهناك مدرسون للنفاق سوف يعلمونهم فنون المجلس الشعبى وقاعة المحكمة ، حتى يمكننا بالإقناع ، أو الإرغام أن نتغلب دون أن نتعرض للقصاص (١)

يقترح أفلاطون أن تكون عقوبة الإعدام جزاءً لأى شخص ينظم نوادى أو يخطط لمؤتمرات تدمير مدينته المثالية (٧) . أما أثينة فكانت أكثر تسامحًا وانفتاحًا، وكان حق عقد الاجتماعات مضموبًا بالقانون الأثيني منذ أيام صواون؛ فلم يتخذ أي إجراء

قانونى ضد هذه « النوادى » الخاصة بالأرستقراطية، رغم ما يشير إليه جوم Gomme العظيم فى تعليقه على ما قاله ثيوكديدس فيقول « إن أعداء الديمقراطية فقط هم الذين كانوا يحتاجون إلى تنظيمات سرية »(^) .

هذه هى المرة الأولى التى تذكر فيها كلمة Synomosiai عند ثيوكديدس. لقد وردت بمناسبة تلك الفعلة الشهيرة والخاصة بتخريب السفينة هرماى Hermae وهى مجرد سفينة أثينية جهزت للهجوم على سيراكوزة . إن تماثيل الربة هرمس Hermes الربة الراعية للأسفار ، تقف أمام كل بيت في أثينة، وفي ليلة من الليالي شوهت جميعها ، وساور الناس الشك في وجود مؤامرة أوليجاركية وراء هذه الإهانة التي لحقت بالآلهة ، واعتبروها نذير شؤم .

وبعد الكارثة التى حدثت فى سيراكوزة وقعت إحدى المؤمرات الأرستقراطية . يخبرنا ثيوكديدس أنها بدأت بقيام أحد القواد الخونة ، واسمه بيساندر بالانقلاب على سياسة أثينة فى المدن الخاضعة لها ثم ألغى المجالس الديمقراطية التى فرضتها أثينة واستبدلها بحكام من الأوليجاركية . هذه الثورات فى المدن الخاضعة سرعان ما زودت المتزمرين بقوات متعاطفة من الأوليجاركية وقاموا بقلب نظام الحكم الديمقراطي فى أثينة ذاتها سنة ٤١١ ق.م .

يروى لنا ثيوكديدس إنه فى الوقت الذى وصل فيه المتآمرون إلى أثينة كان « قد تم إنجاز الجزء الأكبر من مهمتهم » بواسطة هذه النوادى الأرستقراطية السرية؛ إذ قام « بعض الشبان » فى هذه النوادى بتنظيم فرق الاغتيالات من أجل حرمان الشعب من زعمائه وخلق مناخ من الذعر والخوف؛ « فقتلوا سرًا رجلًا اسمه أندروكليز » وحسب ما يقول المؤرخ ثيوكديدس « لأنه كان أبرز زعماء الحزب الشعبى، كذلك تخلصوا بنفس الطريقة من الآخرين الذين اعترضوا على خططتهم، وانتشر الرعب فى كل مكان »، ونتيجة الخوف لم يعد أحد من الناس « يجرؤ على الكلام أو الاعتراض ضد المتآمرين؛ لأن المؤامرة قد انتشرت انتشار ًا واسعًا »، وكما يقول ثيوكديدس : « لو أن أحدًا من الناس اعترضهم ، فسوف يلقى حتفه فى الحال بطريقة مريحة » . كان هؤلاء المتآمرون وهم النماذج الأولية لفرق الإعدام التى استخدمها العسكريون فى الأرجنتين ، والسلفادور ، وفى دولة شيلى فى زمننا .

لقد انهارت أوضاع الأمن الداخلي، وكما يقول المؤرخ: « لم يعد هناك من يبحث عن القتلة، وحتى لو جرى توجيه التهمة إليهم، فلن تتم محاكمتهم »، وكما يلاحظ

ثيوكديدس « إن عامة الشعب demos أصابها الذهول، وظلوا صامتين حتى إن أي شخص لم يقل أى كلمة ولم يتعرض للعنف ، اعتبر هذا مكسبا » لقد أنتج الرعب أثراً مضاعفاً ، « إذ تخيل الناس أن المؤامرة قد انتشرت بصورة أوسع كثيراً مما هى فى الواقع » . أما الديمقراطيين فقد « استولى الرعب على عقولهم »، وكما يوضح ثيوكديدس « إن كل أعضاء الحزب الشعبى ، أصبحوا يقتربون بعضهم من بعض يساورهم شعور الشك والريبة »، لم يكن هذا مجرد شعور بجنون الاضطهاد ، فقد حدثت بعض أعمال الخيانة التى لم يتنبأ بها أحد ، عندما حول البعض مواقعهم نتيجة الجبن أو الانتهازية . « كان بينهم رجال لا يتوقع الإنسان منهم أبدًا أن يغيروا ولا يقم ويفضلون الأوليجاركية » .

يحكى لنا المؤرخ القديم بأن هؤلاء المارقين الخوبة « قد تسببوا فى فقدان الثقة بين الجماهير على أعظم نطاق، وقد قدموا لأعضاء حكومة الأقلية أجل الخدمات من أجل ضمان سلامتهم . فأكدوا عملية ضياع الثقة بين أفراد الشعب «(١٠)، لم يكن هذا تاريخ قديم بالنسبة للأثنيين حين قدموا سقراط للمحاكمة .

بعد استسلام أثينة عند نهاية حرب البلوبنييز حدثت مؤامرة أخرى مشابهة؛ فالقائد الإسبرطي ليساندر Lysander كان « مدعوما من حزب الأوليجاركية » كما قال أرسطو . لقد روع الشعب الأثيني بالخوف من المنتصرين مما دفع أعضاء مجلس أثينة أن يصوتوا لإنهاء الديمقراطية ، يوضح أرسطو ذلك فيقول « لقد روع الشعب واضطر أن يصوت لصالح الأوليجاركية »(۱۱)، هكذا جاءت ديكتاتورية الثلاثين إلى السلطة ني 3٠٤ ق.م كان أكثر أعضاء الثلاثين من أعداء الديمقراطية الذين كانوا في المنفي، وقد حارب بعضهم في جانب إسبرطة، واعتمد المنتصرون على مثل هؤلاء الرجال في إخضاع الأثينيين بشدة تحت حكم الإسبرطيين ، إن شرعية هذا النظام قد لطخت في نظر الأثينيين منذ البداية بسبب ارتباطهم بالخيانة والهزيمة .

لقد اعتمد أعضاء حكومة الثلاثين على حامية garrison إسبرطية عسكرية لعمايتهم ، وإضافة إلى ذلك ، فإنهم قاموا بتجنيد جيش خاص من الشباب المؤيد لهم كانت مهمته هي إرهاب المواطنين . يقول أرسطو « إن حكومة الثلاثين قامت بتجنيد ثلاثمائة تابع يحملون الكرابيج ، وهكذا وضعوا الدولة في قبضة أيديهم "(١٢)، هؤلاء البلطجية من الشباب لابد أنهم قد أعادوا إلى ذاكرة الأثينيين صورة تلاميذ سقراط « Socratified » ومجانين إسبرطة الذين كان يسخر منهم أرسطوفانيس في مسرحية « الطيور » ، ولا يمكن اعتبار سقراط مسئولاً عن سلوكهم ، لكن عندما جيء به إلى

المحاكمة بعد ذلك في سنة ٣٩٩ ق.م؛ فإن الشعب أخذ هولاء البلطجية باعتبار أنهم من نوعية الشباب الذي تولى سقراط تحريضه ضد الديمقراطية .

الواقع أن سعراط يبدو وكانه يجيب عن هذه الشكيك حين يخبر قضاته في محاورة « الدفاع » بأنه بعد موته « سعوف يزداد عدد الذين يفرضون عليكم أن تقدموا حسابًا بصورة أكثر كثيرًا مما سبق حتى الآن ، هم رجال ممن قمعتهم ، وإن كنتم لا تعرفون ، وسوف يكونون أشد صرامة وقسوة »(١٢)، هذه الإشارة التى تمنينى بالآمال التى لا تتحقق وردت فى القسم الثالث والأخير من « الدفاع » بعد إجراء الاقتراعين الحاسمين ، الأول بخصوص الإدانة ، والثانى بخصوص العقوبة ، أى أنها جاءت بعد فوات الأوان بحيث لا يمكنها التأثير فى إجراءات المحاكمة ، لماذا تأخر سقراط فى تقديم هذا الادعاء ؟ شواهد من هذا النوع تبين أنه فى حين كان سقراط معارض للديمقراطية ، فإنه لم يحرض أبدًا على قلبها بالعنف، مثل هذه الحجة كانت تفرض على سقراط أن يعترف بأنه كان معلمًا حقًا ، وأنه غرس فى أذهانهم فعلاً أفكارًا معادية للديمقراطية ، لقد أبى سقراط فلم يقدم هذه الاعترافات : وفضل أن يقدم نفسه كرجل فوق الصراعات ، بعيدًا كلية عن السياسة ، ولا يتدخل إلا حين يفرض عليه القرار ، وأنه اختار المقاومة بدلاً من التورط فى المظالم ، دون اعتبار للنظام ، كما فعل سابقا فى محاكمة الجنرالات فى زمن الديمقراطية وفى القبض على ليون فى أثناء حكم الثلاثين .

وفى سبيل الوصول إلى فهم صحيح لما أحدثته حوادث ٢٠١١ ، ٢٠٠ من تغيير فى موقف الشعب من سقراط ، يلزمنا أن نتذكر فقط كيف تمت إعادة الديمقراطية مرتين، ومثلما يحدث فى كثير من الثورات ، كسقوط القيصر فى الحرب الأولى ، وانهيار حكم الطغمة العسكرية فى البيونان ، وسعقوط الديكتاتورية العسكرية فى الأرجنتين فى الثمانينات ، فإن الانقلاب السياسى تعقبه كارثة عسكرية؛ ففى سنة ٢١١ هزمت أثينة فى سيراكوزة وفى الانقلاب السياسى سنة ٢٠٤ فقدت أثينة أسطولها – فى عملية خيانة أو حالة عجز لا تصدق – فى أيجوسبوتومى Aigo Spotome تم الاستسلام لاسبرطة .

فى ذروة هذه الهزائم ، ونتيجة لها نشب صراع ليس بين أغنياء الأوليجاركية ويين فقراء الديمقراطيين ، ولكنه صراع طبقى متلث الأركان، أولئك الذين كان يتزعمهم كريتياس ، وكانوا يمثلون الأرستقراطية الذين تم تنظيمهم بالتآمر فى الخفاء، وكانوا ينتظرون الفرصة لإسقاط الديمقراطية، وكانت الفئة الثانية تعبر عن الطبقة الوسطى ،

أما الفريق الثالث ، فكان يعبر عن مصالح الفقراء ، الذين كانوا يقدمون العمل، ويعود الفضل في حصولهم على المساواة السياسية إلى الدور الذي لعبوه كبحارة ، ومشاة من حملة الأسلحة الخفيفة - The marines جنود المارينز - في الأسطول الذي كانت ترتكز عليه قوة الإمبراطورية وسيادة أثينة في ميدان التجارة .

جرى قلب النظام الديمقراطى مرتين ٤١١ ، ٤٠٤ بواسطة تحالف الأرستقراطيين والطبقة الوسطى ضد الفقراء ، الذين جردهم من حقوقهم المدنية، لكن هذا الائتلاف انفض مرتين حين حاول الأرستقراطيين أن يجردوا الطبقة الوسطى من السلاح ومن حقوقهم المدنية مثلما فعلوا مع الفقراء ، وأن يقيموا ديكتاتورية بدلا من حكومة أوليجاركية أو « جمهورية » تستند إلى حق تصويت محدود لملاك الأراضى . لقد أثبتت تصرفات الأرستقراطيين وسلوكهم في ٤١١ ، ٤٠٤ أنهم دمويون قساة ومغتصبون . لم يحدث أبدًا في تاريخ أثينة أن تهددت الحقوق الأساسية والممتلكات كما حدث في هاتين الفترتين الفاصلتين، ودفاعًا عن نفسها حاولت الطبقة الوسطى أن تشكل تحالفًا مع الفقراء بقصد استعادة الديمقراطية .

برأت الديمقراطية المستعادة في سنة ٤٠٣ نفسها بشهامة؛ فباستثناء عدد قليل من زعماء الأرستقراطية الذين فقدوا أرواحهم ، فإن الطبقات المتصارعة والجماعات المنشقة تم التصالح بينها على أساس عفو شامل نال إعجاب أهل العصور الوسطى؛ فأرسطو - رغم انحيازه لحكم الطبقة الوسطى المبنى على حقوق تصويت محدودة عبر عن تقديره لتك الديمقراطية المستعادة؛ فكتب بعد انقلاب الثلاثين بحوالى نصف قرن يقول « لقد ظهر الأثينيون سواء في حياتهم الخاصة أو العامة تجاه الكوارث السابقة بمظهر في منتهى الشرف واللياقة لأى شعب في التاريخ »، وكان الخاسرون في المدن الأخرى يتم إعدامهم في أغلب الأحيان، وكانت أراضى الأرستقراطيين تنزع منهم وتعطى المعدمين من القلاحين، لكن الأثينيين - كما يلاحظ أرسطو بدهشة واضحة - ، « لم يعيبوا توزيع الأرض »(٤٠).

أما سقراط ، فإنه لم يتخذ أى موقف واضح ، فى أثناء هذه الصراعات المصيرية وما صدر عنها من قرارات ذات صبغة إنسانية ، فلم يقف مع الأرستقراطيين ، ولا مع طبقته الوسطى ، أو مع طبقة الفقراء . إن أكثر رجال أثينة فصاحة وثرثرة وقف صامتًا فى الوقت الذى كان الناس فيه يحتاجون أشد الحاجة لصوته . أحد الأسباب المحتملة لهذا الموقف ، أنه لم يهتم بدرجة كافية . إنه يفتقد على ما يبدو كل مشاعر الشفقة . إن الفيلسوف نيتشه الذى بدأ عمله كباحث فى الكلاسيكيات ، وصف منطق سقراط

ذات مرة ، بأنه منطق « بارد فى برودة النلج icy »، أما جريجورى فلاستوس Vlastos وهو أحد طليعة الأفلاطونيين فى عصرنا ، كتب ذات مرة يقوا : مع أن المسيح بكى على أورشليم ، فإن سقراط لم يذرف دمعة واحدة على أثينة

إن افتقاد سقراط لمشاعر العطف والرحمة سوف يبدو واضحا في مصاورة «إيوثقرو Euthyphro» إذا أعدنا قراءتها بنظرة جديدة ، لقد طبعت مع "الدفاع" ، "وكريتو" ، "وفيدو" - على اعتبار أنها جميعا عرض لمحاكمة سقراط وإعدامه، لكن «إيوثفرو » وإن كانت تبشرنا بالكثير الذي نود أن نعرفه ، إلا أنها تخيب هذا الظن لأنها لا تقول إلى القليل عن الاتهام؛ فبمجرد أن تفتتح هذه المحاورة ، نلتقى بسقراط في رواق القاضى الكبير basileus ، حيث تم استدعاؤه للاستجواب التمهيدي قبل المحاكمة ، ونحن نتطلع إلى سماع ما يجرى هناك؛ ففي ظل القانون الأثيني ، كما حدث بعد ذلك في النظام القانوني بالقارة الأوربية ، فإن الاستجواب التمهيدي أمام قاضي كان يسمع دفاع الطرفين، ويقرر في النهاية إذا كانت الحالة تستدعى محاكمة أم لا .

إن المدعين لا يظهرون أبداً في المحاورة؛ فمشهد الافتتاح ما هو إلا وسيلة لحوار لا يقول شيئا يتعلق بمحاكمة سقراط؛ وبدلاً من ذلك نلتقى بمدعى ثان ، ايوثفرو Euthyphro . في قضية غير مرتبطة بهذا الموضوع، لكن في أثناء سير القضية تنكشف لنا حقائق مذهلة لم تقدم أبداً حول سقراط .

إن الذى يجعل من قضية إيوثفرو شيئا غير عادى هو أنه اتهم والده نتيجة لمقتل رجلين فى مزرعته بجزيرة ناكسوس؛ فقد قتل أحد عبيد الأسرة فى مشاجرة مع عامل أجير؛ فقام والد إيوثفرو بتقييد العامل من يديه ورجليه وألقى به إلى أسفل أخدود وأرسل فى ذات الوقت رسولاً بسفينة إلى أثينة ليسأل أحد رجال الدين ليشير عليه بالطريقة التى يعالج بها قتل العبد، وفى أثناء انتظاره لعودة الرسول ، مات العامل بسبب الجوع والتعرض للبرد؛ فقرر إيوثفرو أن يعد ملفا بتهمة موت العامل ضد والده .

يستغل سقراط المقابلة مع إيوتفرو Euthyphro في بحثه عن الوزة البرية - أي البحث عن معانى ميتافيزيقية : فسقراط يريد أن يعرف إذا كان اتهام الابن لأبيه يدخل في باب التقوى pious أو الأوامر الدينية holiness »، هكذا يخصص الحوار كله للبحث في تعريف لمعنى التقوى « Piety » أو القداسة holiness ».

وخلال هذا الحوار الممل الشديد التعقيد لم ينطق سقراط بكلمة واحدة من كلمات التقوى اصالح العامل الذى تم إعدامه؛ فلم يذكر حقوقه أبدًا؛ فهل كان من « التقوى » والعدل أن يترك معرضا للبرد والجوع حتى يقرر « سيد المزرعة » فى الوقت الذى يلائمه ماذا يفعل معه ؟ ألا يحق له أن يقضى يوما فى المحكمة ؟ فقد يثبت العامل أن المشاجرة الذى قتل فيها العامل كانت نتيجة استفزاز وتحريض ، أو أنه تصرف دفاعا عن النفس أو أن القتل حدث قضاء وقدرًا، كل هذه الحجج كانت معروفة فى القانون الأثينى بالنسبة لجريمة القتل والآن، وقد مات العامل بسبب الجوع والبرد ألا تطلب العدالة محاكمة والد إيوثفرو حتى يمكنها أن تحدد إذا كان تصرفه يشكل جريمة قتل أم لا ؟

قد يقول سقراط عن هذه المسألة إنه لم يكن يناقش القانون أو العدالة بل المنطق، وقد يحتج عليه أيضًا بأن افتقاده لمشاعر العطف قد أعمى بصره فلم يبصر العيب فى منطقه ويفهم أبعاد القضية بالكامل. إن أكثر الأسئلة إيلامًا فى هذه القضية ، هو السؤال الذى اهتم به سقراط أشد الاهتمام ، ألا وهو ، هل تصرف إيوثفرو بدافع « التقوى » فى إقامة الاتهام ضد والده ؟ لكن هذه المسألة لا يمكن أن تحل بأى تعريف لمعنى « التقوى » . لقد وقع إيوثفرو فى صراع كلاسيكى مثل تلك الصراعات التى تتكرر كثيرًا فى التراجيديا اليونانية؛ فعليه واجب الابن نحو أبيه وأيضًا واجبه ككائن بشرى وكمواطن أن يعمل كى يظل العدل جاريًا .

ففى ثلاثية « الأورستيا Orestela « لإسخيلوس يدفع أورستيس المسكين إلى الجنون بمثل هذا الصراع الذى تفرضه عليه الواجبات؛ فهو كابن عليه واجب الانتقام لجريمة قتل والده، لكن أباه قتلته أمه كليتمسترا ، وهو يدين لها بواجب البنوة ، فأيها أكثر قداسة ؟ في إيسخيلوس ، تخرج كليتمسترا ثديها وتطرح سوالها بطريقة مفزعة : كيف يمكن لطفلها أن يطعن خنجره في الثدى الذي أرضعه ؟

هذه المعضلة لا يمكن حلها بأى قياس منطقى ضمن القياسات التى تبنى على تعريف تام لمصطلح أخلاقى أو قانونى ، لقد وضع إسخيلوس جريمة قتل الأم على مستوى أرقى من القانون ومن المنطق؛ فأيما فأيا كان تعريف العدالة ، فإن الوصول اليها مستحيل فى نطاق هذه الطروف والملابسات الرهيبة؛ ففى نهاية التراجيديا يصل المحلفون الأثينيون إلى طريق مسدود، لكن الربة أثينا ، راعية مدينة أثينة ، تحل العقدة فتلقى « بصوتها إلى جانب البراءة »، فالرحمة قد تجاوزت العدل .

لكن الشفقة فقط هى التى تنير بصيرتنا لنرى هذا؛ ففى محاورة « إيوثفرو » ينبغى عليك أن تشعر بالشفقة نحو ذلك العامل المسكين الذى لم يخبرنا أحد حتى باسمه – ولكى نحل عقدة المنطق الذى انتهى إليه الحوار . لقد وقع إيوثفرو ، مثل أورستيس ، فى صراع – بل فى متاهة حقيقية – من الواجبات التى تمليها الأخلاق ، والقانون والسياسة، وهذه الواجبات لم يتم استكشافها فى علم المعانى العقيم القائم على التساؤل السقراطى فدعنا نحدد الأمور التى أغفلها سقراط :

١ - إن إيوثفرو عليه واجب كابن تجاه أبيه، لكنه حتى في نطاق هذه العلاقة فإنه يواجه صراعًا تفرضه عليه واجبات متعارضة ، من المفزع فعلاً أن يقدم الابن أباه إلى المحكمة، لكن تبعًا المعايير الأثينية والإغريقية فإن الأب لا يمكنه أن يبرئ نفسه من ننب قتل ذاك العامل إلا بالمثول أمام المحكمة . في تلك المحاكمة قد يبرأ من الذنب ، أو إذا كان مذنبا ، فإنه حينئذ يتطهر بالعقوبة التي تقررها المحكمة ، فإذا كان ممكنا لأي واحد من الناس أن يأتي بهذا المالك ليتطهر عن طريق المحاكمة ، أليس من الواجب على ابنه أن يحمل عبء هذا العمل المؤلم على كاهله بنفسه ؟

٢ – إنه كان لدى إيوتفرو واجب المواطن الذى يلزمه بإقامة الدعوى حتى ضد أبيه؛ فلم يكن فى أثينة نائب عام أو مدع عام، بل كان لكل مواطن حق – بل وواجب – أن يرفع الدعوى حين يظن أن هناك مخالفة القانون شيء أشبه بعقيدتنا فيما يتعلق به احتجاز مواطن » a citizen's arrest الذى يسمح لأى مواطن بأن يقبض على المجرم حين يرى وقوع الجريمة، وفي أثينة كان في مقدور المواطن ليس فقط أن يقوم بعملية القبض بل أيضا بتوجيه الاتهام، وكان هذا يتمشى مع مفهوم المشاركة في الحكم الديمقراطي الأثيني .

٣ – هناك واجب ثالث ، سوف يتضح فى الحال أمام المواطن الأثينى القديم، هذا الواجب ينبع من إحساس بالإنسانية المشتركة ، وحين ينظر إلى هذا الالتزام من وجهة النظر الديمقراطية ، نجده التزاما أخلاقيًا وسياسيًا فى وقت واحد، وهذا الجانب يظهر خلسة دون أن يقدم لنا إلا قرب نهاية المحاورة – حيث يقول سقراط لإيوثفرو المجتهد ، إنه إذا لم يكن يعرف بوضوح ما هو المقدس وغير المقدس « فلا يجوز لك بالتأكيد أن تحاكم والدك المسن من أجل جريمة قتل واحد من الخدم »(١٥) هل المهم – فى نظر القانون ، أو الأخلاق – أن الميت لم يكن سوى خادم ؟

هناك اختلاف سياسى هام بين الترجمة الإنجليزية servant وبين الكلمة اليونانية في الأصل . لقد اختار مترجم Leob كلمة servant من أجل بساطتها، ولأنها تتجاوز الازدراء الموجود في الأصل، لكن الكلمة اليونانية التي وضعها أفلاطون على لسان سقراط هي thes وهي كلمة لها معنى خاص في أثينة الديمقراطية .

لقد قسم المواطنون فى أثينة على مدى قرنين من الزمان إلى أربع طبقات من أجل تحديد الضرائب وتحديد الصفات التى توهلهم للوظائف العامة، وجرى تقسيمهم طبقا لثروتهم ، أو لافتقارهم الثروة ، حسب القيمة المقدرة لما يملكوه من عقارات، وكانت أوسع الطبقات وأدناها مرتبة ، هى طبقة السيتز thetes ( جمع thetes ) الذين لا يملكون شيئا أو يملكون القليل، وكانوا رجالاً أحراراً فقراء ، وليس بالضرورة من الخدم ، وفي الأصل ، حتى في أثينة نفسها ، فإنهم لم يكونوا من المواطنين إطلاقًا ، لا « يُحسبون » ولا يحسبون .

أما كلمة thes فهى قديمة ترجع إلى هومر ، حيث كانت تعنى عاملاً أجيراً ، تمييزا له عن كلمة عبد (١٦) . هناك فقرة فى « الإليانة » ترد إلى الذهن عندما نقرأ محاورة « إيوثقرو » تكشف هذه الفقرة أن العامل الأجير يمكن أن يعامله صاحب العمل ، أى سيد الأرض الهومرى ، بهذه الغطرسة التى تعامل بها والد إيوثقرو مع هذا العامل الأجير .

فى الكتاب الواحد والعشرين فى « الإلياذة » يأخذ بوزايدون فى تذكير أبوالو كيف خدعهم النبيل الطروادى لوميدون للوصل الموادى المرض خديعة مخجة؛ فقد تنكروا على هيئة عمال أجراء thetes ، وهبطوا إلى الأرض – بناء على أوامر Zeus فقد تنكروا على هيئة عمال أجراء للهجدون « لمدة عام بأجر محدد »(١٧) يبنون له جدران ريوس – واشتغلوا فى خدمة لوميدون « لمدة عام بأجر محدد »(١٧) يبنون له جدران المنازل ويرعون قطعانه، لكن عندما حان الوقت ليأخذوا أجورهم ، رفض ليمدون أن يدفع . ليس هذا فحسب ، بل إنه أخذ يهددهم بقطع آذانهم ويبعهم فى سوق العبيد ، إذا صمموا على مطالبته بالدفع ، يقول هومر إنهم عادوا إلى أوليمب Olympus « بقلوب مشحونة غضبًا »؛ لأنهم لم يقبضوا أجرهم ؛ فمصير العامل الأجير يمكن أن يكون فى وضع مزعزع غير مستقر وأقل حماية من العبد ، الذى كان موضع عناية من سيده باعتباره عقارًا مملوكًا له ،

هذه واحدة من الأماكن القليلة في هومر الأرستوقراطي التي نرى فيها المشهد من أسفل ، فهومر هذا ، ولدة لحظة ، كان أكثر إحساسا بالعدالة الاجتماعية من سقراط أفلاطون . إن وضع العامل الأجير في ناكسوس كما ورد في محاورة « إيوثفرو » كان

أفضل قليلا عن أيام هومر . لقد غضب والد إيوثفرو غضبا شديدا لفقده أحد عبيده لدرجة جعلته لا يهتم بتاتا بحقوق العامل الأجير الذى ألقى به فى الحفرة وتركه ليموت ، هذه المعاملة لا يمكن بأى تعريف أن تعتبر معاملة دينية أو مرتبطة بالقداسة « holy »، لكن هذا الجانب من القضية لن يدخل أبدًا فى مجال الرؤية عند سقراط؛ فبالنسبة لسقر اطلم يكن إلا « مجرد خادم » .

يروى إيوتفرو لسقراط أن الموت قد حدث عندما كنا « نحن » أي إيوثفرو ووالده « يزرعون الأرض في ناكسوس » و « أنه كان يعمل في أرضنا »(١٨)؛ فالذي حدث في ناكسوس ما كان يمكن أن يحدث في أثينة . كانت ناكسوس جزيرة خصبة في بحر إيجة وقد حررتها أثينة ، أثناء حربها مع الفرس وضمتها إلى عصبة الدليان Delian League . في ظل هيمنة Hegemony أثينة أو هي واحدة من أولى المدن التي ثارت ضد احتلال أثينة الذي كانت ترزح تحته وعندما تم إخضاع ناكسوس Naxos ، وزعت أرضها على المستعمرين الأثينيين Colonists ، وصار الملاك السابقون عمالاً بالمشاركة في المحصول أو عمالاً مأجورين في الأرض التي كانوا يملكونها، وعندما خسرت أثينة الحرب مع إسبرطة كانت ناكسوس واحدة من أوائل الدول التي تحررت واضطرت الاستعماريين الأثينيين للهرب، وعادت الأرض إلى ملاكها السابقين، وهذا هو السبب الذي جعل إيوثقر و يتكلم في الزمن الماضي عن قيامهم بالزراعة هناك. كان الأجراء thetes في ناكسوس أثناء صعود نجم أثينة لا يتمتعون بحق ولا حتى بالحقوق التي كان يتمتع بها الإجراء في أثينة؛ فكان يمكن للعامل أن يحاكم إذا اتهم في جريمة قتل . أما إذا قام مالك الأرض وألقى بعامله في حفرة أو في أخدود وتركه ليموت ، فإن أصدقاء الميت أو أقاربه يجوز لهم محاكمة المالك بجريمة القتل، وهذا هو ما قام به إيوتفرو نيابة عن هذا العامل التعيس الحظ الذي لا صديق له .

لقد تعرض إيوثفرو للسخرية أثناء الحوار ، على اعتبار أنه يمثل نوعًا من المتعصبين المخرفين ، لكن موقف كان أكثر إنسانية وأكثر استنارة من موقف سقراط . في بداية الحوار ، وقبل أن يعرف سقراط وقائع هذه القضية غير العادية يفترض سقراط أن إيوثفرو لن يقدم والده المحاكمة لقتله رجلا « غريبا »، ويسئل عما إذا كان القتيل أحد أقربائهم الأقربين، ويفاجأ إيوثفرو بهذا الموقف .

يقول إيوتفرو « إنه لأمر مضحك ، ياسقراط ، أن تهتم إذا كان القتيل قريبا أو غريبا ، دون أن ترى أن الشيء الوحيد الذي يستدعى التقدير هو إذا كان القتل مبررًا

أو غير مبرر ... وأنه سواء كان مبرراً أو غير مبرر ، فلابد من المضى في الإجراءات ضده ، حتى لو كان يشاركني العيش في سكن واحد (١٩) » .

لقد شعر إيوثفرو شعورًا قويًا أن هذا الواجب يتجاوز التزامه كابن، ويختلف فى المكانة أو الطبقة، لكن سقراط يتجاهل هذا الجانب من القضية؛ ففكرة المساواة أمام القانون ، أى العدالة الاجتماعية ، لا تفتح للمناقشة أبدًا أثناء الحوار، لكن فى ٣٩٩ ق.م ، الوقت الذى يفترض جريان هذا الحوار فيه مع إيوثفرو ، عشية بدء محاكمة سقراطة ، وكان عامة الشعب الأثيني قد أصيبوا بحساسية إزاء هذه المسألة نتيجة لمعاركهم فى الصراع ضد القهر الأوليجاركي فى سنتي ٤١١ ، ٤٠٤ . كانت طبقة الأجراء هي أكثر الطبقات معاناة ، إذ حرم أفرادها من حق المواطنة التي اكتسبوها قبل قرنين من الزمان نتيجة إصلاحات صولون . لقد أعدم زعماء هذه الطبقة ، وطرد الفقراء خارج أثينة ، وفقدوا بيوتهم ومدينتهم، ولو تأكد القضاء على الديمقراطية ، لصار من الميسور في أتيكا لمالك الأرض أن ينفذ القانون بيديه كما فعل والد إيوثفرو في ناكسوس ولم يعد للعامل أي حقوق .

هذه اللامبالاة التى أبداها سقراط إزاء مصير العامل الأجير لابد أنها قد أذهلت معاصريه بدهشة مماثلة كما أذهلتهم لا مبالاته تجاه مصير الأجراء في سنتى ٤١١، ٤٤ ، قد استنتج معاصروه أن افتقاده لمشاعر العطف والتعاطف إنما يعكس ازدراءه للديمقراطية، وهذا يفسر بقاءه بالمدينة تحت حكم الديكتاتورية وعدم قيامه بأى دور لاستعادة الديمقراطية . لم يظهر سقراط أي اهتمام بحقوق الفقراء ، أو بالعدل الاجتماعي، وكان موقف إيوثفرو هو التعبير الحقيقي عن الموقف الديمقراطي .

كان من المكن أن يوفر سقراط لنفسه حجة قوية في دفاعه أثناء المحاكمة لى استطاع أن يبرهن على أن اتباعه ليسوا جميعًا من الأرستوقراطيين أعداء الديمقراطية ، بل من بينهم ديمقراطيون أيضًا، ومن المفاجآت الكاشفة للحقيقة أنه استطاع أثناء المحاكمة أن ينطق باسم واحد فقط .

من المؤكد أن أفلاطون كان يدرك أهمية هذا؛ لأنه جعل سقراط يبرزه في « الدفاع » وركز على أهمية هذا التلميذ المشايع للديمقراطية، وكان اسمه خيريفون Chaerephon. لم يكن من الممكن استدعائه للشهادة في المحاكمة لأنه كان قد مات قبل ذلك . يقول سقراط لقضاته « أتصور أنكم تعرفون خيريفون ، فقد كان رفيقي من أيام الشباب ، وكان رفيقا لحزبكم الديمقراطي ، وشارككم فترة النفي الأخيرة وعاد معكم »(٢٠).

لاحظ أن سقراط لا يقول « حزينا » أو « الحزب » الديمقراطى ، كما لو كان يريد أن يفصل نفسه فصلاً واضحاً عن وجهة النظر السياسية السائدة عند قضاته . لاحظ أيضا أنه لم يقل – كما كان يمكن له أن يفعل ، لو صبح هذا – إنه على الرغم من التحامل السياسى ضد سقراط فإن قلة من أتباعه كانوا ينتمون لحزب الشعب ثم يذكر خيريفون كواحد منهم ، لكن الواضح أنه كان الاستثناء الوحيد . إنه التلميذ الديمقراطى الوحيد الذي جرى ذكره عند أفلاطون أو زينوفون؛ فمعظم أتباعه – كما يصفهم سقراط نفسه – « كانوا من أبناء الأغنياء الذين يستمتعون بوقت فراغهم لأقصى حد »(٢١) .

لقد أضر سقراط بقضيته عندما قال إن خيريفون « شارككم النفى الأخير وعاد معكم » يعلق بيرنت بحزن فى تعليقه على محاورة « الدفاع » قائلا : « لاحظ أن سقراط نفسه بقى فى أثينة »، وأضاف بيرنت « أنه من الوقاحة الشديدة أن يذكر قضاته بذلك وقد أضر به هذا ضررًا يفوق كل ما استفاد من ذكره لأفكار خيريفون الديمقراطية »(٢٠) . إن الإشارة إلى خيريفون قد أكدت إلى أي حد كان هو مختلفًا عن سقراط وبقية تلاميذه ، بما فيهم أفلاطون ، الذي بقى أيضًا في المدينة أثناء ديكتاتورية الثلاثين .

عندما أعيد الحكم الديمقراطى ، أصبح القول بأنه « بقى فى المدينة » علامة خزى وعار ، وهذا ما نعرفه من إشارات كثيرة وردت فى ليسياس Lysias وعند خطباء القرن الرابع؛ فقرار العفو الذى صدر فى أعقاب سقوط ديكتاتورية الثلاثين لم يمحو وصمة العار التى لحقت بأولئك الذين لم يشاركوا بأى دور فى المقاومة، وفتحت مظلة العفو ، وبعد أن تمت محاكمة الزعماء ، لم يعد ممكنا محاكمة أى شخص على أى مخالفة كان قد ارتكبها فى ظل الديكتاتورية أو قبلها . لقد فتحت صفحة جديدة ونظيفة لتعزيز المصالحة الأهلية civic reconciliation ولا يستطيع أحد أن يرفع دعوى لاستعادة أملاكه التى صودرت بواسطة أعضاء الحكومة الديكتاتورية وباعوها لمواجهة نفقاتهم أو بقصد الإثراء؛ فقد تعرض كثير من المواطنين من أثرياء الطبقة الوسطى ومن المقيمين الأجانب لمثل هذه المصادرات، وبناء على قرار العفو فقدوا أحقيتهم فى دعوى استعادة هذه المتلكات .

لكن بعد عودة السلام ، كانت هناك نوعيات أخرى من حالات التقاضى استخدم فيها الازدراء ضد المدافعين أو المدعين الذين « مكثوا بالمدينة » التأثير على المحاكم ، كما هو واضح فى خطب ليسياس ، الذى كان صديقا اسقراط . كان ليسياس هو أشهر « محامى » فى الفترة التى سبقت العودة مباشرة، هؤلاء المحامون لم يكونوا يظهرون فى المحاكم، لكنهم كانوا يعدون الخطب المتقاضين، وكانوا يطلقون عليهم

لوجوجرافوي Logographoi أي كتاب محترفين لإعداد مذكرات الدفاع القانونية .

بنحدر ليسياس من أسرة أجنبية مقيمة تتميز بالشهرة والثراء، وكان والده سيفالوس Cephalus يرأس المناقشات كمضيف للمتحاربين في « جمهورية » أفلاطون وقد وقعت أسرة ليسياس مثل آخرين من المقيمين الأجانب الأثرية مسحية العمليات الاغتصاب التي مارسها أعضاء الحكومة الديكتاتورية ، جزئيا « بسبب ميولهم الديمقراطية »، إلا أن قاموس أو كسفورد الكلاسيكي يقول « لكن أساسا بسبب ثروتهم » وقد أنقذ ليسياس نفسه بالهرب من أثينة، لكن أشاه بوليمار خوس Polemarchos ، وهو أحد محاوري سقراط في « الجمهورية » فقد تم إعدامه، وصودرت ممتلكاته، وقد انضم ليسياس إلى المنفيين الذين اسقطوا ديكتاتورية الثلاثين، ثم عاد إلى أثينة كبطل من أبطال المقاومة، وبنحن نعرف من خطب ليسمياس أن المتقاضين كانوا يتعرضون للاستجواب والهجوم بخصوص مسلكهم في ظل ديكتاتورية الثلاثين ، بل إن أحد الدافعين قلب المنضدة على المدعى عليه بأن فاجأ المحكمة بحجة حقيقية لابد أنها حظيت بتعاطف القضاة؛ فقد اعترف أنه بقى في المدينة فعلا ثم كشف عن حقيقة أن أباه قد أعدم ، وكان هو في ذلك الوقت لا يزال في الثالثة عشر من عمره، وقال بغضب: « في هذه السن لم أكن أعرف معنى كلمة أوليجاركي ، ولم أستطع إنقاذ والدي «(٢٢)، هناك رجل ثان ، من الواضيح أنه أرستوقراطي لأنه خدم في سيلاح الفرسيان - تم تسجيل اسمه بطريق الخطأ في قوات حكومة الثلاثين ، لقد أثبت أنه كان بالخارج في أبام الدبكتاتورية(٢٤).

كان من الممكن أن يسأل سقراط عن عدم مغادرته للمدينة ، وخصوصاً بعد إعدام ليون من سلاميس وما أظهره ذلك من مظالم، ألم يكن هذا كافيًا لإثبات - كما أثبت أوليجاركي معتدل هو ثيرامين Theramenes - أن الديمقراطية هي على الأقل أخف شراً ، وأكثر أمنًا وأكثر عدلاً من أقلية أوليجاركية محدودة ؟

لكن سقراط شمله العفو وحماه ، أيضا ، وما كان يمكن أن يحاكم على أى شىء قبل استعادة الديمقراطية ولا حتى بسبب أنه كان معلمًا ومشاركًا لكريتياس وخارميدس، ولو أن التهمة الموجهة لسقراط شملت هذه الأنشطة لتعرضت الهجوم أثناء المحاكمة على اعتبار أنها انتهاك صريح لقرار العفو، وكان لنا أن نسمع ذلك من أفلاطون أو زينوفون .

فلكى يكون الاتهام صحيحًا من الناحية القانونية ، فلا يمكن أن يشمل إلا نشاط سقراط أو تعاليمه في فترة السنوات الأربع الأخيرة الواقعة بين سقوط ديكتاتورية

الثلاثين وبين المحاكمة، لابد أن سعراط استمر في إلقاء نفس التعاليم، وجمع حوله نفس النوعية من الاتباع كما حدث قبل ديكتاتورية الثلاثين، ولابد أن خصومه والمدعين عليه كانوا يخشون أن يحاول هؤلاء الشباب القيام بانقلاب آخر لإسقاط الديمقراطية المستعادة، وقد ظهر التهديد بهذه المحاولة سنة ٤٠١ ق.م، أي بعد مرور سنتين من صدور العفو وقبل محاكمة سقراط بسنتين ،

فقد ظن الأثينيون أن متاعبهم قد انتهت فى سنة ٤٠٣ عندما تم الاتفاق بين الفصائل المتصارعة وعاد السلام، إلا أن اتفاقية العفو كان بها ثغرة ، وكان ذلك من أسباب تجدد الصراع؛ فبعض الأرستوقراطيين الذين كانوا يؤيدون ديكتاتورية الثلاثين رفضوا المصالحة، وبدلاً من تجديد الحرب الأهلية وإخضاعهم بالقوة ، اتفق الأثينيون على أن يسمحوا لهم بالانسحاب إلى مدينة إليوسيس Eleusis المجاورة، وأن يقيموا في هذه المدينة دولة خاصة بهم مستقلة ومنفصلة عن أثينة .

ويبدو أن أصحاب الأغراض الشريرة قد مهدوا لمثل هذه المحنة ببعد نظر وشراهة متميزين؛ فعندما قويت شوكة المقاومة المسلحة ضد حكومة الثلاثين وكسبت لنفسها موضع قدم في أتيكا وذلك بالاستيلاء على قلعة من قلاع الحدود على قمة تل عند فيلى قرر كريتياس ومويدوه أن يعدوا لأنفسهم ملاذًا يلجئون إليه إذا أرغموا علىPhyle الخروج من أثينة وحتى يتمكنوا من مواصلة القتال حتى النهاية؛ فاختاروا إليوسيس، لكنهم وجدوا أن شعبها يكرههم؛ فاستولوا عليها بالقوة ، وأعدموا ثلاثمائة رجل – ربما جميع المواطنين في هذه المدينة الصغيرة.

هذه المذبحة - تماما بنفس أسلوب كريتياس - يشهد عليها مصدران معاصران لها ، أحدهما محب الديمقراطية ، والثانى معاد الديمقراطية ، الأول هو ليسياس (٢٠)، أما الثانى فهو زينوفون، وهما يتفقان على دوًافع كريتياس الشخصية أما عدد المقتولين فيرد في كتاب « هلينيكا » لزينوفون؛ حيث يروى الأحداث بدرجة أوفر من الكمال، يصف كتاب « هيلنيكا » الخديعة التي استخدمها كريتياس وتمكن عن طريقها من القبض على ثلاثمائة من الذكور وإرهاب مجلس أثينة لكي يضفي على عمليات الإعدام مظهراً قانونيا semplance of legality بالتصويت على قتل جماعي دون محاكمة (٢٦).

هذه هى ذروة الفظائع التى وصلت إليها الديكتاتورية المحتومة الأجل ، والتى مهدت الطريق لأحداث ٤٠١ ، التى سممت أجواء أثينة بالشكوك من جديد - وأنا أعتقد أنها - أطلقت إشارة البدء في محاكمة سقراط .

فلم يكد يمضى وقت طويل حتى ذبح كريتياس وخارميدس فى المعركة مع قوى المقاومة المتزايدة، ثم أخذت قوة الديكتاتورية تتأثر وبدأ تمهيد الطريق للمصالحة . عند حلول السلام انسحبت الأقلية المنهزمة من ذوى النفوس الشريرة إلى مدينة إليوسيس، وظن الأثينيون أن متاعبهم قد انتهت، لكن مثل هؤلاء الرجال لا يستسلمون بسهولة . فالذين يرفضون المصالحة كانوا من رتبة الأثرياء جداً فى أثينة ، الذين يملكون أموالاً طائلة لاستثجار الجنود المرتزقة، ولم يكد يمضى عامان حتى وصلت الأنباء إلى أثينة بئن سكان إليوسيس يستعدون لمهاجمة المدينة .

يخبرنا زينوفون أن الأثينيين قاموا فورًا « بتعبئة كل قوتهم ضدهم » فقتلوا قادتهم ، ثم « أرسلوا أصدقائهم وأقاربهم فأقنعوهم بقبول المصالحة »، هكذا انتهت أخيرًا هذه الحرب الأهلية ، « وتعهدوا عهدًا كما لو كانوا مقيدين بقسم ، سوف يحافظون بصدق على هذا الوئام، وإن يعودوا لتذكر الشكوك والأحزان الماضية » . وحسب ما يقوله زينوفون فإن « الحزبين لا يزالان يعيشان معًا حتى اليوم كمواطنين أخوة، وقد التزم عامة الناس بعهدهم » بألا ينتقموا لأنفسهم (٢٧) .

حدث هذا فى ٤٠١ ق.م ، مباشرة قبل محاكمة سقراط بسنتين، وأعتقد أنه كان من الممكن ألا تجرى هذه المحاكمة بتاتا ، لو أنه أعلن تصالحه مع الديمقراطية ، ولو أنه امتدح – كما فعل زينوفون – شهامة الأغلبية فى إقرار السلام . لو حدث وتغير موقف سقراط على هذا النحو لأمكنه أن يزيل الخوف من قيام طائفة جديدة من الشباب التابعين له « Socratified » وضحايا الاغتراب الفكرى بإشعال الحرب الأهلية فى المدينة مرة أخرى .

لكننا لا نعثر على أى دليل عند أفلاطون أو زينوفون على حدوث مثل هذا التعبير فى موقف سقراط بعد سقوط حكومة الثلاثين، والأدهى أن سقراط قد استأنف تعاليمه المنافية للديمقراطية والمنافية للسياسة، وصارت لهجته أشد إيذاء من مذهبه . لم يتغير فيهما شيء؛ فلا يزال التهكم يتخفى واضحا تحت سطح عبارته الساخرة . وظل رافضا للمصالحة، ويبدو أنه لم يتعلم شيئا من الأحداث التي وقعت في سنتى ٤١١ ، ٤٠٤ ،

لقد استمر في حياته على نهجه الأول، وكأنه قرر أن يبقى هائما في غياهب السحب العالية بعيدًا منعزلاً عن المدينة ، وهو لا يزال ينظر إليها بازدراء . لم يظهر سقراط سواء في رواية أفلاطون أو زينوفون – أي إدراك على أن مواطنيه لهم منطق وعليه أن يتفهمه .



### الفصل الثانى عشر

# زينوفون وأفلاطون والزلازل الثلاث

عند قيام ديكتاتورية الأربعمائة في سنة ٢١١ ق.م كان أفلاطون وزينوفون في سن المراهقة ، أي في سن تسمح لهما بأن يكونا على وعي بالسياسة ، لكن في سن صغيرة ، لا تتيح لهما القيام بأي دور إيجابي في الانقلاب على الديمقراطية ، أو في استعادتها، وعندما قامت ديكتاتورية الثلاثين بعد ذلك بسبع سنوات كانا كلاهما في منتصف العشرينيات، لكن لا يوجد دليل مكتوب على مشاركتهم لأي من الطرفين . وفي حدود علمنا فإنهما لم يغادرا المدينة مع من غادرها من الديمقراطيين – وهو أمر لا يفكر فيه أحد من أبناء الأرستقراطية، ولم يذكر هذا أبدًا فيما يختص بأحداث ٢٠٤؛ فقد رحل زينوفون عن أثينة في تلك السنة ليتولى الخدمة كضابط في قيادة الجنود المرتزقة في الجيش الفارسي ، ولم يرجع إلى أثينة مرة ثانية . « ربما حدث في سنة ٢٩٩ ق.م، وهي عام إعدام سقراط ، وكان وقتا صعبا بالنسبة لأصدقاء سقراط » . وفي قاموس أوكسفورد الكلاسيكي نقرأ أن « زينوفون نفي رسميا »، وقضي بقية حياته في إسبرطة .

وعلى العكس من زينوفون ، فإن أفلاطون كان حاضرا فى المحاكمة ، وهذا ما نعرفه من محاورة « الدفاع »، ولكنه هرب على ما يبدو من المدينة قبل تنفيذ الإعدام، لعله خشى أيضًا أن يتخذ ضده بعض الإجراءات من أتباع سقراط وحسب ما يقوله قاموس اكسفورد الكلاسيكى فى ترجمة حياته ، إنه لجأ " ومعه آخرون من أتباع سقراط " إلى ميجارة Megara " القريبة ، ومكث هناك اثنتى عشرة سنة ، ثم رحل بعيدًا حتى وصل أرض مصر .

يهدف كتاب « هيلينيكا » الذى كتبه زينوفون وهو فى منفاه فى إسبرطة إلى استكمال تاريخ ثيوكديدس ، الذى توقف عند ٤١١، وقد أكمل زينوفون القصة حتى سنة ٤٠٠ ق.م، وأيًا كانت نشأته وعواطفه السياسية ، فإنه يكتب بموضوعية تستحق الإعجاب وروايته التى أوردها عن المناظرة بين كريتياس وثيرامين Theramenes قبيل

إعدام الأخير تقف على قدم المساواة مع المناظرات التى دونها ثيوكديدس، يختلف أسلوب زينوفون فى تناوله لشخصية كريتياس اختلافا ملحوظا عن أسلوب أفلاطون؛ فعند أفلاطون نجد كريتياس شخصية ساحرة جذابة، ولكنه فى كتاب زينوفون « هيلنيكا » ليس إلا طاغية بارد المنطق يثير الاشمئزاز والنفور .

وفى كتاب « المذكرات » يحاول زينوفون أن يصور سقراط كمعارض التلاثين بصورة أقوى مما عند أفلاطون .

فالتحدى الوحيد الذي قام به سقراط في « الدفاع » هو امتناع عن المشاركة في القبض على ليون السلاميسي Leon of Salamis، لكن اشمئزازه لم يكن قويًا بالدرجة التي تدفعه إلى اتخاذ موقف المعارضة النشطة . أما في « مذكرات » زينوفون فإن سقراط انتقد الديكتاتورية علنا، لكن في مناسبة واحدة فقط . « عندما أخذ الثلاثون في إعدام كثير من المواطنين من ذوى المكانة الرفيعة المحترمة وفي تشجيع الشباب على الجريمة » يقول زينوفون إن سقراط استخدم إحدى القياسات المنطقية – بطريقة مقلوبة ضد الثلاثين حين قال « بأن الأمر الغريب جدًا أن الراعي الذي يترك قطيعه يتناقص وينصرف إلى طريق الضلال لا يعترف بأنه راعي بقر مسكين، لكن الأغرب أن رجل الدولة الذي يدفع رعاياه من المواطنين إلى التناقص والانصراف إلى طريق الضلال ، لا يشعر بالخجل ولا يظن في نفسه أنه رجل دولة مسكين »(١) .

وبالنظر إلى تلك الظروف والملابسات ، فإن العظة القصيرة لا تعدو أن تكون معارضة فاترة؛ فطبقا لما ذكره زينوفون في كتاب « هيلنيكا » فإن كريتياس وشركاه قتلوا ما يزيد عن ألف وخمسمائة من الأثينيين خلال فترة حكمهم القصيرة التي لم تزد عن ثمانية شهور ، « تقريبا أكثر » مما قتله الإسبرطيون في العشر سنوات الأخيرة من حرب البلوبنيز<sup>(۲)</sup>، هذا الرقم ذاته ذكره أرسطو في أطروحته عن الدستور الأثيني . يقول أرسطو إن ديكتاتورية الثلاثين بعد أن تخلصوا من الديمقراطيين تحولوا نحو « الطبقات الأعلى » The better classes « وقتلوا أولئك الرجال من ذوي الثراء الباذخ أو ذوي السمعة الكبيرة » من أجل التخلص من أي معارضة قف عي طريقهم ومن أجل سرقة ممتلكاتهم (۲) .

يذكر زينوفون أن تعليق سقراط قد نقل إلى أعضاء الحكومة الديكتاتورية، وأدى إلى مواجهة بينهما، وقدمت لسقراط فرصة نادرة لكى يظهر نفسه كناقد صريح النظام.

لقد دعى للمثول أمام كريتياس وكاريكلس Characles وهما العضوان اللذان أسند إليهما مهمة مراجعة القوانين لصالح النظام الجديد، وأطلعاه على نص قانون جديد يُحرِّم تعليم المنطق techne logon or art of reasoned discourse « ويحرم عليه إجراء الأحاديث مع الشباب » .

لم يحرموا إجراء الأحاديث العابرة فقط مع الشباب بل أبلغوه أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في تعليم الفلسفة بطريقته المميزة ، والتي تعلم عليها عضوان من الثلاثين، هما كريتياس وخارميدس، والتي شحذت عقليهما كتلاميذ له في الماضي. لقد أعد المسرح لكي يقدم سقراط دفاعا قويا وفصيحا عن حقوقه كمعلم وحقوقه كمواطن ويحدثهم عما يجول بخاطره حول افتقادهم الشرعية، وبدلاً من ذلك ، راح سقراط يسأل « هل يجوز لي أن أسائكم ، إذا استعصى على أن أفهم أي نقطة في أوامركم ؟ » فأجابوه « يمكنك هذا ؟ » ثم قال « حسنا ، وأنا مستعد الآن لإطاعة القوانين . لكنني أريد منكم توجيهات واضحة لكي لا أقع في الخطأ نتيجة الجهل وأتجاوز حدود هذه القوانين . هل تظنون أن فن الكلام (techne logon) الذي تأمرونني بالام تناع عنه أمتنع بوضوح عن الاستدلال السليم ، وإذا ارتبط باستدلال غير سليم فسوف أحاول الاستدلال السليم » . قال كاريكليس بلهجة غاضبة « بما أنك جاهل يا سقراط فسوف نوضح الأمر بلغة سهلة الفهم . أنت لا يجوز لك أن تجري أي نقاش (dialegesthai) مع الشباب » . قال سقراط «حسنا ، ثم حتى لا يثور أي سؤال بخصوص إطاعتى ، حدد لي إذا سمحتم العمر الذي يعتبر دونه الإنسان شابا » .

أجاب كاريكليس « طالما لا يسمح له بالجلوس فى المجلس ، لأنه لا زال يفتقد الحكمة ، لا ينبغى لك أن تتحدث مع أى شخص دون الثلاثين » . « افترض أننى أريد أن أشترى شيئا من الأشياء ، ألا يحق لى أن أسأل عن ثمنه إذا كان عمر البائع دون الثلاثين ؟ » .

أجاب كاريكليس « أوه ، يمكنك في مثل هذه الأحوال، لكن الحقيقة يا سقراط أنك معتاد على طرح الأسئلة التي تعرف أنت إجابتها، وهذا ما يجب عليك أن تكف عنه » .

كان سقراط يريد أن يعرف إذا كان عليه أن يبتعد عن موضوعاته الأثيرة عن « العدالة ، والقداسة وما إليها ؟ » .

قال كاراكليس « نعم ، هذا صحيح ، ورعاة البقر أيضًا ، وإلا فسوف تجد القطيع يتناقص »<sup>(1)</sup>، ونتيجة لهذا التهديد انتهت هذه المواجهة الخالية من البطولة .

فالذى أمامنا الآن هو محاكمة مصغرة بواسطة عضوين من زعماء الثلاثين ، والشبيهة بمحاكمة سقراط بعد أربع سنوات أمام قضاة ديمقراطيين ، إن التناقض فى موقف سقراط واضح بصورة صارخة، ففى المحاكمة لا نجد شيئا من عنف التحدى الذى أظهره سقراط بعد إعادة الديمقراطية .

يحاول زينوفون جاهدًا أن يثبت أن سقراط لم يكن مؤيدًا لكريتياس وحكومة الثلاثين . كان يمكنه أن يقوى موقف سقراط في القضية لو استطاع أن يقول إن سقراط استمر في تعليم الشباب، على الأقل سرًا ، وكان يؤدي رسالته ، رغم أنف حكومة الثلاثين .

لم يخبرنا أحد بوقت حدوث هذه المواجهة ، أكان قبل أو بعد أن رفض سقراط الاشتراك في القبض على ليون السلاميسي، ولم يخبرنا أحد أيضًا إذا كانت قد حدثت قبل أو بعد إعدام الزعيم المعتدل ثيرامين .

لكن هذا النظام قد اصطبغ منذ البداية بافتقاده الشرعية ، وباستخدام أساليب العصابات في قمع العامة وقهرهم . ليس لدينا أي سبب يجعلنا نعتقد أن سقراط كان موافقا على قساوة هذا النظام وعدم شرعيته، لكن ما يصيبنا بخيبة الأمل حقا ، هو أنه لم يهاجم هؤلاء الحكام علنا وبقوة ولم يستخدم نفوذه مع صديقه القديم كريتياس ليعيده إلى طريق الفضيلة . لو فعل هذا لأصبح بطلا للمقاومة، وما كان لهذه المحاكمة أن تجرى .

كل ما نجده فى رواية زينوفون الاعتذارية هو أن سقراط كان يسأل أعضاء الديكتاتورية إذا كان ينبغى عليه الامتناع عن الكلام حول « العدالة ، والقداسة، وما إليها » ففى وسط هذه الأمثلة الكثيرة الدالة على « الظلم » وتدنيس المقدسات unholiness كان كل ما يهم سقراط هو بحثه المعتاد عن تعريفات مطلقة لموضوعاته المفضلة . لقد مكث فى المدينة حتى النهاية؛ فالرجل الذى كان مستعدًا للموت فى عدائه للديمقراطية كان فاتر الهمة فى معارضته لديكتاتورية الثلاثين .

مع ذلك ، يتبقى لدينا سؤال لا زال يحيرنا هو : لماذا لم يسمح أفلاطون لسقراط فى « الدفاع » بأن يستشهد بالقانون ضد تعليم المنطق ليثبت أنه هو نفسه كان ضحية لقمع ديكتاتورية الثلاثين ؟

لا توجد بالطبع طريقة واحدة لإجابة مؤكدة عن هذا السؤال، لكن لدينا بعض التكهنات المحتملة . في المقام الأول ، أن رواية زينوفون عن الكيفية التي تم بها تطبيق القانون بواسطة كريتياس تبدو كنوع من الثرثرة الرخيصة؛ فزينوفون يقول إن سقراط - في مجتمعه الأصلى بأثينة - قد أثار عداوة كريتياس قبل أيام الديكتاتورية بسبب انتقاده لطريقة كريتياس في مغازلة الشاب إيوثديموس Euthydemus .

قال سقراط إن سلوك كريتياس سلوك لا يليق برجل محترم، وعندما تجاهل كريتياس هذا الكلام صاح سقراط في وجود إيونديموس وكثيرين غيره « إن كريتياس يعيش بمشاعر خنزير ؛ لم يعد يمكنه الابتعاد عن إيونديموس كالخنزير الذي لا يكف عن حك جلده في الحجارة » . كان هذا موضوعًا للأحاديث الخاصة والثرثرة عند طبقة الأغنياء في أثينة .

« بسبب هذا تولدت الضغينة في قلب كريتياس نحو سقراط » طبقا لما يقوله زينوفون وعند إعداد مسودة مشروع القانون مع كاريكليس « أضاف هو مادة تجرم » تعليم المنطق، وكما يقول زينوفون « كان القصد منها هو إهانة سقراط »(ه).

ربما ، لكن الرأى الأكثر معقولية هو أن أعضاء ديكتاتورية الثلاثين كانوا يحاولون الحد من حقوق المواطنة وتضييقها في أقل عدد ممكن، بل إنهم حاولوا الاحتفاظ بهذا العدد الضيق من الناخبين وإبعاد أي قوة .

حقيقة لا بد أنهم شعروا – مثلما شعر حماتهم الإسبرطيون والبطاركة الشيوخ بعد ذلك في زمن الجمهورية بروما – شعور الكراهية لمعلمي الخطابة ، والخيول، والفلسفة، كانوا يرفضون أن يتعلم الناس الفنون التي تؤهلهم للمشاركة في الحكم . كانوا يكرهون المجالس الشعبية وفنون المناظرات العلنية، ولابد أنهم رأوا أن تعليم المنطق ما هو إلا أداة هدم قوية ، ومن أجل هذا حرموه قانونا .

وكان يمكن لهذا أن يكون أقوى النقاط تأثيرًا في الدفاع عن سقراط، وكان يمكن له أن ينشئ وشائج التعاطف بين الديمقراطيين العائدين وبين الفليسوف المارق non-conformist على أساس أنهم جميعًا كانوا يشتركون معًا في معاناتهم

للاستبداد والديكتاتورية ، لماذا ترك أفلاطون هذه النقطة ولم يذكرها ؟ ربما كان من المحرج لأفلاطون نفسه أن يهتم بمسألة تحريم المنطق؛ لأنه هو نفسه في « الجمهورية » كان أكثر تشددًا في وضع القيود على تعليم الجدل ( الديالكتيك ) في الإسكتش الذي رسمه للمجتمع المثالي، وفي وضع السلطة المطلقة في يد قلة قليلة من « الملوك الفلاسفة » لأحل هذا السبب ذاته .

حين استولى أعضاء ديكتاتورية الثلاثين على السلطة ، كان أفلاطون فى الخامسة والعشرين من عمره – لكن فى محاورات أفلاطون كلها لا نعثر على أى درس مستفاد من هذه المحنة، بل إنها لم تناقش أبدًا، ولم تذكر وربما لأنها كانت ذكرى مؤلمة جدًا؛ فكريتياس كان ابن عمه ، كما نعرف وكان خارميدس عم أفلاطون . هناك إشارة واحدة فقط ومقتضبة إلى حكومة الثلاثين فى محاورة القانون كلها ، والتى تظهر فى « الخطاب السابع » The Seventh Letter وهو أمتع الأجزاء، والذى ينسبه الباحثون فى معظم الأحوال إلى أفلاطون نفسه .

ويشير مضمون الخطاب إلى أنه كتب بعد ذلك بسنوات عديدة، ويقول إن بعض أعضاء حكومة الثلاثين كانوا من « الأقارب والمعارف »، لكنه لم يذكر كريتياس أو خارميدس بالاسم، ويقول إنهم « دعوني لأنضم إليهم في الحال ، ظنا منهم أن هذا هو الوضع الملائم » لا نجد توضيحًا للسبب الذي يجعلهم يظنون ملاءمة هذا الأمر لأفلاطون ، لكن الخطاب يخبرنا أن أعضاء الثلاثين قد أقاموا من أنفسهم « حكاما نوى سلطة مطلقة » ( autokratores or autocrats ) .

يشرح أفلاطون موقفه فيقول « إن المشاعر التى عايشتها بحكم صغر سنى فى ذلك الوقت لم تكن مشاعر مدهشة أو غريبة ، لأننى كنت أتخيل أنهم سوف يوجهون أمور الدولة بإخراجها من طريق الظلم إلى طريق العدل فى الحياة »، وهذا يتضمن أنه كان يميل فى البدالية إلى الانضمام إليهم .

ثم يقسول أفلاطون - بمجرد أن زال عنه الوهم - « لقد رأيت كيف استطاع هؤلاء الرجال في زمن قصير أن يدفعوا الناس للنظر إلى الوراء ليروا في الحكم السابق عصراً ذهبياً » (١) ، الحققية أن الأصل لا يقول عصراً ذهبياً بل نظامًا سياسيًا ذهبيًا » ( Polity or political system ) أي

هذه العبارة الأخيرة وهذا الاعتراف المذهل ، يدلان على أن الخطاب لم يكتبه أفلاطون؛ لأنه لا يوجد دليل فى أى مكان آخر من قوانين أفلاطون على أن تلك الأحداث الرهيبة التى عايشها الناس فى ظل حكم الثلاثين جعلته يتعاطف فكريًا مع القيود التى فرضتها الديمقراطية على الحكام أو دفعته إلى الشك فى فضائل الاستبداد .

من المؤكد أن هذه الأحداث لم تلق أى ظل على ذكرياته عن كريتياس وخارميدس ، لأنهم يظهرون فى محاوراته محاطين بغلالة ذهبية رقيقة ، ولا مكان هناك لاستخلاص الدروس السياسية من فترة حكمهم القصيرة؛ فخارميدس -- فى المحاورة التى تحمل اسمه -- يظهر لنا فى صورة شاب جميل ، موهوب ، يتلقى أسئلة سقراط المفتون به والذى يريد أن يعرف إذا كان جماله الروحى فى مستوى جماله الجسدى .

وفى نفس المحاورة يظهر كريتياس فى صورة شخص شريف مكرم ، إن هـدف المحاورة هـو الوصول إلى تعريف كامل – لا يمكن الوصول إليه ، عادة لفظة sophrosyne ، الاعتدال ، وهى فضيلة كان كلاهما يحتاج إلى تعلمها، لكن سقراط ربما يشير إلى غاية الحوار ذاته حين يحذر الشاب بقوله « إذا بدأت فى عمل أى شيء واستخدمت القوة ، فلن يستطيع أحد أن يقاومك  $^{(V)}$  لكن ثيرامين ، النموذج الحقيقى للاعتدال فى رواية أرسطو لأحداث سنتى (13.3.3.3) ، والذى يصوره زينوفون فى تاريخه فى صورة بطل ، لا يظهر فى محاورات أفلاطون القانونية ، كأن أفلاطون لا يحتمل ذكر اسمه .

كذلك نجد كريتياس شخصية مبجلة فى ثلاث محاورات أخرى لأفلاطون هى يروبتاجوارس ، وتيميس Timeaus، وكريتياس، وفى محاورة رابعة أدنى مرتبة « اسمها ايريكسياس Eryxias ، ينظر إليها عمومًا الآن على أنها من عمل أحد أتباع أفلاطون، وسواء كانت هذه المحاورة أصلية أو منحولة فإنها تبين أن كريتياس ظل موضع احترام بين تلاميذ المدارس الأفلاطونية .(^)

إن تكريم كريتياس بهذه الدرجة - يختلف كثيرًا عن مشاعر البغض والاشمئزاز التى كان يحملها الناس له ولحكام الثلاثين فى القرن الرابع ق.م - لقد تم غرس هذا التكريم فى أذهان تلاميذ أفلاطون عن طريق اثنين من أشد محاورات أفلاطون خداعا هما « تيمس » و « كريتياس »، فى هاتين المحاورتين الخيالتين استخدم اسم كريتياس محاطا بإجلال عريق كما لو كان تدريبًا فى عملية التأهيل السياسى .

فى محاورة « تيميس » نقابل لأول مرة أسطورة أتلانتيس ، قصة الأرض الخرافية التى اختفت فى المحيط الأطلسى ؛ هذه القصة ربما كانت تطورًا أبدعه أفلاطون لبعض الحكايات الشعبية، وهى تروى لنا قصة الخلق حسب رؤية أفلاطون ، وقد استطاعت برؤيتها الصوفية أن تستولى على أذهان الأوروبيين فى العصر الوسيط؛ إذ كانت هى العمل الوحيد الحقيقى المعروف لأفلاطون . ( فى موجز مكتوب باللاتينية أعده على المتراك وهروب أعده على المتراك وهروب أعده العلماء الإغريق لاجئين إلى غرب أوربا؛ حيث حملوا معهم كل محاورات أفلاطون القانونية .

ونحن لا نهتم بسحر الجانب اللاهوتي ( الثيولوجي ) في محاورة « تيميس » وإنما بأهدافه السياسية؛ فكما شرع كريتياس في تحويل طبيعة المجتمع الأثيني ، هكذا شرع أفلاطون في تحويل اتجاه التاريخ الإغريقي والإيديولوجية السياسية لأثينة ، وفي هذه المحاولة استخدم أفلاطون كريتياس لينطق بلسانه mouth piece وربط اسم هذا الديكتاتور بأسطورة جديدة مبتكرة لكي تحقق في مجال الإيديولوجيا ما فشل كريتياس في إنجازه في مجال التطبيق ، هذا هو أفلاطون ، الفليسوف الثائر ، وأستاذ الدعاية يقوم بعملية إعادة لكتابة التاريخ .

كان غرض أفلاطون مزدوجًا؛ فالديمقراطية الأثينية تستمد وحيها من اثنين من الانتصارات الأسطورية . يتجسد أحد هذه الانتصارات في دورها في حماية الحضارة الهللينية أثناء حروب القرس ، بما يمثله هيرودوت وإسخيلوس كمثالين لانتصار الأحرار على الاستبداد ، اعترافا بقيمة الديمقراطية وفاعليتها في حفز الشجاعة العسكرية ، عن طريق إعطاء الرجال هدفا يستحق أن يحاربوا من أجله .

أما الغرض الآخر فكان التقاليد الأثينية العريقة ، التى حفظها بلوتارك فى كتابه «حياة ثيسيوس Theseus »، والتى تدور حول حياة مؤسس مدينة أثينة ، الذى كان فعلا ، حتى فى ذلك الزمن القديم رجلاً ديمقراطيا، وطبقا لما يقوله بلوتارك ، فإن تيسيوس نجح فى توحيد مدن أتيكا المتناثرة فى دولة واحدة فى مدينة أثينة . وذلك بتعبئة عامة الشعب Mobilizing the demos وكذلك ملاك الأراضى ، ضد « الملوك الصغار » Petty Kings الذين كانوا يقومون بحكمهم ، وتعهده للأرستوقراطية بأن يقيم

لهم حكرُمة بغير ملك كما وعد عامة الناس أن يوفر لهم حق المشاركة فى هذه الحكومة، وكما يقول بلوتارك ، « وسرعان ما استجاب له عامة الشعب والفقراء "<sup>(٩)</sup>، واقترح تيسيوس « أن يختص هو بقيادة الحرب وحماية القانون، على أن يكون جميع الأفراد على قدم المساواة » .

هذه كانت ميثولجية سياسية؛ لأن الديمقراطية بأى معنى حقيقى لم يصل إليها الناس إلا فى قرون متأخرة . بعد ذلك ، والديمقراطيون الأثينيون أيضا ، يحبون أن يستشهدوا بكتالوج السفن المشهور الذى جاء فى هومر ، ليثبتوا أنه فى الحملة ضد طروادة ، كان يشار للأثينيين – والأثينيين وحدهم – كشعب Demos بما يوحى أنهم شعب يحكم نفسه بنفسه (۱۰) .

استبدل أفلاطون هذه الأساطير الديمقراطية ببديل سلطوى – عرضه فى محاورتى « تيميس » و « كريتياس »، والمتحدث باسم أفلاطون هو شخص باسم كريتياس . لكن الباحثين لازالوا مختلفين حول حقيقة كريتياس . هل هو نفس كريتياس الذى كان يحكم أثينة إبان ديكتاتورية الثلاثين أو الجد الذى يسمى باسمه ؟ ربما تعمد أفلاطون أستاذ الدهاء والتورية أن يترك هذا التعريف غامضا؛ فقد كتب هذه المحاورات فى القرن الرابع ق.م وكان الناس ينظرون إلى كريتياس نظرتهم إلى وحش، وكان القراء يصابون بالفزع حين يقدم لهم على أنه رجل دولة عجوز ، فالغموض هنا مسائلة سياسية .

يقول سقراط فى تقديمه لشخصية كريتياس ، ليس بإمكانه أن يصف الطريقة التى يمكن أن تتحقق بها هذه الدولة المثالية ، لأن هذا يحتاج إلى رجل دولة ثم يدعو كريتياس ليتولى عنه هذه المهمة، « وكما نعلم جميعا هنا » ، فإن كريتياس ليس رجلا "مبتدئا novice" فى السياسة سواء فى مجال النظرية أو التطبيق(١١).

تقدم هذه المحاورة « تيميس » كحلقة من كتاب « الجمهورية، فأسطورة أتلانتيس ، كما يرويها كريتياس ، تقصد إلى الاستنارة بهذا الإسكتش الذي رسمه للمجتمع المثالي بما يحمله من تمجيد الماضي . لقد قصد بها ألا تبدو جمهورية أفلاطون ، كقطيعة جذرية مع التقاليد الأثنينية المورثة بل تجسيد لها بعد تسع الاف سنة – الرقم نفسه هو مربع ٣ وله معنى صوفى عند فيثاغورث أي تجسيد لعصر ذهبي لأثنية غير معرقف حتى الآن، هكذا صور أفلاطون الفنتازيا السياسية على أنها بعث حقيقى لأثينة .

تحكى أسطورة أتلانتيس على أنها قصة توارثها أفراد عائلة أرستوقراطية مشهورة ، – هى عائلة أفلاطون ، عن جد اسمه كريتياس ، الذى سمعها من جده كريتياس ، الذى سمعها من أبيه ، دروبيدس Dropides وطبقا لما تقوله محاورة تيميس؛ فإن دروبيدس سمعها من صولون ، الذى تكشفت له حقيقتها بوساطة الكهنة فى مصر عندما زار هذه البلاد العريقة من قبل .

بهذه اللمسة الأخيرة ، ربط أفلاطون مجتمعه المثالي القائم على طبقة سلطوية باسم صولون ، الذي تعتز به أثينة على أنه مؤسس النظام الديمقراطي، وكانت هذه ضرية معلم في الدعاية لنظام أفلاطون الجديد؛ إذ يصر ح كريتياس بأن صولون ربما حاول أن يطبق في أثينة ما تعلمه في مصر ، لكنه اضطر إلى « التخلي عن هذا بسبب الفتن وجميع الشرور الأخرى التي وجدها هنا (أي في أثينة) عند عودته » .

وحسب تفسير كريتياس ، فإن هذه البنية الطبقية المتينة في عصر أثينة الذهبي هي التي هيأت لأثينة إمكانية الحفاظ على الحضارة الهللينية وحمتها من الخضوع لأتلانتيس، هذا هو البديل الأفلاطوني لملحمة الحروب الفارسية ، التي استطاعت الثنائها أثينة ، بسبب ديمقرايتها أن تنقذ بلاد اليونان من الوقوع تحت السيطرة الفارسية .

ولعلاج هذه الحكاية السياسية الخيالية ، يحسن بنا أن نعود ثانية إلى تلك الصفحات الرصينة العاقلة في « دستور أثينة » الذي وضعه أرسطو؛ حيث نتعرف على أسباب « الفتن » التي وصمها كريتياس Seditions بالعار ، والتي استقبل بها صواون عند عودته من مصر إلى أثينة .

إن فقراء أتيكا قد وقعوا تحت نير العبودية فعلا عن طريق المديونية التى تلزمهم بالعمل لدى الأغنياء من أجل سدادها debt peonoge؛ ففى ظل قانون الرهونات ، القائم أنذاك كان بإمكان المقرضين أن يفرضوا العبودية على الأشخاص والعائلات التى تعجز عن سداد الدين . يروى لنا أرسطو أن صولون قد ألغى الدين القائم ومنع هذا النظام لكى يعيد الاستقرار السياسى، ويضع لبنة صغيرة فى صرح العدالة الاجتماعية ، ولو كان صولون قد تأثر بما رآه فى مصر ، لوجد فى نظام رهن الأشخاص debt peonage وسيلة ملائمة لإقامة نظام العبودية فى أتيكا مماثل لما كان فى مصر ، لقد أضاع كريتياس حياته فى محاولة تحقيق المثل الأعلى الأفلاطوني فى مجال الوقع .

خرافة ثانية من خرافات أفلاطون شبيهة بقصة أطلنطا ، وهذه هى أشهر الخرافات : « الأكذوية النبيلة » فى « الجمهورية »، وهى أكذوية ضد الديمقراطية أيضًا، وكان القصد منها هو أن يغرس فى أذهان الطبقات الوسطى والدنيا إحساس لا يمحى بالدونية ، وأن « يبرمجهم » كما نقول اليوم ، لكى ينطاعوا ويخضعوا لحكم الملوك الفلاسفة؛ فالذى حاول كريتياس أن يحققه بالعنف والإرهاب ، سعى أفلاطون لتحقيقه بعملية غسيل مخ « brain washing » وهو لفظ آخر مستحدث .

فقى المناظرة الكبرى حول موضوع الإرهاب بين زعيم الخط المتشدد كريتياس وبين الزعيم المعتدل ثيرامين فى كتاب « هيلنيكا » لزينوفون نجد كريتياس بدافع عن استخدام الإرهاب بمنطق قاس لا يعرف الرحمة ، وحين نجد أن مجلسه بدأ يتأثر ويتأرجح بحجة ثيرامين الداعية للاعتدال يحتج كريتياس بمنتهى البرود « إذا كان فيكم من يظن أن عدد الذين تم إعدامهم كان أكثر من العدد المناسب ، فعليه أن يفكر فى أن هذه الأشياء تحدث دائما حيث يتغير نظام الحكم » .

هذه هى الذريعة التى يتذرع بها كل ديكتاتور معجب بذاته فى زماننا بدءً بموسولينى حتى ماوتس تونج، لكن كريتياس ، استطاع بصراحة موضوعية غير عادية ، أن يتقدم بحجته خطوة أخرى . فقال لقد جرت عمليات إعدام كثيرة فى أثناء حكمه لأثينة لأن أعداء الديكتاتورية كانوا كثيرين جدًا . ليس فقط بل قال إن أثينة كانت أكثر مدن اليونان ازدحامًا بالسكان ، وأن الناس فيها « قد تربوا فى أجواء الحرية لأطول وقت ممكن »(١٢) .

فكيف يمكن تجريد المواطنين الأثينين من أسلحتهم ومن حقوقهم الساسية وهم النين اعتادوا على المساواة والحرية على مدى قرنين من الزمان ، دون تصفيات دموية لا تعرف الرحمة ؟ هذا هو السؤال البارد جدًا الذى حاول به كريتياس ليس فقط تبرير قتله للديمقراطية بل أيضًا تبرير إعدام زميله المعتدل والمنافس الآن ثيرامين، وكانت هذه هي بداية النظام الشمولي .

فى أثناء بحث أفلاطون لإجراء عملية تحويل جذرى وكامل ، حاول فى جو السكينة والهدوء الذى كان يحيط به داخل الأكاديمية أن يتصور كيف يمكن المواطنين أن يهيأوا للدخول فى عبودية جديدة، وهداه خياله إلى حل يتجسد فى نظام دولة معقد يقوم بفرض عقيدة إيديولوجية فى أذهان « الجماهير » حتى يعتادوا منذ الطفولة على

التفكير تلقائيا في أنهم خلقوا من طبقة أدنى ، ثم يلقنون فكرة أنهم ولدوا - ويجب أن يبقوا هكذا - غير أحرار وغير متساوين مع الآخرين؛ وسوف يتبعون حينئذ - حسب نظرية أفلاطون - مصالحهم الذاتية self - appointed betters .

هذه هى الأكنوية النبيلة التى افتتح بها أفلاطون الكلام على لسان سقراط فى الكتاب الثالث من « الجمهورية »، وقد وصلت صراحته إلى الدرجة التى تضاهى صراحة كريتياس ، فسقراط يسأل : كيف يتسنى لنا إذن ، أن نبتكر أكنوبة ملائمة من تلك الأكاذيب التى كنا نتكام الآن عنها ، حتى يمكننا عن طريق أكذوبة نبيلة أن نقنع الحكام أنفسهم إذا أمكن ، ثم نقشل مع بقية الناس فى المدينة ؟ يفترض أفلاطون أن الحكام ، بحكم أنهم فلاسفة فسوف يزدريون دعايته، ولكن السوقة أو عامة الناس المناس وقد يرغمون فى النهاية على ابتلاعها وأكنوبة أفلاطون النبيلة تعنى أن الناس ينقسمون حقيقة إلى أربع طبقات : القلة من الحكام الفلاسفة ، وطبقة العسكر التى تقوم بفرض إرادة الحكام ، ثم الطبقة الوسطى من التجار والحرفيين ، وعند القاع عامة العمال وفلاحو الأرض .

إن سقراط أفلاطون يقول على الرغم من أنهم جميعًا أخوة ، ولدوا من أم واحدة هي الأرض ، إلا أن الواجب يقتضى دفعهم للتفكير في أنفسهم على أنهم مخلوقون من معادن مختلفة، ثم يشرح سقراط ما يعنيه فيقول « في حين أنكم جميعا أخوة في المدينة ، فإننا سوف نحكى لكم ، أن الله حين أخذ في خلق أفراد تلك الطبقة المؤهلة لتولى أمور الحكم مزج في تكوينهم معدن الذهب ، ومن أجل هذا السبب أصبحوا هم الأثمن قيمة »، وسوف تعلمنا الأكذوبة النبيلة أن « الحراس » أو طبقة العسكر تتكون هي أيضًا من معدن ثمين ، لكنه أقل قيمة من الذهب – هو الفضة . أما الكيان الرئيسي لغالبية المواطنين فإنه سوف يبدو وكأنه مصنوع من معادن حقيرة ، هي الحديد والنحاس .(11)

وهنا قد تفوت القارئ العادى مسئلة هامة خصوصاً فى طبعة لويب، وهى طبعة رائعة ، مزودة بشروحات مستفيضة ، لكنها تلونت نتيجة إخلاص مترجمها لنزعته الأفلاطونية المسيحية ، والمترجم هو بول شورى Poul shorey الباحث الكلاسيكى الأمريكي العظيم؛ ففي هذه الفقرة التي استشهدنا بها الآن ، فأن ترجمته تتحدث عن « الحراس » أو طبقة العسكر على أنهم « المعاونون » والكلمة اليونانية التي استعملها أفلاطون هي « epikouroi » والتي يمكن أن تعنى فعلا « معاونون »

لكن كلمة « epikouroi » فى استعمالها الشائع عند العسكريين تعنى جنود مرتزقة mercenary troops تمييزًا لهم عن أبناء المدينة من الجنود citizen soldiers "الجنود الوطنين".

كان غرض أفلاطون واضحا بالنسبة لأى يونانى قديم؛ لأن أساس الديمقراطية في المدينة الحرة ( البوليس ) كان هو المواطن الجندى؛ فالمواطن المسلح لم يكن يدافع عن حرية المدينة فقط بل كان يمكنه أن يستخدم السلاح ليدافع عن حريته الشخصية أنضا<sup>(\*)</sup>.

فقى سنتى ، ٤١١ ، ٤٠٤ قام الحزب المعادى للديمقراطية بتجريد الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى من أسلحتهم لكى يفرض عليهم حكمه، بل إن كريتياس اعتمد بالقدر الأكبر على حامية إسبرطية من القوات المحتلة ، كانوا هم جنوده المرتزقة، ومن أجل دفع نفقات هذه القوات قام كريتياس بمصادرة أموال الأجانب الأثرياء المقيمين فى أثينة مثل ليون من سلاميس . كان هدف الطبقة العسكرية فى أثينة ، مثلما كان فى مصر القديمة ، هو الإبقاء على أفراد الشعب عزلا من السلاح وغير قادرين على مقاومة سادتهم .

وقى فقرة ثانية يطلق سقراط على طبقة العسكر لفظ phylakes أو الحراس guardians ، ويقول إنهم سيقومون « بدور الحراس بالمعنى الكامل الكلمة ، أى المراقبين للأعداء فى الضارج والأصدقاء فى الداخل ، حتى لا يقوى الآخرون على التمنى ، ولا يستطيع الأولون العمل على الإضرار » بالدولة المثالية .

لاحظ أن « المراقبين » سوف يعملون ضد الساخطين في الداخل وضد الأعداء في الخارج؛ فالمرس phylakes أو الجنوب المرتزقة epikouroi لن يكونوا فقط جيشا محتلاً بل القوة التي تقوم بفرض نظام الدولة البوليسية في الداخل ، هذا هو الجانب المظلم في جمهورية أفلاطون الطوياوية، تلتقي نظرياته مم ممارسات كريتياس الفعلية .

<sup>(\*)</sup> هذه الفكرة مازالت قائمة في قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الذي يضمن حق المواطن في حمل السلاح، لكن هذا النص قد أسىء إليه اليوم بفعل العصابات المسلحة ، لكنه يعكس تجرية لازالت في ذهن أولئك الذين صنعوا الثورة الأمريكية . فامتلاكهم الأسلحة بصفة شخصية مكن المستعمرات الأمريكية من تحدى التاج البريطاني .

هذه ليست النقطة الوحيدة التي يتفقان عليها؛ إذ لم يكف أفلاطون عن الخداع المنظم – أي تلقين أو ترسيخ عقيدة في الذهن « indictorination »؛ فقد كان على أهبة الاستعداد مثل ابن عمه لاستخدام القوة في تحقيق حلمه بخلق نظام جديد ، وإنسان جديد a New Man – أكثر خضوعا .

ففى « الجمهورية » وفى « طوياويات » أفلاطون الخيالية الأخرى ، إن الشخص المتمرد إذا رفض الإقتاع – أو على الأقل تظاهر بالإذعان – لابد أن يتم التخلص منه دون شفقة كما حدث المعارضين لحكم كريتياس ، يعرض لنا قانون أفلاطون ثلاث أمثلة : الأول من محاورة « رجل الدولة » States man حيث نجد أن مثل أفلاطون الأعلى هو ملكية مطلقة؛ ففى هذه المحاورة التي كتبها في سنواته الأخيرة ، يتحدث أفلاطون – مثلما يفعل مرة ثانية في محاورة « القوانين » بلسان « شخص غريب » ، من الواضح أنه هو أفلاطون نفسه . يعرض الغريب تشبيهه سقراط الطبيب بأنه الشخص الذي يعرف ومن ثم فإنه له الحق في أن يحكم بالنسبة لمريضه، ويستخلص من هذا درساً في الحكم لا يعرف الرحمة .

يقول الغريب إن الطبيب يعالج أمراضنا ، « بتقطيع أجسادنا أو بحرقها ، سواء أكان هذا بإرادتنا أم ضدها بقواعد مكتوبة أو بغيرها » . « يطهرنا أو يجبر عظامنا بطريقة أو بأخرى » – إن كلمة التطهير purging هنا تتضمن كما يبدو الإيحاء بالمعنى الشرير الذي اتخذته الكلمة في عصرنا .

يقول الغريب إن الطبيب يمكنه أن يسبب لنا الألم طيلة الوقت الذى يجرى فيه العملية « بالفن أو بالعلم » ويصل بمرضاه ، « إلى حالة صحية أفضل من الحالة التى كانوا عليها من قبل » . والملك المثالي من حقه أن يحكم بنفس الطريقة وبنفس المبرر . والمخريب يطلق على هذا عبارة « التعريف الوحيد الصحيح – للقاعدة التي يقوم عليها عمل الطبيب أو أي قاعدة أخرى أيا كانت »(١٥٠)، هذه أن القاعدة الوحيدة الصحيحة هي الحكم المطلق ، الذي يتطلب خضوعا مطلقا .

هذه الفقرة التى تعرف نظام « الحكم الوحيد الصالح » تبدو هى المكان الوحيد فى محاورات أفلاطون حيث قال لنا إننا لم نحصل إلا على « تعريف صحيح فقط » هذا التعريف الدقيق المجرد هو الشكل الوحيد الصحيح للمعرفة episteme ، أو المعرفة الصحيحة، وأفلاطون يحس أنه قد أثبت أن نظام الحكم المطلق هو الشكل الشرعى

الوحيد للحكم، وبما أنه الشكل الشرعى الواحد والوحيد للحكم فإن من حقه أن يقتل رعاياه أو ينفيهم « من أجل مصلحتهم الخاصة » .

وهذه الفكرة مثل كل الحجج التى تستخلص بالقياس ، فإنها لا تخلو من الزيف والبطلان؛ فالطبيب ليس هو الحاكم المطلق فى حياة المريض؛ فإذا ظن المريض أن علاجه ضار فيمكن أن يذهب إلى طبيب آخر، وإذا أحس أن العلاج قد سبب له ضررا ، ففى إمكانه أن يرفع دعوى فى المحكمة مطالبا بالتعويض عن الخطأ الطبى؛ فالطبيب كان ولا يزال خاضعًا أيضا لقسم أبى قيراط Hippcratic oath ومعرض للفضيحة والعار وفقد مكانته المهنية إذا ساء سلوكه؛ فعلى النقيض من الحاكم المطلق ، فإن الطبيب لا يقوم بنفسه بدور القاضى وعضو هيئة المحلقين وهو مستعد أن يقرر أن كل ما يفعله هو أمر مقرر بناء على قاعدة علمية oppor facto .

أما عن العدالة فأين هو التوازن الذي لابد من تحقيقه بين ما هو صالح الدولة أو المجتمع وبين ما هو صالح الفرد ؟ فعلى مدى الدهور نجد أن القانون قد مزج في موازينه الحساسة بين صالح المجتمع وصالح القرد، لكن أفلاطون – المنظر الأول لفكرة الدولة الشمولية – مثلا لا يهمه سوى الدولة ، أى الكيان المجرد، وهذا هو السبب الذي كان يبرر قتل الأفراد أو نفيهم وجريمتهم الوحيدة هي عدم تواؤمهم مع النظام الجديد .

يظهر هذا بشكل قوى فى مثلنا الثانى عن محاولة أفلاطون الشرسة والخالية من الرحمة فى البحث عن الكمال: محاولته الوصول إلى نقاء عرقى أو نقاء طبقى من خلال تحسين النسل داخل « الجمهورية » ، بجانب اقتراحه الشاذ لإقامة مجتمع لزوجات وأطفال ينجبهم الحراس (١٦) .

فأفلاطون يريد أن يربى البشر كما يربى الإنسان حيواناته لتحسين « قطيع الحراس » . فانجاب الذرية لابد أن يخضع لتنظيم دقيق تفرضه الدولة ، أما تزاوجهم فيجب ترتيبه عن طريق القرعة . على أن تحدد « القرعة سرا بواسطة الملوك الفلاسفة من أجل أغراض تحسين النسل بحيث يمكن لأفضل الرجال أن يعاشروا أفضل النساء في أكثر الحالات ويتعايش أسوأ الرجال مع أسوأ النساء في أقل الحالات ... إذا كان وصول هذا القطيع إلى أكبر درجة من الكمال »(١٧) .

كيف يمكن الاحتفاظ بهذا سرًا ؟ كيف يمكن إرغام البشر على قبول هذه الأمور رغم ما تثيره من غيرة جنسية ؟ ما الذي يمنع الحراس المتمردين، وهم وحدهم الذين يحملون السلاح من خلع الملك أو الملوك الفلاسفة ؟ لم يطرح شيء من هذه الأسئلة العملية أبدًا . لقد تصاعدت نغمة المثالية هنا إلى حد الجنون .

إذا كان هذاك ما هو أكثر من الجنون المطلق فهناك مثال ثان، يظهر هذا في نهاية الكتاب السابع من « الجمهورية » ، كان يمكن أن يكون مشهداً صاخبًا في مهزلة ساخرة عن أفلاطون .

قابن عمه كريتياس ابتدأ حكمه بنفى الديمقراطيين ثم المعتدلين فى محاولة لإعادة تكوين المجتمع الأثينى ، لقد تفوق عليه أفلاطون فى هذا؛ إذ يجعل سقراط يقترح « أن أفضل وأسرع طريقة » لتمهيد السبيل لإقامة المدينة المثالية هى أن يقوم بنفى كل شخص تجاوز سن العاشرة من عمره ، وأن يبقى على الأطفال لإعادة تشكيلهم بواسطة الفلاسفة .

ويتلهف سقراط على إثبات أن المثل الأعلى الذي يطرحه « ليس كله من أحلام اليقظة ». إذ يضيف « أن هذا ممكن بطريقة ما » عندما يصبح « الفلاسفة الاصلاء سواء كانوا مجموعة أو واحد ، هم سادة الدولة ويسهرون على رعاية العدالة باعتباره الشيء الأساسي الذي لا غنى عنه » ، فإنهم يمضون في « إعادة تنظيم المدينة وإدارتها »(١٨)؛ فيسأله محاوره المبهور عن ما هية هذه الطريقة .

فيجيبه سقراط قائلا « إن كل السكان فوق سن العاشرة سوف يرسلون إلى المقول ، وسوف يتواون هم أمر رعاية الأطفال ، من أجل تخليصهم من سلوكيات وعادات الآباء ، وتنشئتهم في نطاق العادات والقوانين التي تشبه كثيرًا ما سبق وصفه » .

يصف سقراط هذه العملية بأنها أسرع وأسهل طريقة لتأسيس مثل هذه المدينة، « ولحصول الشعب على أكبر قدر من المنافع » أن محاوره على استعداد تام أن يوافقه في أن هذه هي حقا « أسهل الطرق » دون أن يطرح عليه أي أسئلة صعبة ، إنه أمر مذهل أن يتضاعل الجدل أو الديالكتيك في هذه اللحظات الحاسمة في حياة سقراط .

أهذه طريقة سهلة ؟ كيف يتسنى لحفنة من الفلاسفة أن تقوم بحضانة جيش صغير من الأطفال ؟ هذا لا يخطر إلا على بال شخص أعزب مثل أفلاطون لم يقم فى حياته بطقميط طفل فيتصور أن هذا مشروع جاد، كيف يمكن منع الآباء الملتاعين

والغاضبين من العودة بالليل « من الحقول » - كما عبر أفلاطون عن هذا برقة شديدة - لقتل هؤلاء الفلاسفة المخبولين واسترداد أطفالهم ومدينتهم . كيف يمكن اسقراط أفلاطون أن يقول في أن واحد. إن العدالة هي « الشيء الأساسي الذي لا غنى عنه »، ثم يقترح أن يقلب كيان المدينة كلها وأن يدين جيل كامل، وأن يحكم عليهم بهذه المعاناة دون أخذ موافقتهم وضد رغبتهم ؟

هل أساء أفلاطون عرض أراء أستاذه الحقيقية ؟ أم أن هناك حبلاً سريًا يربط بينها وبين ازدراء سقراط للديمقراطية ؟ هل شعر أفلاطون بأن هذه الأفكار تمثل التطور المنطقى لوجهة نظر سقراط التى تعتبر المجتمع البشرى قطيعًا من الأغنام ، « يجب تخفيف كثافته » من أجل تحسينه بواسطة راعيه الحكيم أو ملكه الطبيعى الذي بعرف ؟

معظم المعلقين الأفلاطونيين المخلصين يحولون أنظارهم بعيدًا عن هذه الفقرة في كتاب « الجمهورية »، لكن ألان بلوم Bloom وهو أحد القلة القليلة التي تجرأت على مواجهة هذه السخافات البشعة متذرعًا بنظرية أن جمهورية أفلاطون هي في الحقيقة هجاء كتبه أفلاطون يسخر فيه من تصوراته الطوبارية ! وكان يمكن لنا قبول التفسير إلا أننا نجد تخطيطات تفصيلية أخرى للدولة المثالية في محاورات « رجل الدولة » و « القوانين » و « تيميس » و « كريتياس »، ولا يمكن أن يكون أفلاطون قد أضاع حياته في عملية خداع النفس .

أما آخر الآهوال المفزعة التي تصادفك في أي كتاب من كتب المختارات التي تدرس نظام الدولة الأفلاطونية فهي استعارته لعبارة « اللوح النظيف » The clean slate « المأخوذة من الكتاب السادس في « الجمهورية » وأفلاطون يهئ الأذهان لقبول هذه الفكرة بأن يأخذ سقراط لكي يرسم لنا لوحة متوهجة للصفات التي تعطى الفيلسوف الحقيقي بأنه « الرجل الذي يركز على فكره على دراسة الحقائق الخالدة » ، ومن ثم « فإنه لا يملك ترف التحول ببصره إلى أدنى النظر في أمور البشر التافهة » لأن « نظره كله مركز في الأشياء ذات النظام الخالد الذي لا يتغير » حتى يكتسب بصيرة النظر في السموات وفي حركة النجوم، وهكذا « يصير الفيلسوف نفسه منظما وملهما في نطاق الحدود المسموح بها للبشر » (١٩)، ولكون الفيلسوف أشبه بالإله، god فإنه إذا بلغ هذا المستوى العقلي ، فإنه سوف يستأنف عملية الخلق ويقوم بتشكيل الفيان جديد .

يضع سقراط كل هذا فى شكل سوال يطرحه على محدثه ، فيقول « إذا حدث ووقع عليه شيء من الضغط والإجبار لكى يطبع المادة التشكيلية للطبيعة البشرية سرا وعلانية بطابع الأنماط التى يراها هناك ( فى السماوات ) دون أن يقوم بتشكيل نفسه فقط ، هل تظن أن هذا الفيلسوف سوف يبرهن على أنه صانع حرفى فقير يتطى بالوقار والعدالة وكل الفضائل المدنية العادية "(٢٠) ؟

هذا النوع من الأسئلة يمكن أن يلفت نظر أى قاضى فى المحكمة حتى لو كان غارقًا فى النوم باعتباره سؤالا رئيسيًا ومشحوبا بالمفجرات . ربما عن لأحد المشاهدين العابرين أن يسئل سقراط عند هذه النقطة عما إذا كان هذا الرجل الذى لا يملك الوقت الكافى « لتحويل نظره إلى أدنى لرؤية مشاكل البشر التافهة » هو الرجل المثالى الذى يتولى مهمة إعادة تشكيلها، لكن المحاور يتولى مهمة إعادة تشكيلها، لكن المحاور الأفلاطونى وافق بكل احترام؛ فالشيء الذى كان يستوجب التحدى ، والاختبار الجدلى ، ما هو إلا افتراض مزعوم .

يعقب سقراط على هذا بسؤال آخر مشحون loaded question بالمفجرات ، هذا السؤال موجه إلى عملية تحويل الديمقراطية بطريقة فورية إلى رؤيته السماوية celestial vision، إذ يسأل سقراط « لكن إذا حدث وأصبحت الجماهير على وعى بصحة ما تقوله عن الفلاسفة فهل يظلون يتعاملون بخشونتهم المعهودة مع الفلاسفة ، وهل سيتشككون في صحة مقولتنا بأنه لا يمكن أن تحل البركة في مدينة إذا لم يرسم ملامحها فنانون يستخدمون النموذج السماوي ؟ » .

يشرح سقراط فكرته فيقول إن الملك الفيلسوف أو الملوك الفلاسفة ، سوف يأخذون المدينة وشخصيات رجالها كما يأخذون لوح الاردواز وينظفونه، لكن سقراط يعترف بأن هذا « ليس عملاً سهلاً » . إن عملية « تنظيف اللوح » هو الشيء الذي حاول كريتياس أن يفعله مع أثينة، وكانت صعوبة المهمة هي العذر الذي قدمه كذريعة للفظائع التي اضطر إلى ارتكابها لتحقيق أهدافه الثورية .

لم يخبرنا سقراط، ولم يطلب منه أحد أن يشرح لنا كيفية التغلب على المصاعب، ولكنه يضيف « على أى حال أنت تعرف أن هذه المسئلة سوف تكون هى أول نقاط الاختلاف بينهم ( أى بين الملوك الفلاسفة ) وبين المصلحين العاديين ، إنهم يرفضون أن يتخذوا فى أيديهم الفرد أو الدولة ... قبل أن يتسلموا إما لوحا نظيفًا أو لوحا يقومون هم بتنظيفه »، لابد أن تكون سلطتهم مطلقة غير قابلة النقاش .

كان سقراط وأفلاطون يظنان أن هذا كله قد يصبح مقبولا من الأثينيين: فهو يسئل « هل نترك تأثيرًا على أولئك الذين كانوا يتقدمون الهجوم علينا بكل ما لديهم من قوة ؟ هل في إمكاننا أن نقنعهم أن هذا الفنان السياسي موجود بشخصه، وأن هذا الرسام موجود ، وأنهم في أرق حالاتهم الآن وهم يستمعون إلى ما نقوله عنهم ؟ » والإجابة للمرة ثانية دون أي جدال « بل في غاية الرقة »(٢١) .

من حسن الحظ أنه فى الوقت الذى قدم فيه سقراط المحاكمة ، لم تكن « الجمهورية » قد كتبت بعد ( ولم يكن بين القضاة من قرأها؛ فلو كان هذا الكلام حقا من تعاليم سقراط ، أو من نتائج تأثيره على شاب موهوب مثل أفلاطون ، لاستحال إقناع هؤلاء القضاة ببراءة سقراط من تهمة تحريض بعض الشباب الموهوبين وتحويلهم إلى ثوريين خطرين . لقد كانت ذكرى ديكتاتورية الثلاثين لاتزال مائلة فى الأذهان تذكرهم بالوحشية واللإنسانية التى تتخفى خلف عبارة « تنظيف اللوح » .



### الفصل الثالث عشر

## المدعى الرئيسي ضد سقراط

كان أنيتوس هو أبرز المدعين الثلاثة ضد سقراط في أثينة . أما الشخصان الآخران ميليتوس Meletus ولايكون Lycon ، فكانا من الناس المغمورين الذين لا يعرف عنهما إلا أكثر قليلاً عما حكاه سقراط نفسه في محاورة « الدفاع »، حت يؤكد أن (لايكون) قد انضم إلى الإدعاء نيابة عن الخطباء ، وميليتوس عن الشعراء . أما أنيتوس فكان يمثل الحرفيين والزعماء السياسيين (١) فإذا صح هذا ، فإنه يعنى أن كل القيادات الرئيسية في المدينة قد وقفت في صف واحد ضد سقراط، وكان أنيتوس هو أمم المدعين الثلاثة . أما (لايكون) نفسه فلم يكن معروفا بين الخطباء ، وكذلك ميليتوس لم يكن معدودا من الشعراء، لكن أنيتوس كان رجلا ثريًا يعمل في دباغة الجلود، وقد لعب دوراً قياديًا في المقاومة المسلحة التي أسقطت كريتياس وأعادت الديمقراطية . لكن في « الدفاع » لا نسمع إلا من ميليتوس ، الذي أثبت أنه منغلق الذهن غبي لم يبث أن أزاحه سقراط من طريقه .

في « الدفاع »، لا نسمع شيئًا أبدًا مما قاله أنيتوس ، وكريتياس لا يذكر مطلقًا فيها ، إلا أنهما الشخصان المتناظران خلف المحاكمة ، كريتياس ، رغم موته ، فإنه كان بمعنى من المعانى هو الشاهد الرئيسى في جانب الادعاء ، والمثال الأول لما أصاب الشباب المرفه في أثينة من « فساد » نتيجة ارتباطهم بسقراط الذي كان يحرضهم ضد الديمقراطية؛ فشهوة أنيتوس العظيمة وسمعة كريتياس الوضيعة كانتا من العوائق الرئيسية التي حالت دون حصول سقراط على البراءة .

يصور أنيتوس أحيانا فى صورة الديمقراطى المتعصب، والواقع أن كتابًا بالغ الأهمية هو كتاب الجامعة البريطانية المفتوحة عن مصادر سقراط The British Open University's Source Book on Socrates يصف أنيتوس بأنه « من الواضح أنه سياسى يسارى(٢) »، ربما كان هناك بعض العذر لوصف

أنيتوس بنّه متطرف بيمقراطي قبل ظهور كتاب «أرسطو « نظام الأثينيين » constitution of Athens (\*) الذي تم إخراجه في سنة ١٨٨٠ من رمال مصر الساخنة التي حفظته؛ حيث نجد أن أنيتوس لم يذكر اسمه بين الديمقراطيين، وإنما جاء ذكره أملازم أول الزعيم المعتدل ثيرامين ، الذي وافق في سنتي ٤١١ ، ٤٠٤ على تجريد الفقراء من حقوقهم المدنية لكنه تحول ضد المتطرفين الأوليجاركيين إبان التورتين عندما بدأ هؤلاء في حرمان الطبقة الوسطى – وتجريدها من السلاح متلما فعل مع عامة الشعب demos . كان أنيتوس واحداً من أفراد الطبقة الوسطى الأثرياء الذين يكرهون الديمقراطية الكاملة، لكنه سرعان ما اكتشف أنها أفضل من الديكتاتورية الأرستوقراطية الضيقة – وأكثر أمانًا الحياة والممتلكات (\*) .

لابد أن الأمر كان واضحًا حتى قبل اكتشاف أطروحة أرسطو المفقودة ، إن أنيتوس كان زعيما معتدلا . اتضح هذا في وقت سابق من كتاب « هيلنيكا » ازينوفون ، في المناظرة الكبرى بين كريتياس وثيرامين قبل إعدام الأخير ، حيث استشهد ثيرامين مرتين بأنيتوس كنموذج للأثرياء المعتدلين الذين كان كريتياس يدفعهم إلى صفوف المعارضة .

لقد تحمل أنيتوس خسائر فادحة من جراء استيلاء الديكتاتور على ممتلكاته بعد انضمامه المعارضة، وبعد عودة الديمقراطية حاز أنيتوس الاحترام؛ لأنه لم يستعمل نقوذه السياسى للمطالبة قضائيا بإعادة ممتلكاته الضائعة، وكانت هذه القضايا قد حرمت ، بقرار العفو ، وقد التزم أنيتوس التزاما شريفًا بشروط هذا القرار، والدليل على هذا موجود في ملف إحدى القضايا التي نظرت قبل محاكمة سقراط بحوالي عامين؛ حيث أعلن الخطيب إيسوكراتيس Isocrates أن « ثيراشيبولوس Thrasybulus وأنيتوس ، وهم رجال من ذوى النفوذ الأعظم في المدينة ، قد نهبت منهما مبالغ طائلة من المال ( في حكم ديكتاتورية الثلاثين )، ورغم أنهما يعرفان من الذي وشي بهم وقدم القوائم بأسماء ممتلكاتهم ( إلى أعضاء الديكتاتورية ) إلا أنهما لم يتحمسا لرفع القضايا أو إحياء الأحقاد القديمة ضدهم ، رغم ... أنهما يملكان قوة أعظم من الأخرين كفيلة بتحقيق غاياتهما ، لكنهما فيما يتعلق بالأمور التي شملها قرار العفو؛ فإنهما يريان أنه مما يليق بهم أن يضعا نفسيهما على قدم المساواة مع المواطنين (٤) .

<sup>(\*)</sup> ترجم الدكتور طه حسين هذا الكتاب باسم « نظام الأثينيين » في المجلد الثامن من المجموعة الكاملة لمؤلفاته وعنوانه « علم الاجتماع » ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٧٥م .

لم يكن أنيتوس مجرد صاحب مدبغة قد أصبح قائدًا في المقاومة بطريقة مقاجئة، بل إن أنيتوس كان قائدا في حرب البلوبنيز ، ونحن نعرف أنه قد أرسل سنة ٤٠٩ ق.م ومعه ثلاثون سفينة للاستيلاء على قلعة بيلوس Pylos التابعة لإسبرطة - نفارين الحديثة - لكن سوء الأحوال الجوبة أحبطت الحملة (٥).

هناك أسطورة تحكى أن أنيتوس قد انتهى نهاية حزينة . ظهرت هذه الحكاية المرة أولى بعد محاكمة سقراط بخمسة قرون فى كتاب « حياة الفلاسفة » الذى ألفه ديوجين ليرتس .

فهو يقرر أن الأثينيين قد أحسوا بالندم الشديد على موت سقراط حتى إنهم انقلبوا ضد الذين ادعوا عليه فاعدموا ميليتوس ، وطردوا أنيتوس إلى المنفى ، وأقاموا « تمثالا برونزيا » لسقراط .

يزين ديوجين حكايته بالزخارف ، فيؤكد « ليس فى حالة سقراط فقط ، بل فى كثير من الحالات الأخرى ، عبر الأثينيون عن ندمهم بهذه الطريقة » هذه هى الطريقة التى تصرفوا بها (كما يقول) بعد أن حكموا على هومر بغرامة قدرها خمسون دراخمة على اعتبار أنه مجنون (٢) . هذه الجملة وحدها كافية لأن تحدد أن الحكاية كلها مجرد بدعة . فهل هذه الحادثة وقعت فعلا ، أو أن هذا الشاعر قد عومل بهذه الطريقة في أعرق بلاد اليونان ثقافة ، لترددت أصداء هذه الفضيحة في الأدب القديم . ولو أن أينة قد ندمت فعلاً وأقامت تمثالا لسقراط ، لكنا قد سمعنا عنه من أفلاطون وزينوفون .

وفيما يختص بأنيتوس ، يقدم لنا ديوجين روايتين مختلفتين حول مصيره ، واحدة فيما كتبه عن حياة سقراط والثانية فيما كتبه عن حياة أنتستين . وهي لا تقل سحرًا عن الأولى لكنها رواية متناقضة ، حيث يقول ديوجين إن أكبر تلاميذ سقراط ، أنتستين « هو المسئول عن نفى أنيتوس وإعدام ميليتوس » .. ويقول أن أنتستين بعد فترة من وفاة سقراط « كان قد تقابل مع بعض شباب بونت Pontus الذين جذبتهم شهرة سفراط فجاء إلى أثينة ، فأخذهم أنتستين « لرؤية أنيتوس الذي أعلن بطريقة تهكمية أنه يتفوق في الحكمة على سقراط » وبسبب هذا استشاط هؤلاء الشباب غضبا وطردوا أنيتوس خارج المدينة » (٧) وفي النص الثاني يقول إن انيتوس نقاه الأثينيون ، ثم طرد بعد ذلك من هيراكليا في بونت Heraclea of Pontus عندما ذهب إلى هناك يطلب السماح له باللجوء ، ثم أضاف ثيمسيتوس Themistius خطيب القرن الرابع ق.م . بعض التفاصيل اللاذعة من عنده فقال إن أهل هيراكليا غضبوا لإعدام سقراط غضبًا شديدا حتى إنهم قاموا برجم أنيتوس بالحجارة حتى الموت عند وصوله (٨) .

هذه الأساطير تعكس الهلع الذى أشاعته عبقرية أفلاطون باستثماره ذكرى أستاذه فى عصر الإمبراطورية الرومانية . والحقيقة أننا نعرف من مصدر لا يتطرق إليه أى شك أن أنيتوس كان زعيما سياسيا لمدة عشر سنوات بعد محاكمة سقراط فى أثينة وأنه قد انتخب لتولى منصب من أهم المناصب فى المدينة ، وقد ظهر الدليل على هذا فى خطبة ألقاها ليسياس بعنوان « ضد تجار القمح » against the Corn Dealers ، وكان لسياس نفسه صديقا لسقراط (٩) .

ألقيت هذه الخطبة فى إحدى المحاكمات التى أجريت حوالى ٣٨٦ ق.م ، أى بعد محاكمة سقراط بثلاثة عشر سنة . لقد اتهم تجار القمح بانتهاك القوانين التى تضمن كميات القمح وتحمى أسعارها من مؤمرات تثبيت الأسعار . وكان يقوم بفرض هذه القوانين مفتشين من مجلس المدينة يعرفون باسم Sitophylakes أو حراس الحبوب ، لم يكن الأثنينيون يغفلون عن حقائق « السوق الحرة » لقد انضم المفتشون إلى مجموعة الأرخون ، أو القضاة الرئيسين magistrates فى المدينة ، وكواحد من هؤلاء المفتشين تقدم أنيتوس لأداء شهادته فى جانب الإدانة (١٠٠) .

واعتقد أنا أيضا أن قرار المحكمة بإدانة سقراط قد قوبل بنوع من الامتعاض . لكننا لا نعثر على أى إشارة إلى هذا فى كتب الأدب الباقية من القرن التالى بعد موته . لم يتحول سقراط إلى زعيم طائفة (أو شيخ طريقة cultigure) خارج أكاديمية أفلاطون إلا بعد إعدامه بوقت طويل . لا توجد عبادة أو نظام دينى لسقراط عند أرسطو . لقد أشار كثيرًا إلى سقراط لكنها إشارات لاذعة دون أن يذكر المحاكمة .

كان المسرح هو الباروميتر الرئيسى الذي يقيس حرارة الوجدان الشعبى فى أثينة ولكننا نبحث فى القصاصات الكثيرة الباقية من المآسى والكوميديات التى كتبت بعد المحاكمة عن نغمة أسى أو إحساس بالندم ولكن دون جدوى . هناك قصاصة باقية من إحدى مسرحيات يوربيدس المفقودة تسمى « بيلاميدس » Palamedes الذي يفترض أنه ، بحسب ما يقول ديوجين لايرتس إنما يوبخ الشعب الأثيني على ما فعله مع سقراط .

فهى تقول « لقد قاتم ، قاتم أعقل الجميع ، الرجل البرئ ، عندليب ربات الشعر » للبرئ ، عندليب ربات الشعر » ومهما كانت الشعر » ومهما كانت فضائله الأخرى ، فهو لم يكن أبدًا عندليبًا لربات الشعر – فهذا لقب شاعر غنائى – بل إن ديوجين يلاحظ آسفا أن فيلوكورس Philochorus ، أشهر مؤرخى القرن الرابع في أثينة ، « يؤكد أن يورييدس مات قبل سقراط »(١١) ، إذن فالقصاصة التي استشهد بها ديوجين لابد أنها تشير إلى شخص آخر(١١) .

كذلك لا نجد أى إشارة إلى محاكمة سقراط فى أعمال ديموستين Demosthenes أعظم مدافعي ذلك القرن عما نسميه الآن بالحريات المدنية . وباستثناء أفلاطون

وزينوفون فإن أول وأقدم إشارة باقية تشير إلى المحاكمة فى القرن التالى لها ، جاءت فى خطبة مشهورة باسم — ضد تيمارخوس Against Timarchus – ألقاها الخطيب اسخين Aschine ، وكان منافسا لديموستين . وقد ألقيت الخطبة فى أثينة فى إحدى المحاكمات التى جرت سنة ٣٤٥ ق.م ، كجزء من العداوة المتبادلة بين الخطيبين الرئيسين ، وفيها يأتى ذكر سقراط بطريقة عابرة ومختصرة .

كان تيمارخوس ، الذى يوجه إليه أسخين الاتهام ، يحظى برعاية ديموستين . وقد استشهد أسخين بالحكم ضد سقراط لا باعتباره مثلا فظيعًا على انتهاك الحرية المدنية ولكن كسابقة محمودة ينبغى تطبيقها فى قضية تيمارخوس . قال أسخين إن محكمة أثينية « حكمت بالموت على سقراط السوفسطائى لإنها تبينت أنه كان معلما لكريتياس ، أحد أعضاء ديكتاتورية الثلاثين التى أسقطت الديمقراطية »(١٢) لقد كسب أسخين المقضية . وخطبة أسخين إنما تبين لنا أنه بعد محاكمة سقراط بنصف قرن كان الرأى العام الشعبى أن « السوفسطائى » العجوز قد نال الجزاء الذى يستحقه لأنه كان معلمًا لكريتياس الكريه . ولولا ذلك ، لكان استشهاد أسخين بالحكم ضد سقر اط نوعًا من سوء التصرف السياسي .

هناك شيء آخر غير الساسية كان له دور في تفاقم الخلاف بين أنيتوس وسقراط ، هو الخلاف حول تعليم ابن أنيتوس ، وطبقا لما قاله زينوفون في « الدفاع » إن سقراط كان يعتقد أن أنيتوس قدمه للمحكمة « لأننى قلت إنه من الواجب عليه ألا يحصر تعليم ابنه في نطاق دباغة الجلود" (أي في حرفة الدباغة التي تعمل بها أسرته) كان أبناء الأريستوقراطية مثل زينوفون وأفلاطون ينظرون إلى الدباغة نظرة احتقار ويعتبرونها حرفة سوقية وضيعة لكن من غير المحتمل أن زعيماً سياسيًا من الطبقة الوسطى مثل أنيتوس سوف يحصر تعليم ابنه في « دباغة الجلود » كما ذكر سقراط ، لأن ذلك سوف يمنع الابن من اقتفاء خطوات أبيه في القيام بدور قيادي في شئون المدينة .

وبدا الأمر وكأنه كان هناك تنافس بين سعراط وأنيتوس على كسب ولاء الابن ، يعترف سعراط في « الدفاع » لزينوفون فيقول « في وقت من الأوقات كانت لى علاقة قصيرة مع ابن انيتوس ، وأظن أنه لا ينقصه شيء من قوة الروح »(١٤) لكن سعراط لا يخبره عن سبب انقطاع هذه العلاقة القصيرة .

فى محاورة « مينو » يصف أفلاطون مواجهة غاضبة بين سقراط وبين أنيتوس . فسقراط – الذى يسخر دائما من السوفسطائيين – يدافع عنهم الآن . والظاهر أنه فى محاورة « مينو » فإن انيتوس يعتبر سقراط مجرد « سوفسطائى » آخر ، عندما يظهر

أنيتوس يكون سقراط ومينو مشغولين بالحديث حول تربية أبناء المشهورين على الفضيلة ، وسقراط يتحدى أنيتوس أن يذكر اسما واحدًا لرجل مشهور نجح في نقل فضائله إلى ابنه واثبت أنه معلم صالح . يقول سقراط « اعطنا اسما ، أي اسم تفضله » .

ويجيبه أنيتوس « لماذا اسمًا واحدًا بالذات ؟ فأى شخص أثينى محترم ، يقابله الابن بالصدفة ... سوف يفيده فائدة أكبر ، إذا نفذ أوامره ، ثم هناك السوفسطائيون ... أو أنك ترى أنه لا يوجد عظماء كثيرون في هذه المدينة ؟ »(١٥) ثم يقطع المناقشة بتحذير يوجهه إلى سقراط ، فيقول « اسمع ياسقراط ، إننى أقدر أنك على استعداد تام لتتحدث بالسوء عن الناس . إننى ، للمرة الأولى والأخيرة ، إذا سمعت نصيحتى ، فإننى أنذرك أن تكون حذرًا : في معظم المدن قد يكون من السهل أن تضر الناس أكثر من أن تنفعهم ، وخاصة في هذه المدينة »(١٦) هذا نوع من التهديد .

فى « دفاع » زينوفون ، يستعرض سقراط أحقاده بعد المحاكمة فى نبوءة جديدة وزينوفون يقتبس قوله « إننى أتنبأ بأنه ( أى ابن انيتوس ) لن يستمر فى عمله الذليل الذى وفره له أبوه » إلى أن يقول ، « ويسبب حاجته إلى ناصح جدير بالاحترام » فإن ابن انيتوس « سوف يغرق فى النزوات الفاضحة وسوف يمضى بالتأكيد فى طريق الرزيلة » ويعلق زينوفون بقوله ، « لم يكن سقراط مخطئا ، فقد انكب الابن على شرب الخمر ، لا يفارقها ليلا ولا نهارا ، حتى أضاع نفسه وأصبح لا يساوى شيئا فى حياة المدينة ، لا هو ولا أمدقائه »(\*) . ويختم زينوفون أقواله باحساس المنتصر فيقول ، « ورغم أن انيتوس فى عداد الأموات الآن ، إلا أنه لا زال يحمل سمعة سيئة بسبب تربيته الضارة لابنه يسبب قساوة قلبه أيضاً (١٧) .

وهذا يبين أن « دفاع » زينوفون كتب بعد موت أنيتوس ، فلو أن أنيتوس كان قد طرد بفعل المواطنين النادمين بعد المحاكمة ، ولقى حتفه فى المدينة التى ذهب للجوء فيها ، على أيدى جموع الرعاع الغاضبين ، لوجدنا زينوفون يذكر ذلك ويؤكده .

وقد نضيف إلى ذلك أن أنيتوس لم يكن بعيدًا عن الصواب حين أبعد ابنه عن تعاليم سقراط ، لأن أنيتوس كان يخشى أن ينقلب الابن بتحريض سقراط على أبيه وأن يتعلم منه أن يحتقر مهنة الأسرة ، ثم يتحول عن طريق معاشرة أبناء الأريستقراطية إلى أحد المعجبين بنظام اسبرطة فيؤيد ديكتاتورية الثلاثين .

<sup>(\*)</sup> أبكين من الظلم إذا أضفنا أن أحدًا من أبناء سقراط الثلاثة لم يصل إلى أكثر من هذا .

\_\_\_\_

الجزء الثانى الحنة



### الفصل الرابع عشر

### كيف تمادي سقراط في استعداء قضاته ؟

فى محاكمة أى مجرم أثينى ، كان يتم التصويت مرتين . المرة الأولى حول الإدانة أو البراءة . وإذا كان القرار فى جانب الإدانة ، يجرى التصويت ثانية لاختيار نوع العقوبة . والمفاجأة الكبرى فى محاكمة سقراط هى انقسام أعضاء المحكمة حول المسألة الأولى والأساسية . ورغم أن ذكرى ديكتاتورية الثلاثين كانت لاتزال حية ، ورغم سمعة المدعى الرئيسى العظيمة ، والإدراك المتزايد لتناقض تعاليم سقراط مع الديمقراطية ، إلا أن المحكمة اضطربت على ما يبدو اضطراربًا شديدًا بشأن اتخاذ القرار . فلو أمكن تحريك ستة فى المائة فقط من أصوات المحلفين ، لحصل سقراط على البراءة .

أما سقراط ، فكما يصرح أفلاطون في « الدفاع » كان يتوقع الإدانة . فسقراط يقول للمحلفين إنه « لم يفاجأ بهذا . » والذي فجأه حقا هو أن كثيرًا من الأعضاء قد أعطوا أصواتهم لصالح البراءة . لم يكن قرارًا عشوائيًا صادر عن الرعاع والسوقة . فقد أوضح سقراط نفسه أنه « لو أمكن تصويل ثلاثين صوتا إلى الجانب الآخر ، لأصبح من حقى الحصول على البراءة »(١) . فإذا أمكن تحويل ثلاثين صوتا يعنى البراءة فمعنى هذا أن نتيجة تصويت ٥٠٠ عضو هم هيئة المحلفين جاءت كالاتى ٢٨٠ في جانب الإدانة ٢٢٠ عضو في جانب البراءة أي الأغلبية بفارق ستين صوتا لا غير . هكذا حدث ، ولو أن ثلاثين عضوا من المحلفين قد غيروا رأيهم وتحولوا بأصواتهم إلى جانب البراءة ، لانقسم الأعضاء بالتساوى ، أي بمأتي وخمسين صوتا في كل جانب . وفي أثينة كان التعادل يفسر لصالح المتهم .

لماذا فوجىء سقراط بنتيجة التصويت النهائى بالإدانة ؟ إجابة هذا السؤال لا توجد في محاورة « الدفاع » لأفلاطون ولكن إذا رجعنا إلى « دفاع » زينوفون فسوف

نعثر على أحد المفاتيح . يقول زينوفون إن سقراط يريد الإدانة وبذل قصارى جهده الاستعداء المحكمة ضده . اسوء الحظ فإن شهادة زينوفون قد جرى التعتيم عليها بسبب خطأ فى ترجمة إحدى الكلمات ! هذه الكلمة Megalegoria التى ظهرت ثلاث مرات فى الفقرة الأولى . وقد تضاعف الخلط والتشويش بسبب رشاقة الأسلوب وعدوبة اللفظ مما جعل المترجمين يميلون إلى نقل الكلمة بمعنى مختلف فى كل مرة .

ولبيان ما نعنيه بهذا الكلام سوف نأخذ ترجمتين نموذجيتين إحداهما من نسخة القرن الثامن عشر الانجليزية الجميلة التى وضعتها سارة فليدينج Sarah Fielding في كتابها « محاورات سقراط » Socratic Discourses (٢) وهى الأقدم . أما الثانية فهى نسخة ليوب Loeb التى وضعها تود O.J. Todd إن كلمة megalegoria تتكون من جذرين يونانيين megalegoria ( كما في كلمة megalomania جنون العظمة ) بمعنى ضخم أو عظيم ، والفعل megalegoria بمعنى يتحث أو يخاطب مجلسًا agora ، أمامنا طريقتان لفهم megalegoria الأولى ليست في باب المديح مثل "big talking" بمعنى التفاخر والغطرسة . والثانية في باب المديح : بمعنى مرادف للفصاحة ، للطلاقة a synonym for eloquence .

اختار المترجمان كلاهما أن يقرأ الكلمة بمعنى المديح ، لكن هذا لا يتفق مع النقطة التى كان زينوفون يجاهد لتوضيحها ، فقد ابتدأ روايته بالقول إن الناس قد فوجئوا بما أظهره سقراط من مشاعر ( الميجاليجوريا megalegoria ) في مخاطبته للقضاة ، والكلمة كما قلنا ، قد ظهرت ثلاث مرات في الفقرة الأولى ، ترجمت سارة فليدنج الكلمة بمعنى ١ ) « شجاعة ويسالة رائعة Wonderful courage and intrepidity .

the loftiness of his style and the boldness خطابه خطابه وجسارة خطابه of his speech

هذه الترجمات كلها تعبر عن جانب المدح وهي عرضه التحدى من ناحيتين ، الناحية الأولى هي توافقها مع السياق والأخرى هي استخدام هذه الكلمة نفسها في مواضع أخرى عند زينوفون وفي الأدب اليوناني ، وسوف نبدأ بالنظر في الناحية

الأولى . والقارئ المدقق الذي يرجع إلى هذه الفقرة في أي من هذه الترجمات سوف يلاحظ عدم توافقها مع سياق النص . حيث يقول زينوفون إن كل الذين كتبوا عن محاكمة سقراط عبروا عن صدمتهم من (عجرفته) megalegoria أما قضاته فقد وصفوها بحالة (أفرونيستيرا) aphronestera .

يترجم قاموس .S .A هذه الكلمة بمعنى « فقد الوعى senseless ، عديم الفطنة witless ، عديم الفطنة ، ففى witless ، مجنون Crazed ، أحمق foolish وتتفق الترجمات – للمرة الثانية ، ففى حين تنقل فليدنج الكلمة بمعنى « غير لائق unbecoming وطائش imprudent ، يترجمها تود Todd بمعنى « سئ التقدير . ill-considerd » .

لكن كيف يمكن لإنسان أن يترجم megalegoria بمعنى aphronestera إذا كانت الكلمة الأولى (ميجاليجوريا) megalegoria تعنى سمو العبارة أو شموخ الخطاب ؟ ولماذا يكون التحدث بالفاظ ضخمة offty terms إلى محكمة أثينية معروفة بميلها للتأثر بالبلاغة وفصاحة العبارة .. كيف يكون ذلك تصرفا طائشًا أو غير واعيًا senseless ؟ إن زينوفون يؤكد أن (ميجاليجوريا) سقراط لم تكن أبدًا بغير وعى وإما كانت مقصودة ومحسوبة من أجل تحقيق غرضه ، ألا وهو استغزاز القضاة بدلاً من تهدئتهم .

والمعروف أن زينوفون لم يكن فى أثينة وقت المحاكمة . وهو يقول إنه بنى روايته على ما سمعه من هيرموجين Hermogenes . كان هيرموجين واحدًا من أقرب التلاميذ إلى سقراط ، وقد أخبر زينوفون أنه توسل إلى سقراط كى يعد دفاعا فصيحا لأن المحاكم كانت ميالة للتأثر بالخطابة . لقد سئل هيرموجين سقراط قائلا : « ألا تلاحظ أن المحاكم الأثينية تتأثر تأثر شديدًا بسحر الخطب البليغة وقد حكمت على كثير من الأبرياء بالموت ، في حين برأت كثيرًا من المذنبين لأن دفاعهم القوى أثار الشفقة أو لأن خطابهم كان فى غاية الفطنة والدهاء ؟ » .

ورد سقراط على هذا السؤال بأنه حاول أن يعد هذا الخطاب مرتين ، لكن روحه المرشد daimonion أو his guide spirit كانت تتدخل وتصرفه عن هذا . ثم أخبر هيرموجين بأن هذا الصوت الإلهي في داخله قد نصحه بأنه من الأفضل له أن يموت الآن قبل أن تدركه متاعب الشيخوخة . وهذا ما يجعل زينوفون يحتج قائلا بأن

غطرسته megalegoria لم تكن « بغير وعلى » senseless ، وكان يمكن أن تعد جنونا aphronestera لو أنه فقط أراد البراءة .!

يواصل سقراط حديثه فيقول « اننى أعرف أنه لو طالت سنوات عمرى فسوف تدركنى متاعب الشيخوخة ولا مفر من ذلك - فسوف يكل بصرى ، وتضعف حدة سمعى ، وسوف تضعف قدرتى على تحصيل المعرفة وأتعرض لنسيان كل ما تعلمته .»

كانت استراتيجية سقراط ترمى بشكل واضح إلى أن يخسر نتيجة الاقتراع الأول حول الإدانة أو البراءة بل وأيضا الاقتراع الثانى الخاص باختيار نوع العقوبة . فلو تصالح مع المحكمة أو تهادن معها ، حتى لو ثبت لديها أنه مذنب ، لأمكنها أن تفرض عليه غرامة ، حسب طلب الدفاع ، بدلاً من عقوبة الموت التي طالب بها الإدعاء . لقد أراد سقراط أن يموت . فهو يسال « إننى أتصور إذا تحللت قوايا واعتدت على الشكوى ، فكيف يمكن لى أن استمتع بمتع الحياة لأى وقت بعد هذا » ؟

لكن كيف يمكن لسقراط - وهو فيلسوف - أن ينكر أن لسنوات الشيخوخة declining Years متعها الخاصة بها ؟ وكيف يفضل أن يتنازل عن منحة الحياة خوفا من متاعب الشيخوخة ؟ لقد كان لسقراط زوجة وأولاد وتلاميذ فلماذا يستعد هكذا للتخلى عنهم ؟ هذه الأسئلة كان يطرحها تلاميذه مرارا وتكرارا في محاورتي « فيدو phaedo » و « كريتو Crito » إذ كان يبدو لهم موقف سقراط عصيًا على الفهم بل وغير لائق ، إنه تخلى عن المسئولة الأخلاقية . فرفض الحياة ، لأى سبب آخر ، غير المرض الميئوس منه ، يعد غاية الكفر the Ulitimate impiety ) .

بل إن سقراط يقول إن المحاكمة هى فرصته للانتحار بطريقة تدعو للسرور ، عن طريق تجرع السم ، وهى الطريقة الأثينية المعروفة فى تنفيذ حكم الإعدام ، وها هى كلماته كما نقلها هيرموجين لزينوفون « إذا تم الحكم على بالإدانة الآن ، فسوف يكون من مصلحتى أن أتجرع كأس الموت الذى حكم به أولئك الذين يشرفون على سير الأمور ليكون ليس فقط هو أيسر طريقة بل أيضا ليكون أخف إيلاما لأصدقائى » .

ثم يختم سقراط كلامه قائلا « هناك سبب معقول جعل الآلهة تمنعنى من إعداد خطابى في الوقت الذي عقدنا العزم فيه على أن نعد دفاعًا يوصلنا إلى البراءة سواء

بطريقة نزيهة أن خبيثة (٢) . كان الموت هو اختياره المفضل ، ولايمكنه الحصول عليه إلا من محكمة يملاهًا الغيظ ، إنه لا يريد أن يسحرهم بحديثه .(٢) فاللهجة التي استعملها في خطابه هي لهجة جارحة ، مفعمة بالغطرسة والتفاخر ، وهذا هو معنى كلمة megalegoria .

هذه القراءة لكلمة megalegoria (ميجاليجوريا) تستند إلى كلمة يونانية أخرى وتثيقة الصلة بها استعملها زينوفون عند ختام دفاعه . أما هذه الكلمة فهى megalunein - بمعنى يمجد to exalt - وقد استعملت هناك مع ضمير منعكس يعود على الفاعل - أى يمجد نفسه ، يقول زينوفون « أما عن سقراط فإنه بتجميده لنفسه أمام المحكمة فقد جاب على نفسه سوء النية وجعل إدانته بواسطة هؤلاء القضاه مسالة مؤكدة تماما . »(1) وهكذا تنتهى « أبولوجيا » زينوفون أو دفاعه على نفس النغمة التى ابتداً بها .

تلك هي المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي ، ويحدد معجم Jones Greek lexicon معنى كلمة megalegoria في « أبول وجيا » زينوفون بمعنى « big talking أي كلام ضخم » ثم يقرن هذا المعنى ببيت من شعر يوربيدس في مأساة « أطفال هيراكليس » حيث هرب الأطفال إلى أثينة بحثًا عن ملجأ . وعندما يأتي رسول متغطرس من أرجوس يطلب تسليمهم لوطنهم يأخذ الكورس وهو مكون « من رجال الماراثون القدامي » في الغناء . وينشد أن أثينة أن تفزع أو ترتاع من غطرسة الرسول أو إزدراء » bilusterings « عجرفة أو إزدراء » عجرفة الالماراثون الفطافي مواضع أخرى أو إزدراء المسكوت بمعنى « عجرفة معجم ليدل سكوت مضمون الإزدراء لصيغ أخرى من نفس اللفظ في مواضع أخرى معند زينوفون وعند أخرين من كتاب عصره . فهو يعرف الفعل معاضع أخرى معند زينوفون وعند أخرين من كتاب عصره . فهو يعرف الفعل الاستشهاد بثلاث بمعنى « يقول كلاهما ضخما » أو يتفاخر "big talk "boast" مع الاستشهاد بثلاث فقرات من أعمال ازينوفون . ثم أكمل الفقرات باستعمال مشابه في مسرحية «سبعة ضد طيبة» لاسخيلوس ، ولم تستعمل ميجاليجوريا بمعنى خطاب راقى أو سمو التعبير (٥) إلا بعد خمسمائة عام فيما كتبه الكتاب الإغريق عن الخطابة في عصر الامبراطورية الرومانية .

ومن المهم جدا فى هذا السياق ، أن يشعر سقراط فى موضعين فى « أبولوجيا » أفلاطون أنه مضطر لانكار أنه يتفاخر . واللفظة اليونانية التى يستعملها هى mega legein ، وهى مرادفة لـ megalegoria . الكلمة الأولى تعنى ضخم . والثانية

تعنى يتكلم أى يقول كلامًا ضخمًا أى "to talk big" أو to boast يتباهى أو يتفاخر . أما القول بأن mega Legein فى « أبولوجيا » زينوفون هى مرادف لكلمة mega Legein فى أفلاطون فهو أمر كان يشار إليه كثيرا فى الطبعات السابقة للأبولوجيا حين كانت اليونانية واللاتينية تنتشران هنا وهناك وكان الناس يقبلون عليى دراستها أكثر ما يفعلون الآن .

فى واحدة من طبعات هذه الكتب المدرسية وفى ملحوظة سجلها تايلور W.S.Tylor يربط هذه الفقرة ربطًا مباشرًا «بأبولوجيا» زينوفون يقول ، إن « Mega legein تدل دلالة صحيحة على التفاخر . فالذى قاله سقراط كان ظاهر فيه الكبرياء والغطرسة ، والذى كان يخشى منه أن يسئ إلى القضاة ، ولكنه أساء إليهم إساءة حقيقية » . وأضاف تايلور أن زينوفون « يتحدث عن الميجالوجوريا التى تنسبها كل كتب الأبولوجيا إلى سقراط فى دفاعه . وهكذا تقف رواية أفلاطون إلى جانب رواية زينوفون وتقدم لها الدعم والتأكيد (٢) .

هناك كلمة ذات مغزى هام تظهر فى « أبولوجيا » أفلاطون وأيضا « أبولوجيا »(\*) زينوفون مرتبطة باشاراتهم إلى تفاخر سقراط . تلك هى كلمة thorubos . وهى تعنى صخب أو ضوضاء خصوصا الصخب أو الضجيج الذى يحدثه احتشاد الناس فى مجلس أو اجتماع سواء كان همهمة استحسان أو صيحة اعتراض غاضبة (٢) وسقراط يحدث هذا الصخب مرتين فى هذه الكتب – مرة حين يعلن أنه على خلاف البشر العاديين ، فإنه يمتلك معجزة خاصة private oracle أو روح أليفة من هو أكثر حكمة من الثانية حين قال إن كاهنة ديلفى أعلنت أنه لا يوجد فى آثينة من هو أكثر حكمة من سقراط .

فى رواية زينوفون يعطى برهانا على معجزته الإلهية الخاصة بقوله « اننى لا أتكلم بالكذب وبرهانى هو : أننى قد كشفت لكثير من أصدقائى عن النصائح التى أعطاه الرب لى ، ولم يثبت فى مرة واحدة أننى كنت مخطئا (^ )". يقول زينوفون لم يكد القضاة

<sup>(\*)</sup> كلمة apologyبمعنى دفاع أن اعتذار أصلها apologiaوأنا أفضل ترجمتها على هذا النحو ، فتقول أبولوجيا أفلاطون وأبولوجيا زينوفون بدلاً من دفاع أفلاطون أو محاورة الدفاع لأفلاطون أو زينوفون مثلاً ( المترجم ) .

يسمعون هذا حتى رفعوا صيحة اعتراض» (thorubos) «اعترض بعضهم لأنه لم يصدق هذا ، واعترض الباقون غيرة من أن سقراط يحظى بتفضيل الآلهة عليهم» ورد سقراط على هذا باستفزاز المحكمة أكثر فأكثر قائلاً «حتى الذين يشعرون بالميل إلى تصحيق ذلك لا زال لديهم الشك في أن تخصني السموات بالتكريم» . ثم يحكى سقراط أن كاهنة ديلفي قالت « أنه ليس هناك شخص أكثر حرية أو أكثر عدلاً ، أو أكثر فطنة منى » .

إن الإشارة إلى نبوءة ديلفى لم تكن من حسن التصرف . يقول زينوفون « إن القضاة قد أحدثوا صخبا أشد عند سماعهم هذه الجملة (٢) » . لقد بدا سقراط أشبه بمصارع الثيران الذي الذي لا يهمه سوى أن يثير هياج الثور لا مدافعا عن قضية يهتم بتهدئة المحكمة . إن حكاية أفلاطون تتميز بأنها أكثر ثراء وأكثر جمالاً . لكنها تنتهى نهاية مستفزة . مليئة بالزهو والتفاخر . ففي رواية زينوفون يعلن سقراط أنه أحكم الرجال في هيلاس لكنه ليس بالضرورة هو العاقل الوحيد . ففي نص أفلاطون أصبح سقراط حقيقة هو الرجل العاقل الوحيد لاغير . الآخرون جميعا ، مهما كانت أهميتهم كزعماء سياسيين ، وشعراء ، بما فيهم شعراء التراجيديا ، ظهروا كأغبياء بلداء . لم تكن هذه هي الطريقة الملائمة لكسب أصوات تحقق له البراءة .

أن تصميم سقراط على الموت كان أوضح ما يكون في المرحلة الثانية من المحاكمة . فبعد إجراء الاقترع على الإدانة ، كان من الواجب عليها أن تجرى اقتراعًا على نوع العقوبة التي ينبغى فرضها ، في ظل القانون الأثيني بإمكان المحكمة أن تقرر نوع العقوبة من تلقاء نفسها ، بل كان عليها أن تختار بين العقوبة التي يقترحها الاتهام وبين العقوبة التي يقترحها الدفاع ، وليس بإمكانها أن تقتسم الفرق بينهما ، فقد طالب الاتهام بتوقيع عقوبة الاعدام ، وكنا نتوقع أن يثير هذا الطلب العطف على سقراط ، وأن يحرك مزيدا من الأصوات لاختيار عقوبة أخف ، لكن سقراط أيضا هو الذي ساعد الاتهام عن طريق استفزاز المحكمة أكثر فأكثر ، يتفق كل من أفلاطون وزينوفون على هذا ، فدفاع سقراط المقنع ضد عقوبة الاعدام في « أبولوجيا » زينوفون جاء فقط ، بعد الاقتراع على العقوبة ، أي بعد فوات الآوان بالنسبة لالتماسه ، يقول سقراط . « من كل الأفعال التي خصص لها القانون عقوبة الاعدام مثل – سرقة المعبد والسطو ،

واسترقاق البشر وخيانة الدولة – لا يستطيع أحد حتى أعدائى أنفسهم أن يتهمونى بارتكاب أى من هذه الجرائم ، وهكذا يبدو مدهشًا فعلا بالنسبة لى كيف أمكن لكم أن تقتنعوا بأننى قد ارتكبت فعلا يستحق الموت  $^{(1)}$  ، كان ينبغى على سقراط أن يقول هذا الكلام فى وقت سابق ، لأن أفضل استرتيجية للدفاع كانت تتطلب التركيز على فظاعة عقوبة الإعدام – إذا لم يكن على عدم قانونيتها .

ما كان يمكن أن تكون الدلائل أكثر ملائمة لاستبدال الإعدام بعقوبة مخففة كانفى فى أسوأ الحالات ، وفى أفضلها غرامة معقولة لاسترضاء محكمة مضطربة ومترددة توقع مثل هذا الاقتراح المضاد . كان من الممكن أن يكون هذا الاقتراح المضاد ملائما خصوصا إذا رافق تقديمه سلوك مرضى من جانب سقراط – لم يكن المطلوب خضوعا ذليلا ، ولا توسلا مهيئًا لطلب الشفقة ، وإنما أن يتحدث بلهجة أقل تعظيما للذات وكان يمكن للقليل من سحر سقراط أن يأتى بأثر طيب .

نحن نعلم أن المحاكم الأثينية كانت تشتهر بالميل للتأثر بالخطابة الرشيقة وبما يثير الشفقة . هناك فقرة في « الجمهورية » حيث يسخر سقراط من الأثنيين لسهولة تأثرهم وتساهلهم حتى أن الناس الذين سبق إدانتهم يمكن أن تراهم يتجولون في المدينة دون أن يتعرض لهم أحد ، ومن الغريب أنه في ظل هذه الملابسات وبدلا من محاولة استمالتهم فان سقراط شرع في استفزاز المحكمة بالنقاش حول العقوبة ، كما رأينا في « أبولوجيا » أفلاطون .

الظاهر أن المحاكمة قد انتهت فعلا بأغلبية كبيرة مؤيدة لعقوبة الاعدام . يقول ديوجين لايرتس Diogenes laertius في كتابه « حياة ستقراط » إن الأصنوات الداعية للاعدام زادت ثمانية أصوات على العدد الذي قرر الإدانة (١١) فإن صبح ما يقوله ديوجين فان نتيجة الاقتراع على عقوبة الاعدام كانت ٣٦٠ إلى ٧٤٠ . « وليس لدينا وسيلة الآن لمراجعة هذا الرقم . « يقول بيرنت Burnet في تعليقه على أبولوجيا أفلاطون لكن «تحول عدد كبير من الأصنوات لم يكن مفاجئا بالنظر للموقف الذي اتخذه سقراط» في اقتراحه بالعقوبة البديلة (١٢) .

يختلف أفلاطون وزينوفون فقط حول العقوبة المضادة أو البديلة التى اقترحها سقراط . يقول زينوفون إن سقراط امتنع عن اقتراح أى عقوبة بديلة « فعندما طلب منه القضاة تسمية العقوبة التى يختارها رفض هو شخصيًا ومنع تلاميذه من ذكر أى

عقوبة » اعترض سقراط قائلا « إن تسمية العقوبة يتضمن فى حد ذاته اعترافًا بالذنب »(١٢) هكذا ، طبقا لما يقوله زينوفون ، فان سقراط لم يترك أمام المحكمة بديلا عن عقوبة الاعدام . إن رواية أفلاطون تحول المناقشة حول العقوبة إلى فصل درامى مثير . إنه شئ يمتع القارئ لكنه من المؤكد أنه أغاظ المحكمة والمدينة طبعا وأثار غضبها ، لقد تعامل سقراط مع التهم ومع المحكمة والمدينة بازدراء شديد . فقد ابتدأ بما يسميه الأيتنيون علامة كبرى من علامات الكبرياء hybris فالعقوبة التى اقترحها هى أن يعلن الاعتراف به بطلا قوميا للمدينة ، وأمثال هؤلاء الأبطال كان يقدم لهم الطعام مجانًا طيلة الأيام الباقية من حياتهم فى البريتانيوم Prytaneum !

البريتانيوم هو موضع التكريم . هو قاعة المدينة ومقر الحكومة التنفيذية المدينة . وعبارة قاعة المدينة تستدعى إلى أذهاننا صورة لمكان عتيق مردحم بالسياسيين والمباصق sacred character لكن عند الإغريق كان البريتانيوم شخصية مقسة spittoons كذلك كل بيت كان يبنى حول مدفئتها ، كان يقدس مثل الربة هيستيا . هكذا امتلكت كل مدينة مدفئة أهلية a civic hearth في البريتانيوم حيث تظل مكرسة اربتهم هيستيا ومشتعلة على الدوام . وكان الاستعماريون يتقدمون في زحفهم ، يحملون معهم مدفئة المدينة الأم لكي تضي لهم طريقًا جديدًا في المستعمرة .

والاسم prytaneion والذي تحول في اللاتينية إلى prytaneion مشتق من كلمة prytanis ، التي كانت تعنى في وقت من الأوقات أميرًا أو حاكما، أو سيدًا . ففي أثينة الديمقراطية كان يتولى العمل التنفيذي مجلس مكون من خمسين عضوا يتم اختيارهم عن طريق القرعة وكانت السنة تقسم إلى عشرة أقسام "prytanies" حتى يمكن لأي مواطن في فترة حياته الطبيعية أن ينال فرصة للخدمة فيها . حتى سقراط الذي كان يبتعد عن كل نشاط سياسي ولم يتول أبدًا أي وظيفة مدنية ، قد تم اختياره بالقرعة ليأخذ مكانه كعضو في المجلس الذي ترأس – كما يتذكر القارئ – محاكمة قادة الأرجينوزا Arginusae generals وكان على أعضاء المجلس أن يحضروا يوميًا لمباشرة مهامهم في قاعة المدينة طول مدة شغلهم الوظيفة . وكانوا يتناولون طعامهم على مائدة عامة بالبريتانيوم . وكان السفراء الأجانب المتميزون من أبناء المدينة يكرمون بمنحهم مكانا على هذه المائدة . وبين هؤلاء أبطال الألعاب الأوليمبية وكل الذين ارتبطت أسماءهم بأعمال عظيمة دفاعا عن المدينة وعن نظامها الديمقراطي .

عندما اقترح سقراط أن تكون عقويته دعوة لتناول الطعام بصورة دائمة في البريتنايوم طيلة الأيام الباقية من حياته ، فإنه كان يخاطر بتدمير بعض الذكريات الجميلة في أذهان قضاته ، لأن معظم الذين نالوا هذا التكريم من أبناء المدينة كانوا ينحدرون من سلالة بطلين أثينيين هما هارموديوس Harmodius وأريستوجيتون Aristogeiton ، اللذان ضحا بحياتهما من أجل القضاء على ديكتاتورية يبزيستراتيد Peisistratid في أواخر القرن السادس . وقد اقيمت التماثيل تخليداً لهما كما تقدم الأضحيات سنويا إحياء لذكراهما . وقد أعفى أبناؤهما من الضرائب ومنح لهم تناول الطعام في البريتانيوم . لقد ضحى هارموديوس وأرستوجيتون بأرواحهم من أجل استعادة الديمقراطية . في حين كان اسم سقراط عن طريق علاقته بكريتياس وخارميدس مرتبطا بالانقلاب الأخير ضد الديمقراطية . لو كان لدى سقراط محاميًا لنصحه بعدم استدعاء هذه المقارنة .

اختصر سقراط نكتته بسرعة لكن الضرر كان قد وقع . ويعدها اقترح دفع غرامة قدرها – واحد مينا One mina وهو اقتراح لابد أن يكون جارحًا أيضا . لقد شعر أتباعه بالزعر . يخبرنا أفلاطون بأن تلاميذه – وكان هو نفسه معهم – توسلوا إلى سقراط أن يقترح مبلغا محترمًا يدفعه كغرامة حينئذ عدل سقراط من اقتراحه وعرض دفع ثلاثين مينا من الفضة .

وقال للمحكمة إن أفلاطون هنا ، وكريتو وكريتوبولوس ثم بولودورس ، طلبوا منى أن أقترح غرامة ثلاثين من المينات minas الفضة وهم ضامنون لهذا المبلغ (١٤) .

وحقيقة أن أربعة من تلاميذ سقراط قد تقدموا معا كضامنين يدل على أن هذا المبلغ كان كبيرًا . ولو كان سقراط هو الذى اقترح هذا المبلغ فى الأصل لكان من شأنه أن يكون مرضيا جدًا . إن المحكمة قد انقسمت على نفسها عند الاقتراح على إدانته . لكن الاقتراحين الأولين الذين عرضهما سقراط جعلا المحكمة تشعر بأنه يحتقرها ويسخر منها ، وهو ما كان يفعله حقا ، هذا جعل العرض النهائى والذى قدم رغم أنفه بدفع ثلاثين مينا عرضا متأخرًا جاء بعد فوات الوقت ولا ينفع فى تهدئة المحكمة .

بالطبع كان لسقراط الحق في أن ينظر بازدراء إلى الاتهام . وإلى المحكمة ، لكن الثمن الذي دفعه هو أنه اكتسب أصواتا لعقوبة بديلة لولا موقفه هذا لاعتبرت عقوبة شديدة جداً . ويبدو أن سقراط هو الذي وضع السم في فمه بنفسه (١٥) .

أن رغبة الموت ذاتها ظهرت ثانية في محاورة « كريتو » وأزعجت التلاميذ . يبدأ الحوار في جوف الظلام وقبل حلول الفجر ، فقد كان كريتو الثرى والمخلص ينتظر على باب السجن حتى يستيقظ سقراط ، وهو يتلهف على اطلاع معلمه المحبوب على ما طرأ من تطور جديد مثير . فقد تم وضع الترتيبات لتهريبه .

يقول كريتو لسقراط « إننا لن ندفع مبلغًا كبيرا لبعض الرجال المستعدين لانقاذك واخراجك بعيدًا عن هذا المكان ». كانت التبرعات قد جمعت من المعجبين بسقراط فى المدن الأخرى وجرى الاستعداد لاستقباله عند هروبه . يطمئنه كريتو قائلا « لا تنزعج بما قلته فى المحكمة فإذا ذهبت بعيدا فإنك لن تعرف ماذا تفعل بنفسك ، لأنهم فى كثير من الأماكن الأخرى سوف يرحبون بك حيثما ذهبت » .

لكن سقراط مصمم على البقاء وعلى الموت ، يقول كريتو إن سقراط يسير في طريق « غير صحيح » وأنه يخون نفسه ، « في الوقت الذي يمكنك فيه أن تنقذ نفسك » ، ثم يتوسل إليه أن يفكر في أطفاله الذين سوف يتركهم يتامى في حالة من الفقر والعوز . كانت زوجة سقراط ضمن الموضوعين في خطة الهرب هي وأولاده الثلاثة حتى يتسنى له أن يشرف على تعليمهم حيث يذهب ، إن كريتو يوبخ سقراط ويصف رفضه لانقاذ نفسه بأنه سلوك غير لائق بتعاليمه – « أنت الذي كنت تقول وتكرر أنك لاتهتم إلا بالفضيلة » وفي الوقت الذي لازال سقراط يرفض فيه الهرب في سيل من السباب والشتائم الغريبة انفجر كريتو إلى القول ، « إنني خجلان أشعر بالخزي من أجلك ومن أحلنا نحن أصدقائك » .

بل إنه يحتج على عرض القضية أمام المحكمة . « فى الوقت الذى كان يمكن فيه تجنب ذلك »(١٦) هذه الإشارة الغامضة لاتزال تمنينا بكشف المستور دون جدوى . كيف كان يمكن تجنب المحاكمة ؟ إن كريتو لا يوضح هذا أبدًا . ريما ترك السؤال دون إجابة عند أفلاطون أيضا لأنها كانت واضحة للإغريق فى زمنه . ريما يقدم لنا القانون الروماني مفتاحًا للوصول إلى إجابة . فقد كان المفروض لزمن طويل فى ظل الجمهورية وقد تمت صياغته كقانون فيما بعد بان المواطن الذي يواجه عقوبة الاعدام يمكنه أن يتجنب المحاكمة أو عقوبة الموت إذا اختار « النفى » خارج المدينة هناك نظام قانوني الاختيار البديل كان متاحا للمذنب والبرئ على السواء وربما كان هناك نظام قانوني مشابه في أثننة (١٨) .

كان بإمكان سقراط أن يختار النفى كعقوبة بديلة عن الاعدام فيتيح لأثينة فرصة التفكير الهادئ ، لكى تراجع نفسها ، وأن تستدعيه . كثير من مشاهير الاثينيين – بما فيهم ألكيبيادس – قد تم نفيهم أو أبعدوا من المجتمع ثم جرى استدعائهم لتولى مناصب الشرف والزعامة فى جو السياسة العاصف بآثيثة . وقد أشار سقراط نفسه إلى إمكانية تغير القلوب عندما قال فى « الدفاع » إن اليوم الواحد المخصص لمحاكمته لم يكن وقتا كافيا . إذ قال للمحكمة « اعتقد أنه لو كان لديكم قانون ، مثل بعض الشعوب الأخرى ، فان مصير القضايا الكبرى لايجب أن يتقرر فى يوم واحد ، بل بعد عدة أيام ، سوف تقتنعون ( ببراحه ) ، لكن الآن فانه ليس من السهل عليكم أن تتخلصوا من مشاعر التحيز والتحامل القوية فى وقت قصير »(١٩) إن عملية الهرب كان يمكن أن توفر فرصة كافية التفكير الهادئ واستعادته لأثينة .

لايستطيع أحد أن يعيد قراءة ما كتبه أفلاطون في روايته لأيام سقراط الأخيرة - وهي رواية لاتقل أثرًا عن أعظم المآس الإغريقية - دون أن يشعر بأن هذه النتيجة هي التي كانت ترضى تلاميذه الذين كانوا يجاهدون باستماتة من أجل تحويل استاذهم المحبوب عن موقعه المتصلب العنيد .

ينتقد كريتو «الطريقة التي تمت بها المحاكمة ذاتها» ويستنتج أن الشعب «سوف يظن» أن قمة السخافة في الموضوع كله ، هي أن هذه القرصة ( لترتيب عملية الهرب من السجن ) قد أفلتت بسبب الجبن الوضيع من جانبنا ، لأننا لم ننقذك ، وأنت لم تنقذ نفسك ، رغم أن هذا كان في حدود الإمكان » . بل إن كريتو يصف النكوص عن الهرب بئنه موقف « مزري » و « شرير » (٢٠) وفي مواجهة هذا النقد الغاضب ، يقدم سقراط الآن سببا جديدًا لتبرير إصراره على الموت ، وذلك في حوار خيالي مع شخوص القوانين الآثينية the personified laws of Athens ، فهو يحاول إقناع نفسه بان واجبه يملى عليه أن يخضع لقرار المحكمة ويموت ، إنها فرصة فريدة ونادرة في حياة سقراط . فلم يسبق له في أي موقع أن انصاع واستسلم لحجة أي طرف آخر في الجدال . هذا الاستسلام السريع له مغزي هام ، إنه لم يرفض الهرب لأن القانون قد فاز في المحاجة والجدال . بل أنه هو الذي أعطى فرصة الفوز للقانون لأنه لم يكن يريد الهرب ، إن الباحثين مازالوا يحاولوا دون جدوى حل لغز هذا التناقض بين شخصيته الرافضة الباحثين مازالوا يحاولوا دون جدوى حل لغز هذا التناقض بين شخصيته الرافضة

طيلة حياته المديدة للإذعان his lifelong unconformity وبين استعداده المفاجئ للخضوع القرار يراه هو - كما نراه نحن ظالًا .

فى محاورة « فيدو » يتواصل النقاش بين تلاميذه حول حالة استعداده الموت وذلك عند توديعه . وهذا هو الموضوع الرئيسى لهذه المحاورة الجميلة التى تصور حالة من التصوف الروحى وفيها يجدون سببا جديد ومفصلاً elaborate لبحثه عن عقوبة الموت – فعندما أخذ تلاميذه الحزائى فى اليوم الأخير من حياته ، يحتجون بأن استسلامه الموت هو فى حقيقته نوع من الانتحار ويتساطون عن مغزاه الاخلاقى ، فيرد عليهم بالاعلان أن الموت الفيلسوف هو بمثابة التحقق النهائى the final fulfillment الذى نشتاق إليه كثيراً ، لأنه باب المعرفة الحقيقة ، إذ تتحرر الروح من روابط الجسد وتصل إلى رؤية علوية صافية .

إن الرجل الذي يعطى أسبابًا كثيرة ومتناقضة لرفضه إنقاذ نفسه . إنما يحاول يائسنًا أن يتجنب الصراحة والأمر في غاية البساطة . أن سقراط كان يريد الموت .

ولكننا قبل الدخول إلى مسارب وتجاويف مثيرة للنشوة في محاورة « فيدو » وهي أكثر محاورات أفلاطون إثارة للمشاعر وتحريضا للعواطف. لابد لنا من وقفة للملاحظة لنرى أن هذا الجوقد عكر صفوه موقف سعراط البارد والخالي من الشعور تجاه زوجته المخلصة ، إكزانثيب xanthippe ، وهذه النقطة ظلت في طوايا النسيان زمنا طويلا لم يلتفت إليها أحد من الباحثين المحترمين الذي مروا بها وتجاوزوها في صمت .

لقد عاشت إكزانثيب حياتها تجاهد من أجل إطعام أطفالها بينما راح سقراط يتجول في المدينة مستمتعا بوقته في المجادلات الفلسفية . كان سقراط يفخر دائما بأنه لا يأخذ أجراً من تلاميذه مثل السوفسطائيين وكان هذا نوعا من الترف تدفع ثمنه زوجته المسكينة .

ورغم ذلك فإننا لا نجد أثرًا للإعتراف بالجميل أو لرقة المشاعر من جانب سقراط حتى في لحظة الوداع الأخير . إن أفلاطون يصور هذا المشهد ويلونه بعبقرية فنية لا مثيل لها لكنه يصور كل شئ بعين باردة .

فالحوار يبدأ في اللحظة التي يكون سقراط قد فكت قيوده التي وضعت أثناء الليل لتمنعه من الهرب . هذا المشهد يصوره فيدو عند السماح للتلاميذ بالدخول إليه ، فيقول «حينئذ دخلنا ، ووجدنا » إكرانثيب ~ التي تعرفونها - تحمل طفلها الصغير بين نراعيها . » ثم يكمل فيدو روايته فيقول «حين رأتنا إكرانثيب أخذت تبكى بصوت مرتفع وتتحسر وتقول العبارات التي اعتادت النسوة أن تقولها دائما : أوه ، سقراط ، هذه هي أخر مرة يتحدث إليك فيها أصدقاؤك أو تتحدث إليهم (٢١) » . إن فيدو يتحدث بلهجة تخلو من مشاعر العطف والرقة . فاكرانثيب لم تعبر عن حاجتها إلى الشفقة بل عبرت عن شفقتها على سقراط وأصدقائها ، لقد تأثرت بهذا المشهد الأخير بدرجة أسالت الدموع من عينيها ، هذه اخر المناقشات الفلسفية التي كانوا يحبونها . لقد أظهرت زوجة سقراط فهما يتجاوز أحزانها بدرجة كبيرة .

لقد وقف سقراط فى جفاء ، لم يتخذها بين دراعيه ، ولم يعبر عن أسفه عليها ، أو حتى يقبل طفله الصغير الذى تحمله على يديها . وكان وداعه جافا، لقد تفجر حب المرأة وفهم الزوجة فى هذا المشهد لكن سقراط أهمله وازاحه جانبًا بصورة غير كريمة .

لقد ألح سقراط على كريتو وقال له « كريتو ، دع أحدًا يأخذها إلى البيت. » أخذها بعض رجال كريتو (أى خدمه ) بعيدًا وهى تنوح ، وكتواول وتضرب صدرها(٢٢) وبعد ذلك لا نجد أى ذكر لها فى هذه المحاورة .

فى وقت متأخر من ذلك المساء سمح لإكزانثيب على ما يبدو أن تعود ثانية لزيارة سقراط قبل أن يتجرع السم . إذ يقال لنا قرب نهاية المحاورة إنه بعد أن استحم سقراط استعدادًا للحظة التنفيذ فانهم « قد أحضروا له أطفاله – ولدان صغيران وولد كبير – وكذلك حضرت نساء العائلة ، وتكلم معهن سقراط وأعطى توجيهاته ثم دعى النسوة أن يذهبن إلى البيت وعاد إلينا (أي إلى تلاميذه) « لم تُذكر إكزانثيب حتى بالإسم ، واكتفى بضمها ضمن نساء العائلة » .

قارن هذه الفقرة التي يصف فيها فيدو التلاميذ وهي «تفيض رقة وحنانا ، فيقول بينما كانوا يتحدثون فيما بينهم «عن المصيبة الكبيرة التي حلت بنا ، لأننا كنا نشعر بأنه كان لنا مثل الأب وحين فقدناه فقد كتب علينا أن نعيش بقية حياتنا كالأيتام»(٢٣) .

لم يعبر سقراط عن شئ من هذه المواساة لإكزانتيب . فإذا عدنا إلى هومر لتقارن بين هذا الوداع الجاف وبين وداع هيكتور لأندروماخ في « الإلياذة » ذلك الوداع الذي يفيض بمشاعر الحب والإنسانية ، ولازال يؤثر فينا ويحرك مشاعرنا كأنه حدث بالأمس القريب ، فإننا نرى أن سقراط وأفلاطون كانا يفتقران إلى شئ ما . ففي المناقشات التي جرت عند الوداع في محاورة « فيدو » يظهر الفيلسوف وتلاميذه كأناس قادرين على أعمق المشاعر والأحاسيس ، لكن بالنسبة لأنفسهم فقط ، ففي هذه المحاورة وفي محاورات أفلاطون الأخرى لانجد أي تعاطف مع الرجل العادى أو المرأة العادية ، حتى لو كانت مثل إكزانثيب ، التي أظهرت تفانيا لا نظير له .

المحاوران الرئيسان اسقراط فى محاورة « فيدو » كانا رجلان من طيبة ، هما سيمياس Simias وكيس Cebes اللذان أحضرا الأموال اللازمة لعملية الهرب . وكان السؤال الأخلاقي المرعب الذي يسيطر على جو النقاش مع سقراط يدور حول مبرر الانتحار .

الفيلسوف الحقيقى لابد أن يواجه الموت بشجاعة ورباطة جأش . ويهذا المعنى ، فعليه أن « يفرح بالموت » . لكن هل يصح أن يسعى الإنسان الموت قبل أن تأتى ساعته – أن يتخلى الإنسان عن رسالته ، وأن يهجر عائلته وتلاميذه و – بعبارة أوضح . إن جندى قديم مثل سقراط لم يفهم هذا إلا متأخرًا جدًا . كيف يهرب جندى من موقعه أثناء المعركة ؟

يقول سقراط فى بداية الحوار « إن الفلسفة هى أعظم أنواع الموسيقى » وفى محاورة « فيدو » فان سقراط وأفلاطون « يعزفان موسيقى » « لكن دون معنى ، وإن كان الإنسان يحتاج إلى وقت للتخلص من سحرهما الذى يخدر الحواس hypnotic .

وقبل هذه الملاحظة بقليل ، فان أفلاطون يتهيأ لها بلمسة جميلة ممتعة ، فيخبرنا بأن سقراط – يمضى وقته فى السجن – فى تحويل خرافات أيسوب Aespos fables إلى شعر غنائى .

يصرح سقراط بأن الانتحار يعد خطأ أخلاقيا بالنسبة لمعظم الناس ، لكن هذا لا ينطبق على الفلاسفة ، وهو يطرق هذه الفكرة طرقا خفيفا ، يقول سيمياس إن صديقه إيفانوس Evanus سبال عنه ، فيقول سقراط « ودعه وقل إنه إذا كان يتحلى بالحكمة

ورجاحة العقل فعليه أن يأتى ورائى بأسرع ما يستطيع » هنا يرهف سيمياس أذنيه جيدا لهذه الدعوة الصريحة لكى يلتقى بسقراط فى الآخرة ، ويقول إنه يعرف إيفانوس معرفة كافية تؤكد أنه « لن يأخذ بنصيحتك فى أقل القليل إذا كان بمقدوره أن يقاومها » .

ويسال سقراط: أليس إيفانوس فيلسوفا ؟ ويرد سيمياس « أظن ذلك » حينئذ يقول سقراط ، « إيفانوس يتبع نصيحتى ، وهكذا سوف يفعل كل إنسان له أى إهتمام يليق بالفلسفة » . فليس الفلاسفة المحترفون وحدهم ، بل كل إنسان له « اهتمام جدير » بالفلسفة سوف يسعى لوضع نهاية لحياته بأسرع ما يمكن !

وعندما يبلغ سقراط ذروة هذا العبث يتوقف ليضيف ، « ربما إنه لا يحتاج إلى أن ينهى حياته بنفسه ، لأنهم يقولون إن هذا محرم » من ثم يتوقف سقراط وقفه قصيرة عند دفاعه الواضح عن انتحاره ؛ ويعترف سقراط فعلا . عند نقطة ثانية « أن هذه الكائنات البشرية التي يفضل لها أن تموت » ، أى الفلاسفة لا يمكن لهم أن يفعلوا شيئا لصالح أنفسهم إلا بالتقوى أى ينتحروا « بل عليهم أن ينتظروا بعض الأشخاص الآخرين من فاعلى الخير للقيام بهذه المهمة وبهذا المفهوم ، يكون الأثينيون هم فاعلى الخير بالنسبة له .

بعد قليل يحاول سقراط أن يشوه هذا التميز الدقيق فيقدم اعترافًا غريبًا فيقول « ربما يكون معقولاً أن نقول إن الإنسان لا يجب أن يقتل نفسه حتى يجعل الرب ذلك أمرًا ضروريًا مفروضا عليه ، كما هو الأمر معى الآن »(٢٤) والظاهر أنه يريد أن يقول إن الانتحار يصبح مبررًا عند لحظة معينة وهذا يبرر له أن يموت وأن يرفض أى فرصة للهرب .

لم يوضع سقراط أمام « الضرورة » بل كان أمامه بديلان للاعدام الكنه فضل الموت على فرصة متجددة للحياة . اختياره كان إراديًا ، ومن ثم كان معادلا للانتحار ويتضح لنا من محاورة « فيدو » كيف كان شعور التلاميذ بخصوص هذا ، إلا أنهم كانو شديدو الاحترام لأستاذهم إلى الحد الذي منعهم من التصريح بذلك . لكنهم ضغطوا عليه . وحين فعلوا ذلك احتج سقراط بأن موت الفيلسوف ليس مصيبة تتطلب منه أن يتقبلها بهدوء وصفاء بل إنها الهدف الحقيقي لحياته. ثم يخبر سقراط تلاميذه، « ليس من المحتمل أن يعى الآخرون أن هؤلاء الذين يتبعون الفلسفة رأسًا لا يدرسون شيئا سوى الموت وأنهم ميتون » .

ثم يواصل حديثه ، دون عناء وعلى القارئ أن يلاحظ - لكى يبرهن على افتراضه الغريب المشئوم « قد يكون من السخف ألا يشتاق الإنسان طول حياته لشىء قدر اشتياقه لهذا الشىء ثم ينزعج عندما يأتيه هذا الذى كان يشتاق إليه ويتدرب من أجله طول حياته » كان هذا أكثر مما يحتمله سيمياس ، رغم تبجيله اسقراط ، ضحك سيماس وقال « بحق زيوس يا سقراط ، أنا لا رغبة لى فى الضحك الآن ، لكنك أضحكتنى ، لأننى أظن أن الجماهير ، لو سمعوا ما كنت تقوله الآن عن الفلاسفة ، فسوف يقولون إنك محق تماما ، وسوف يوافقهم الناس فى وطننا (أى فى طيبة) على أن الفلاسفة يرغبوت فى الموت ، وسوف يضيفون إلى ذلك أنهم يعرفون جيدًا أن الفلاسفة يستحقون الموت » (٢٥) .

ويرد سقراط بأنهم سوف يتكلمون بالحق دون أن يفهموا ما معناه الحقيقى . ثم يمضى فى كلامه ليطور عقيدة أفلاطونية مألوقة نشأت فى الأصل من قول فيثاغورث أو أورفيوس – تورية صوفيه – تقول إن الجسد (Soma) هو قبر الروح «تحسن التفكير حين فإن الموت يحرر الروح من قبرها . لذلك يقول سقراط ، إن الروح «تحسن التفكير حين لا يشغلها شئ من شواغل ، السمع أو البصر ، أو الألم أو المتعة ، لكن أن تتواجد مع نفسها ، بقدر ما تستطيع . وأن تهجر الجسد ، وتتجنب بقدر الإمكان ، كل ارتباط أو التصال بالجسد ، وأن تنطلق بعيدًا نحو الحقيقة » .

ثم يسأل سيمياس المنتصر « روح الفيلسوف تحتقر الجسد بدرجة كبيرة وتتجنبه وتجاهد أن تبقى وحيدة متوحدة مع ذاتها ؟ » فيجيبه سيمياس بجفاء أو من باب أداء الواجب . « واضح تمامًا(٢٦) » يتبع هذا إنه يتوجب على الفيلسوف أن يشتاق إلى الموت لأنه بمثابة تحرر الذات وتحققها ، وأن يسعى إليه بأسرع ما يمكنه ، لأنه الباب المؤدى إلى صفاء الرؤية و – أخيرًا – إلى المعرفة الحقيقية .

هذه هى الرسالة التى تحملها محاورة « فيدو » . إنها نشوة روحية صوفية ذات مستوى رفيع ، لكننا لا يمكن أن نتركها دون وضع ملاحظة بسيطة يفرضها الإدراك العام . فقد يكون امتداح الموت عقيدة سقراطية أم لا ، لكنه بالتأكيد عقيدة أفلاطونية تبعا لما نعرفه من محاوراته الأخرى وبالذات « الجمهورية » حيث يحصر تعليم الديالكتيك في دائرة الذين يمكنهم أن يتخلوا عن أبصارهم وأذانهم وعن حواسهم الأخرى لكى يرتقوا إلى مستوى الكائن النقى . لكن تبعا للمفاهيم الفيثاغورثية ، فان هذا لا يتحقق إلا عن طريق الموت .

بل إن أفلاطون لم يأخذ هذه النزعة الصوفية مأخذ الجد . وإلا لحق عليه أن يتبع النصيحة التى وضعها على لسان سقراط وأن يلحق به فى طريق الموت بأسرع ما يمكن ، ليشاركه تلك الرؤى السماوية المباركة . لكنه بدلاً من ذلك فعل ما يفعله ابن البلد العاقل ، أى هرب أفلاطون من أثينة بعد المحاكمة خشية أن يتم القبض عليه ضمن موجة القمع ، ثم عاد إلى أثينة عندما هدأت الأمور ، وأنشأ أكاديميته ، وقضى أربعين عاما فى أثينة يكتب محاوراته .

### الفصل الخامس عشر

# كيف كان مكن لسقراط أن يحصل على البراءة؟

لو كان سقراط يريد التبرئة – أعتقد – أن طريقه الحصول عليها كانت سهلا . فرغم الشهرة العظيمة التي يتمتع بها المدعى الرئيسي ، ورغم ذكرى ديكتاتورية الثلاثين التي ما زالت مائلة حية في الأذهان فإن المحكمة ، كما رأينا ، كانت مترددة في إصدار قرار الإدانة . والسبب ، في اعتقادي ، أن إجراءات المحاكمة كانت تسير في خط معاكس القانون والتقاليد الأثينية . فكل الذي جمعناه ضد سقراط يمكن أن يكون دليلاً قويًا على عمق الخلاف بين سقراط وبين أثينة . لكنه يعجز أن يقيم قضية من قضايا المحاكمات الإجرامية .

حين قامت أثينة ، بمحاكمة سقراط ، فإنها لم تكن صادقة مع نفسها . فالمفارقة والعار في محاكمة سقراط أن مدينة اشتهرت بحرية الكلام قامت بمحاكمة فيلسوف لم يرتكب ذنبا سوى ممارسة هذه الحرية . لم يكن في أثينة قوانين ضد الأجانب وضد الفتنة No Alien and Sedition Laws ولم يكن في أثينة ستار حديدي مثل قانون الهجرة المسمى With about the With للما الزائرين ذوى الأفكار المشبوهة With شيء أكثر غرابة بالنسبة لأثينة من محاكمة سقراط ، وهذا ما نعرفه من عبارات الفخر التي قالها بريكليس في خطبة الجنازة التي كانت تعلن ترحيبها بمدينة مفتوحة وعقل مفتوح .

لم يكن لدى أثينة لجنة للبحث عن النشاط المعادى . فى محاكمة سقراط كانت أثينة غير أثينية ، بعد أن أصابها الزعر من جراء الهزات السياسية الثلاثة التى وقعت فى سنتى ٤٠١ ، ٤٠٤ ق.م ضد الديمقراطية ثم هددتها ثانية سنة ٤٠١ . هذه الأحداث تساعدنا فى تفسير الأسباب التى أدت إلى محاكمة سقراط ، لكنها لا تبرر هذه المحاكمة .

كُنْ مَعَادِ مَا سَعْراط مُحاكمة للفكر ، وكان هو أول شهداء حرية التعبير وحرية التقبير وحرية التعبير واستشهد بالتقاليد الأساسية للمدينة ، لاستطاع بسهولة أن يحول المحكمة المضطربة إلى صالحه . لسوء الحظ أن سقراط لم يستشهد أبدا بمبدأ حرية التعبير ، ربما كان أحد الأسباب التي منعته من الاعتماد على هذا الخط في دفاعه أن انتصاره سوف يكون انتصاراً لمبادئ الديمقراطية التي يحتقرها ، وكانت تبرئته سوف تؤكد صحة موقف أثينة ،

دعونا نبدأ نقاشنا بنظرة جديدة إلى قرار الاتهام . ونحن نستند في معرفتنا بقرار الاتهام إلى مصادر ثلاثة قديمة . أحدها موجود في محاورة « الدفاع » ، حيث يوضح سقراط الأمر بقوله « إنه يدور حول الموضوع على النحو التالى : إنه ينص على أن سقراط مجرم لأنه يفسد الشباب ولا يؤمن بالهة الدولة ، لكنه يؤمن بكائنات روحية أخرى »(۱) . يقدم زينوفون أيضًا في « مذكراته » نصا مطابقا تقريبا لهذا النص وكذاك ديوجين لايرتس في كتابه « حياة سقراط » life of Socrates) إذ يصرح الأخير بئن المؤرخ فافورينوس Favorinus قد وجد الأصل في أرشيف أثينة في عهد الامبراطور هادريان في القرن الثاني الميلادي .

إن قرار الاتهام يحتوى بندين متماثلين فى الغموض . فلم يشتمل قرار الاتهام على ارتكاب أى أفعال ضد المدينة . والشكاوى هى ضد تعاليم سقراط ومعتقداته . لم يذكر أبدًا فى قرار الاتهام – أو فى المحاكمة – أنه أتى فعلا صريحًا لتدنيس المقدسات أو تحقير آلهة المدينة أو أى محاولة أو مؤامرة للإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية . لقد حوكم سقراط من أجل أقواله ولس لأى شىء فعله .

إن أضعف جوانب الدعوى التى قامت عليها المحاكمة أن سقراط لا يتهم أبدًا بخرق أى قانون محدد من القوانين الخاصة بحماية ديانة المدينة أو مؤسساتها الديمقراطية . وهذا أمر محير فى أدب القرن الرابع ق.م المعروف بثرائه . إن الخطابة القانونية فى أثينة - والتقارير التى لدينا مأخوذة من قضايا اشترك فيها ليسياس وديموستين ، و « محامون » آخرون كانوا يكتبون فيها الخطب اطرف أو لآخر - وفى هذه الخطب نجد نص القانون الذى أقيم الاتهام بناء عليه .

ونحن نعرف من فقرة فى كتاب « الخطابة » لأرسطو بعد محاكمة سقراط « higher law يملين أنه كان يمكن الاستشهاد بالقانون غير المكتوب أو « القانون الأعلى

« أو قانون الانصاف equity » في الدفاع باعتباره تجسيد « العدالة التي تتجاوز أي قانون مكتوب»<sup>(7)</sup> لكنه باستثناء محاكمة سقراط فإننى لم أتمكن من العثور على دليل يؤيد أن القانون غير المكتوب كان يستخدم كأساس للاتهام . مع ذلك فالغريب أنه لا سقراط ولا أحد من المدافعين عنه تقدم بهذا واتخذه حجة ضد الاتهام .

وفيما يختص بالاستخفاف بالمقدسات ، فإن موقف سقراط يتسم بدرجة من الغموض تماثل غموض قرار الاتهام ، فهو لم يتعرض أبدًا لمناقشة التهمة الموجهة إليه بعدم احترام آلهة المدينة أو الإيمان بها – الفعل اليوناني المستعمل nomizein ، له معنيان وبدلاً من مناقشة الاتهام فإنه استدرج ميليتوس المظلم العقل كي يتهمه بالالحاد atheism من مناقشة كان من السهل عليه أن ينقضها . لكنه لم يكن هناك قانون في أثينة ضد الإلحاد قبل المحاكمة أو بعدها . والواقع ، أن المكان الوحيد الذي نجد فيه هذا القانون المقترح هو محاورة « القوانين » لأفلاطون . وفي هذا الصدد نجد أن أفلاطون كان استثناء ضد التسامح الذي اظهرته الوثنية إزاء المذاهب المختلفة والتكهنات الفلسفية حول الآلهة . لأن الوثنية كانت ترى الآلهة في كل مكان ، ومن كل نوع ، فكانت متسامحة بطبيعتها ولا تستطيع فرض عقيدة دينية متعسفة . ووفرت بسهولة مجالاً واسعًا للتأويلات اللاهوتية . ففي أحد أطراف المنشور نجد فكرة بسيطة هي التشبيه أو تجسيد الصفات البشرية aib الألهة عند الفلاسفة السابقين على سقراط إلي مجرد الأخر نجد فكرة تحول الآلهة عند الفلاسفة السابقين على سقراط إلي مجرد تشخيصات – أو استعارات – للقوى الطبيعية أو للأفكار المجردة .

كانت الآلهة تتخفى فى الهواء ، والنار ، والماء ، والأرض . فالميثولوجيا الكلاسيكية كانت تسمى هذه التحولات الميتافيزيقية بأسمائها لتوائم آلهتهم المحليين aboriginal divinities – الفوضى الكائنة منذ الأزل ، Kronos – الفوت الحرينوس كرونوس أو الزمن Time ) يورانس Wother Earth ) والأرض the sky كان الانتقال من لاهوت الطبيعة إلى فلسفة الطبيعة انتقالاً سهلاً ، وكان من الصعب أن نرسم خطا يفصل بينهما .

إنها عقيدة التوحيد التى أتت بالتعصب إلى العالم ، وحينما أنكر اليهود والمسيحيون إضفاء القداسة على أى إله أخر غير إلههم ، هوجموا واتهموا بأنهم ملحدون أو كفرة atheos أو "godless" . وهذا يفسر لنا - إذا استعرنا عبارة

نوفاليس Novalis في وصف اسبينوزا - كيف إن إنسانا يهوديا مسيحيا منتشيا بالإيمان بالله » God - intoxicated مثل القديس بولس يمكن أن يوصف بأنه ملحد من قبل الوثنيين المتعصبين والساخطين .

إن كلمة atheos ذاتها كان لها فى العصر الكلاسيكى القديم رنينا مختلفا عن عصر المسيحية . فالكلمة لم تظهر فى هومر أو هزيود Hesiod . ولم تظهر حتى القرن الخامس ق.م ، فى شعر بندار وفى التراجيديا اليونانية ، حيث تعنى «godless» كافر أو «ungodly» فى اللغة الدارجة حتى أننا لازلنا نستعمل هذه الكلمات لوصف الذين لا قانون لهم والمنطين أخلاقيا . والكلمة الإغريقية قد تعنى أيضًا من تخلت عنه الآلهة ، أو أصابته لعنتهم (٥) .

لو كان سقراط عرضة للمحاكمة من أجل ما نسميه الإلحاد ، إذن لتمت محاكمته قبل ذلك بربع قرن ، في سنة ٤٢٣ ق.م حين صوره أريسطوفانيس في مسرحية « السحب » بأنه قام بتعليم الوغد ستربسياديس الذي كان يتلهف على خداع دائنيه عن طريق اتقانه لتعاليم سقراط الجديدة القائلة بأن زيوس لا وجود له وأن الآلهة الحقيقيين هم « Chaos, Respiration , and Air » من ثم فان يخلف وعوده وأن يرفض ديونه دون خوف من عقاب الآلهة .

لو كان الأثينيون يتأثرون بالطعن في الآلهة ، لحملوا سقراط بل وأريسطوفانيس إلى السـجن ، بل إنهم بدلاً من ذلك أعطوا أريسطوفانيس جائزة وضحكوا على هذا الرجل القروى الساذج حينما تحدى سقراط بسؤاله : إذا لم يكن زيوس موجوداً فمن أين يأتى المطر ؟ » وبعد أن استنار عقله يعترف استريسيادس في خجل بأنه كان يظن أن المطر هو نتيجة تبول زيوس على الأرض من خلال غربال ! هذه اللغة قد تصدم القارئ الحديث المحتشم لكنها الترجمة الحرفية لعبارة dia Koskinou aurein سطر ٣٧٣ . الكلمة الأخيرة تشترك في الأصل مع كلمتنا urinate يتبول ، وكلمة Koskinon هي غربال . يظهر أن الإله الأكبر كان يستخدمه كمبولة عن طريق الخطأ

من الواضح أن أريسطوفانيس يستخدم هذا بمثابة نكتة القصد منها أن تجعل المشاهدين يشعرون بتفوقهم في الوعى على هذا الريفي استربسيادس ، وهذا يكفينا لإثبات أن الكفر و عدم احترام الآلهة لم يؤثر في أثينة أو يصدم مشاعر الأثينيين ، ولو كان ذلك يؤثر فيها ، لوقع أريسطوفانيس بل ويوربيدس « الصارم » في كفره أيضًا ، في مأزق :

أما عن سقراط ، فإن الكوميديا تصل إلى نهايتها عندما يعود استربسياديس ومعه جماعة من الغوغاء لاشعال النار في « دار الكفر Thinkery » التي يقوم فيها سقراط بتعليم تلاميذه أن زيوس كإله لا وجود له . وقد وقع سقراط وأمسكت به ألسنة اللهب فراح يصرخ ويستغيث ، « إنى أختنق » في حين أخذ استربسيادس يصيح فرحًا بالنصر .

فلأى غرض كنت تهين الآلهة! ونستطلع أسرارهم حول مساكن القمر؟ ثم يحرض السوقة ضد سقراط وتلاميذه قائلا: اضربوهم، اضربوهم، دون رحمة، من أجل أسباب كثيرة. لكن الأهم أنهم جدفوا على الآلهة!(٧)

لو كانت أثينة مقراً للمتعصبين ، لخرج المتفرجون من المسرح واندفعوا إلى بيت سقراط وأشعلوا فيه النار ، لكن هذا لم يحدث . وبدلا منه ، خرج المتفرجون – ولعل سقراط كان بينهم – وهم غارقون في الضحك ، ولم يقم أحد منهم بتدبيج تهم الكفر أو الهرطقة أو التجديف .

باستدراج ميلتوس كى يدعوه ملحدًا ، تفادى سقراط التهمة الحقيقية في قرار الاتهام الذى لم يتهمه بانكار زيوس وآلهة الأوليمب ، أو عدم الإيمان بالآلهة عمومًا . بل « اتهمه بعدم الإيمان بآلهة المدينة » .

كانت هذه التهمة عند قدماء الإغريق جريمة سياسية ، جريمة ضد الهة المدينة الحرة Polis أثينة . هذه نقطة حرجة أيضًا أغفلها الباحثون غالبًا ، ما الذي يعنيه قرار الاتهام بعبارة « الهة المدينة » ؟ لقد أمدنا زينوفون في « مذكراته » بأحد المفاتيح التي تساعدنا لفهم هذا المعنى . إنه يذكرنا مرتين بأن سقراط عندما سئل كيف يسلك الإنسان بالتقوى تجاه الآلهة فإنه استشهد بقول كاهنة ديلفي The Priestess of Delfi « اتبعوا نواميس nomos المدينة ، هذه هي طريقة التقوى »(^) .

الناموس يعنى التقليد أو الشريعة ، . قد نشأ هذا الناموس عن طريق التقليد أو فيما بعد عن طريق التشريع . هذه هي الرؤية الإغريقية النموذجية ، المدينة هي الدولة

والدولة تحدد الآلهة التى تختصها بالتبجيل والدولة تنظم الطقوس الدينية - تَ وَالدُّولَةُ تَنظم الطقوس الدينية - والشعائر ، والمعابد ، والأضاحي ، والمهرجانات . كانت الديانة وظيفة اجتماعية أو مدنية civic function أي انعكاسًا الطرق الحياة المحلية وتقاليدها .

وينص قرار الإدانة على أن سقراط خرج على نواميس المدينة ، لكنه لم يحدد المعتقدات التى رفض سقراط أن يشاركهم فيها ، لم يقدم لنا أفلاطون أو زينوفون أى إجابة واضحة ربما لأن هذه الإجابة سوف تزيد من ثقل التهمة وتضعف من دفاع سقراط .

وفي معجم أوكسفورد الكلاسيكي نعثر على مفتاح قد يساعدنا في فهم عبارة «آلهة المدينة» وذلك في مقال عن هيفاستوس Haphestus إله النار وخاصة نار الحدادة . من ثم يقول معجم أوكسفورد أن هيفاستوس « كان عند الإغريق هو إله الحرفيين وهو نفسه حرفي مقدس a divine craftsman » .

وفى ذات مرة قال الفيلسوف زينوفانيس xenophanes الذى سبق سقراط أن الناس يصورون الآلهة على صورتهم هم . فأهل أثيوبيا يصورون آلهتهم بشعر مجعد (مكتكت) crikly hair والكيلتيون Celts يصورون آلهة لها شعر أحمر . وقد ظل هذا الميل فى الحرف المختلفة ، فالحداد يصنع آلهة على صورته هو ليكون الإله الراعى له . وكان توزيع طائفة الهيفاستوس فى دول المدن الإغريقية يحكمه تقدم الميتالورجيا أى علم المعادن وتقدم الصناعة ، ويقرر معجم اكسفورد أنه كان « محصوراً من الناحية العملية فى أكثر المناطق تقدماً فى الصناعة ، والتى كانت ظاهرة جدًا فى أثينة » .

تتسم أثينة بتركيز الحرفيين فيها ، وتعتمد إلى حد كبير فى معيشتها على منتجات الحدادة وقمائن الطوب الأحمر ، فكان من الطبيعى أن تضم أثينة هيفاستوس « بين آلهة المدينة » إن بروز هيفاستوس كإله أثينى يتبين من ظهوره المتكرر على رسوم الزهريات كما يوحى معجم أكسفورد ، « من النصف الأول من القرن السادس » وفى هذا القرن ذاته أخذ الحرفيون والتجار فى اكتساب المساواة السياسية . وأخذت طائفة هيفاستوس فى النمو مع تطور النظام الديمقراطى . فالمعبد الباقى من القرت الخامس المسمى بععبد ثيريون Thesion كان معبداً حقيقيا لهيفاستوس ، ويطل هذا العبد من فوق تل منخفض على منطقة الأجورا أو المجلس (٩) .

أما الربة الراعية لأثينة ( المدنية ) ، طليعة الآلهة فهى « أثينا Athina » ، ربة الحكمة ، المولودة مباشرة من رأس الإله زيوس ، يظهر هيفاسترس فوق الزهريات الأثينية ليساعد كإحدى القابلات في عملية الولادة .

كانت هناك عبادة عامة بين جميع الأثينيين لربات هومر . لكن الآلهة وحتى الآلهة العظيمة كانت تعبد تحت أشكال وتسميات مختلفة في مختلف المدن . هذه التسميات الخاصة ، مثل الآلهة الصغرى ، كانت موضوعًا لعبادات اجتماعية خاصة ، وكانت ترمز إلى شخصية المدينة . ففي أثينة مثلا ، كانت بالاس أثينا Pallas Athina تعبد ليس فقط كربة الحكمة ولكن أيضًا بوضعها راعية الفنون والحرف . لأن الحكمة – Suphia - عادت في الأصل تعنى ليس مجرد الحكمة بمعناها الذي ننره ولكن ثانت تعنى مجارة خاصة ، سواء كانت في تشكيل المعادن أو في نسبة الملابس أو علاح المرضى .

لكن سقراط يتحدث بازدراء عن الحرفيين والتجار الذين أخذوا يلتبون دوراً كبيراً في المجلس وفي المؤسسات الديمقراطية الأخرى بالمدينة . وكما رأينا نإن المجتبع الذي كان يعجب سقراط هو مجتمع اسبرطة ، حيث كان سادة الأرض المساريون يحرمون المتجار والحرفيين من حق المواطنة . وكان عدم الاعتراف بآلبة المدبنة ني دول المدن الإغريقية والرومانية يعني عدم الإخلاص المدينة .

تقدم لنا مسرحية « الأورستيا » لاسخيلوس - كما أعتقد - مفتاحا آخر أغفله الباحثون يمكن أن يوصلنا لما تعنيه عبارة « آلهة المدينة » إن « الأورستيا » هى آخر وأعظم أعمال اسخيلوس ، والثلاثية الإغريقية الوحيدة الباقية ، قد انتجت فى سنة المه ق.م ونالت الجائزة ، قبل موت مؤلفها بعامين . وكان هذا قبل نصف قرن من محاكمة سقراط . والثلاثية تمثل قمة إيفريست بالنسبة لفن التراجيديا قديما وحديثا . وحتى أسوأ الترجمات لا تستطيع أن تخفى عظمتها بصورة كاملة أو تعجز عن نقل قوتها إلى القارئ . وهى تحتاج إلى شيء من الاستطراد من أجل القارئ غير الملم بموضوعها .

فالقصة الأسطورية التي بني عليها اسخيلوس مسرحيته ظهرت لأول مرة عند هومر في « الأوديسا » على أساس أنها حكاية معروفة (١٠) ، ليس هناك طريق لمعرفة القافية التي تفصل بين عهدى هومر المتقادم وبين حضارة أثينة أفضل من

وضع نص هومر ونص اسخيلوس جنبا إلى جنب والمقارنة بينهما ، وسوف نجد أن البعد الأخلاقي والسياسي بينهما بعدًا شاسعًا .

يقدم الهيكل الأساسي للقصة ، طبعا ، على أن أجاممنون قد قُتل عند عودته من حرب طروادة إلى مسينا Mycenae ، قتلته زوجته كليتمنسترا هي وعشيقها الحسيت ، الذي كان يتولى الحكم أثناء غيبة الملك الطويلة . يعود أوريست ابن أجاممنون ، والوارث الشرعى ، لينتقم لموت أبيه ويسترد العرش بقتل أمه وعشيقها . هومر صاحب المادة الحقيقية للقصنة ، وحكمه الأخلاقي على أوريست هو استحسان الفعل . ففي الكتاب الأول من « الأوديسيا » ، تنظر الربة أثينا إلى أوريست باعتباره نموذجا للابن الوفي بسبب انتقامه لأبيه . أما أن أوريست قتل أمه من أجل الانتقام لأبيه فلا يشار إليه إلا في الكتاب الثالث ، وبطريقة عابرة ، إذ يقول هومر إن أوريست بعد أن قتل مغتصب عرش أبيه إيجست أقام احتفالا جنائزيًا لأمه وعشيقها(١١) أما جريمة قتل الأم فقد أخذت كأمر مسلم به ، لقد صرف النظر عنها ، بكلمة واحدة ، باعتبارها « مكروهة » هكذا بعد أن تخلص بسهولة من جريمة قتل الأم يكتب هومر عدة فصول مركزًا الاهتمام على السفن المحملة بالهدايا التي أرسلها العم منيلاوس إلى ابن أخيه أوريست لإقامة الاحتفال الجنائزي funeral feast . هذه هي النهاية السعيدة لقصة هومر . لم تأت ربات الانتقام لتطارد الابن من أجل قتل أمه ، لأن المسألة بالنسبة الشاعر واستمعيه كانت مجرد صراع داخل عائلة ملكية من أجل العرش ، وهو أمر ماَّلُوف جدًّا في العائلات الملكية ، لقد تخلص الوارث الشرعي من مغتصب « غير محارب umwarlike" usurper" ، وقد حماه هذا اللقب . ففي جميم القتال ، ينتصر المحارب الأفضل .

لكن ما يهمنا هنا ليست المسائل الأخلاقية والجمالية ، وإنما السياسة . الجانب السياسي في « الأوريستيا » أغفل ولم يتنبه إليه أحد إلا في النادر . لقد حول الشاعر اسخيلوس أسطورة قديمة إلى احتفال بمؤسسات الدولة في أثينة . فالبطل الأعظم للأورستيا هو الديمقراطية الأثينية ، فاليوم الذي حارب فيه اسخيلوس من أجل الديمقراطية ضد الفرس في معركة ماراثون إذا قدر لنا أن نصدق الرباعية الرائعة التي على شاهد قبره كمرثية – هو أزهى أيام حياته وأمجدها ، هو الإنجاز الذي رغب أن يذكره الناس له أعظم من أي شيء آخر ،

ذلك الحب ذاته الذى يحمله الشاعر لموطنه أثينة نجده ينعكس بقوة فى مسرحياته وقد وجد أروع تعبير له فى « الأورستيا » فى إحدى النسخ القديمة ، جرت محاكمة أوريست فى النهاية أمام محكمة من آلهة الأوليمب . لكن فى نص اسخيلوس فإن الصراع المضنى الذى كان يعذب أوريست قد وجد له حلا فى محاكمة أمام محكمة أثينة من المحلفين أو dikastery أو ، تمشيا مع أسلوب القرن الخامس . فالعدالة يمكن الوصول إليها عن طريق المناظرات الحرة والمنظمة بعد سماع الحجج المتصارعة . أما القرار فقد تركوه ، كما تقول ، ليس لصوت الآلهة Vox populi – لكن لصوت الشعب التعادل . لقد انقسمت المحكمة نصفين ، واضطرت الربة أثينا ذاتها أن تتدخل وتقلب التعادل . لقد أعطت صوتها البراءة ، فأرست تقليدًا فى أثينة ، أن التعادل يعنى البراءة .

أما ربات الانتقام the furies اللائى اتهمن اوريست فى المحاكمة ، وطالبن أن القاتل يقتل ، إذ لا يمكن التكفير عن الدم إلا بالدم . لكن المحاكم الأثينية كانت معتادة على النظر إلى الملابسات التى تدعو إلى تخفيف العقوبة ، وأن تميز فى قضايا قتل الأمهات – مثل قوانيننا – بدرجات مختلفة للذنب والعقوبة بين جرائم القتل العمدى مع سبق الإصرار . هذا هو العدل كما عرفوه وطبقوه . وقد تبدو المحصلة النهائية للقارئ الحديث بأن المسألة كانت مجرد تصويت من أجل الرحمة . لقد وقع أوريست فى صراع ليس له حل بين واجبات متعارضة ، وقد تحمل المعاناة الشديدة ويدرجة كافية .

وفى المشهد الأخير تحتم على ربات الانتقام الغاضبة أن تهدأ وأن توافق على هذا الفقه القانونى المتحضر . لقد نجحت أثينا فى اقناعهم بقبول الهزيمة . ومكافأة لهم قدمت لهن معبدا جديدًا على منحدرات الأكروبوليس ومنحتهن اسمًا جديدًا ، لقد تحول اسم ربات الانتقام furies إلى آلهة الرحمة . Eumenides – وهى آلهة رشيقة ، باسمة وعطوفة . وتنتهى المسرحية بموكب مدنى يرافقهن حتى مزارهن الجديد . إذ « لم يعدن الآن » حسب التعبير القديم الوارد فى نبذة المسرحية ، « أرواحًا غاضبة ولكن أرواحا مباركة » للمدينة .

وتنتهى المسرحية بتكريم اثنين من الربات تكريمًا خاصاً . وهذه هى ذروة الرسالة السياسية التى تحملها الأورستيا . إن أثينا ربة الأوليمب ، وربة الإغريق جميعًا ، تعزى الفضل فى انتصارها على ربات الانتقام إلى اثنين من « آلهة المدينة » أى مدينة أثينة هما بيثو Peitho ، التى تجسد االقناع فى صورة ربة ، وزيوس أجورايوس ، أو زيوس

إنه المجلس ، أى الإله الحارس للمناظرات الحرة فى المدينة ، وهما يجسدان المؤسسات الديمقراطية في أثبنة .

الربة أثينة تطلب من ربات النقمة Furies أن يعترفن بعظمة وجلال الربة بيثو، ومن ثم فإن ربات النقمة المغرورات المتغطرسات، التى تمثل قوى العذاب الجهنمية القديمة، ربات العالم السفلى، التى دأبت على تحدى السلطة حتى لو كانت سلطة ربات الأوليمب وكانت تعتبر الليل Night أمهن، تحتم عليهن أن يعترفن ويقدسن إلهة جديدة وهى، الاقناع Persuasion كرمز التحولهن، وعندما يفعلن هذا ، تعلن أثينا أن هذا هو أيضًا انتصار زيوس أجورايوس Zeus Agoraios. وقد يلقى هذا أضواء جديدة على معنى عبارة « آلهة المدينة » التى وردت فى قرار محاكمة سقراط . فأول هذه الآلهة المدنية عديد لم يعرفها هومر (٢١) . والإله الآخر هو زيوس فى قناع جديد لم يكن مستمعو هومر الأريستوقراطيون يستطيعون فهمه .

فى أثينة القرن الخامس تطورت بيثوحتى صارت ربة مدينة الديمقراطية . رمز لانتقال سلطة الحكم بناء على موافقة الشعب a civic goddess of democracy واجماعه ، وهو ما يتحقق عن طريق المناقشة والاقناع . وكانت مكانتها السياسية الرفيعة تنعكس فى المسرح الأثيني . فقد كتب بوارا C.M. Bowra يقول « لقد استمد الشعر الأتيكى شخصيته المتفردة من الديمقراطية الأثينية ذاتها ، فقد كانت التراجيديا تؤدى فى وقار دينى ... أمام جمهور عريض يتميز بالذكاء المذهل والقدرة على النقد . وكان هذا الاحتفال حدثا جماهيريا بالمعنى الكامل للكلمة »(١٢) .

وتحويل بيثو إلى تشخيص لربة مدنية للإقناع ، إنما يعنى أن الأثينين كانوا يعيدون تشكيل ديانتهم بل وأساطيرهم أيضا لكى تتلائم مع الأفكار الديمقراطية في القرن الخامس . بل وأعلنوا ، على قول حد ذلك الرحالة القديم المشهور بوسانيوس Pausanias أن طائفة ربة الاقناع تأسست أولا على يد ثيسيوس Pausanias أول ملك أسطورى لأثينة (١٤) . هذا النسب الجليل لا يتفق طبعا ووقائع التاريخ الحقيقية .

ريما يكون أهم المراجع الذى يلفت نظرنا للربة بيتو فى المسرح الأثينى هو مسرحية « الضفادع » لأريسطوفانيس سنة ٤٠٥ ق.م ، أى قبل محاكمة سقراط بست سنوات وفى هذه المسرحية عرض أريسطوفانيس على خشبة المسرح مناظرة بين اسخيلوس ويوربيدس تجرى بينهما فى هاديس Hades أى عالم الموتى ، حيث يقذف

اسخيلوس ويوربيديس كل منهما الآخر ببيت من الشعر عن الاقناع من مسرحيات بعضها مفقود الآن . هذه المناظرات كانت مألوفة وإلا ما كان الجمهور قد استمتع بهذه المسائل التي تناقشها .

يبدأ يوربيديس ببيت من مسرحية مفقودة كتبها حول أنتيجون وفيها يتحد الاقناع reasoned speech ، أى الكلام المعلل أو المقنع reasoned speech يقول يوربيديس أن ربة الاقناع لا تحتاج إلى مذبح سوى المنطق logos ثم يضيف أن «مذبحها موجود في طبيعة الإنسان».

ويرد اسخيلوس على يوربيديس ببيت من مسرحية Neobe المفقودة ، التى قال فيها أن الموت وحده هو المانع للاقناع Persuasion . بل أن أريسطوفانيس الذي كان يتهكم على كل شيء وجعل ديونيسوس نفسه هدفا اسخريته الخشنة في ذات المسرحية ، لم يتهكم ، أبدا على الاقناع . وكان هذا من المؤكد هو أعظم تقدير من الجميع لبيثو Peitho .

وبعد جيل من الزمن نجد ديموستين وايسوكراتيس – وهما أعظم أساتذة الخطابة في القرن الرابع ، يضعان بيثو بين « آلهة المدينة » ويشيران إلى الذبائح التى تقدم تكريما لها في كل عام (۱۰) وقد أقيم تمثالها بالقرب من الأكروبوليس الاكروبوليس الاكروبوليس الاكروبوليس الإله وهناك نقش قديم يخبرنا بأن كاهنة بيثو لها مقام خاص لتكريمها في معبد الإله دبونسيوس . وقد خلدها عن طريق النحت الفنانان براكستيلز Praxiteles وفيدياس (۱۷) ومن المهم أن نعرف أنه لايوجد أي ذكر لبيثو كإلهة عند أفلاطون أو زينوفون (۱۸) . فقد كان من الصعب عليهما أن يحترما إلهة مدنية الديمقراطية التي يرفضناها – فازدراء أفلاطون للإقناع والخطابة كما كانت تمارس في دولة ديمقراطية يلخصها فيدروس في المحاورة المسماه باسمه حيث يقول « لقد سمعت أن الشخص الذي يريد أن يكون خطيبا ليس محتاجا لأن يعرف ما هي العدالة حقا ولكن الذي يبدو عدلاً عند الجمهور الذي يصدر الحكم ، ولاما هو حقا أو ما هو نبيل ما ، ولكن ما يبدو كذلك » . ثم يضيف في سخرية مريرة إن « الإقناع يأتي مما يبدو أنه حقيقي ، وليس من الحقيقة »(۱۹) بالطبع يمكن الخطابة أن تكون مضالة كما هي أداة استنارة . والشيء نفسه يصدق على الفلسفة ذاتها . وإلا فلماذا يختلف الفلاسفة في أغلب الأحيان بقسوة – مع بعضهم بعضا ؟ ولكن ما هي الطريقة الأفضل الوصول إلى الحقيقة غير النقاش الحر ؟ بعضهم بعضا ؟ ولكن ما هي الطريقة الأفضل الوصول إلى الحقيقة غير النقاش الحر ؟

كم كان يمكن لسقراط أن يستنجد بالربة بيثو والإله زيوس بطريقة فعالة فى دفاعه ! لأن معاقبة فيلسوف من أجل أرائه ليس طريقا صائبا لتكريم ربة الإقتاع أو الإله زيوس الذى يرمز إلى حرية المتاقشة ويقوم على رعاية هذه الحرية فى داخل المجلس ، هذه هى آلهة المدينة . فلو أن سقراط قد استنجد بهم ، لضمنوا له الحماية أيضًا .

كان زيوس أجورايوس هو الإله الصارس The tutelary divinity الذي يقف في ساحة المجلس agora ، حيث تجرى عملية اتخاذ أهم القرارات المتعلقة بشئون الحكم ، إن المغنى السياسي لهذا التقدير الرمزى الذي قدمته الربة أثينا لزيوس أجورايوس كان مفقودًا في أغلب الترجمات . فهو يترجم أحيانا بمعنى زيوس إله السوق zeus of the market مثال هذا – ويؤسفني أن أقول – موجود في ترجمة جليرت مورى للأورستيا . حيث تقول الترجمة « إنه زيوس صاحب الكلمة العليا في السوق لكن الانتصار النهائي في الأورستيا<sup>(۲)</sup> « whose word is in the Mart, prevailed ويؤسفني بائه « الحارس الذي يجتمع فيه الناس . إن ليس له أي علاقة بالسوق . إنه يتعلق بالأجورا أي المجلس الذي يجتمع فيه الناس . إن معجم ليدل سكوت يصف زيوس أجورايوس بأنه « الحارس للاجتماعات الشعبية » معجم ليدل السياسي يؤيده رأى فارنل العالمة الذي كتابه «عبادات الدول الإغريقية» ، حيث يقول إن زيوس اجورايوس كان هو « الإله الذي كافأ أوريست يترأس الاجتماعات والمحاكمات ، وطبقا لاسخيلوس ، فإنه هو الذي كافأ أوريست يترأس الاجتماعات والمحاكمات ، وطبقا لاسخيلوس ، فإنه هو الذي كافأ أوريست بالانتصار في محاكمته على قتل أمه »(۱۲)

أول الإشارات إلى زيوس أجورايوس جاءت فى هيرودوت ، حيث نقرأ أن أحد الطفاة المستبدين قتله شعبه الثائر رغم أنه لجأ إلى مذبح زيوس أجورايوس ، لا شك من ناحية العقيدة أنهم لن ينتهكوا قداسة إله يرمز إلى الحريات التى انتهكها هو نفسه ، فكلمة agora قد تعنى طبعا الاجتماع ، أو السوق ، ولكنها حتى فى هومر كانت تعنى بالفعل مكان الاجتماع أو المحاكمة (٢٢) ، وقد أخذت الكلمة معنى السوق فى زمن متأخر ، ربما لأن سوقا نمت وتطورت حول مكان الاجتماع ، وبالمثل ظهر نوعان مختلفان من الألهة يطلق عليهما اسم agoraios ، لكن إله الاجتماع كان هو زيوس ، أما إله السوق فهو هيرمس هذا الفارق نفسه يوضحه معجم (٢٢) - Chantaine's Dictionaire etymolo

وفي أثينة كان هناك أيضا بولايوس zeus Boulaios بمثابة الإله الحارس

وهى المدينة ، council أو boule ، وطبقا لما يقوله بوسانياس (٢٤) ، فإنه كان على جانبيه تمثالان آخران أحدهما تمثال أبوالو ، والثانى الشعب Demos ، ربما لتذكير الناس بموقع السلطة العليا ، وفي رواق متحف الاجورا Agora Museum في أثينة يوجد الآن رسم بارز يبين الديمقراطية وهي تتوج الشعب Democracy crowning - شيخ عجوز ذو لحية جالس على عرش ، وتحت الرسم البارز نص لأحد النقوش التي يرجع تاريخها إلى عام ٣٣٦ ق.م يقول : إن الديمقراطية هي التي تضمن حقوق الشعب ضد الطفيان .

هناك فقرتان في بوسانياس أيضًا حول الشعب المؤله في أتيكا . تصف إحدهما تمثالين لكل من « زيوس والشعب » Zeus & Demos » جنبا إلى جنب . أما الأخرى فتشير إلى تمثال للديمقراطية ذاتها (٢٥) . فهل كانت الديمقراطية تشخص في صورة ربة و إلهة مدنية في أثينة ؟

ليس لهذه العبادة ذكر ُ «الغصن الذهبى لفريزر أو فى معجم روشر الألمانى عن «الميثولوجيا الإغريقية والرومانية» المسمى German lexicon of Greek and Roman Mythology لذكر تحت كلمة ديمقراطية Demokratia إنه فى النصف لأخير من القرن الرابع ق.م كانت الديمقراطية مؤلهة فى أثينة وكان لكاهنها مكان يكرم فيه بمسرح ديونيسيوس فى الموقع التالى لكاهن الشعب The priest of Demos يكرم فيه بمسرح ديونيسيوس فى الموقع التالى لكاهن الشعب



#### القصل السادس عشر

# ما الذي كان ينبغي على سقراط أن يقوله ...؟

مناك « أبولوجيا » Apology ثالثة باقية من التراث القديم وفيها سقراط يطالب بحقه في حرية الكلام كمواطن أثيني .

وحسب ما نعرف من مراجع متقرقة ، فإن هناك كثير من الأبولوجيات القديمة عن سقراط أي Apologies of Socrates « الاعتذارات » بالإضافة إلى تلك التي كتبها أفلاطون وزينوفون . ويبدو أن الاعتذاريات السقراطية قد صارت جنسا أدبيًا في العصور القديمة ، وقد ضاعت جميعًا لم يبق منها سوى أيولوجيا كتبها ليبانيوس Libanius في القرن الرابع الميلادي .

كان ليبانيوس ، وهو رجل دولة وخطيب ذائع الشهرة في زمانه ، صديقًا مقربا من الامبراطور الروماني جوليان ، الـذي أطلق عليه الكتاب المسيحيون فيما بعد لقب « المرتد عن الدين » The Apostate إذ قام بمغامرة ( دونكيشوتية ) مشئومة . فقد تخلى الامبراطورية جوليان عن عقيدته المسيحية . وحاول أن يستعيد الوثنية كديانة للامبراطورية الرومانية .

كتب ليبانيوس « أبولوجيا » يتحدث فيها سقراط كواحد من دعاة الحرية المدنية المحدثين . ريما كان ليبانيوس ككاتب مثقف من اتباع الفلاسفة الوثنين « Pagan » القدامي حساسًا بالنسبة لهذه المسالة بفعل الصراع مع المسيحيين الذي استخدموا قوتهم السياسية المكتسبة حديثا في الهجوم على حرية العبادة والتفكير . فالذين كانوا ضحية الاضطهاد أصبحوا هم الذين يضطهدون الاخرين the persecutors .

جعل ليبانيوس سقراط يستخدم ذكرى حكومة الثلاثين ليقلب المحاكمة ضد المدعى الرئيسي ، يقول سقراط « أنت ، ياأنيتوس ، تتصرف في ظل الديمقراطية بصورة أشد قسوة من أي ديكتاتور » .

فى نفس الفقرة يدفع أنيتوس سقراط إلى القول بأن أثينة كانت تنعم بحرية الكلام «حتى أننا بعد أن تحررنا من كل أسباب الخوف ، يمكن لنا أن نربى أرواحنا بالتعليم كما نفعل حين ندرب أجسادنا بالتربية البدنية » . هذا قياس تمثيلى كان يمكن أن يروق السقراط الحقيقى ، الذى أضاع معظم وقته يتكلم فى « الباليسترا » palaestra حيث المكان الذى يمارس فيه الرياضيون تدريباتهم .

يمتدح ليبانيوس حرية الكلام. في روايته باعتبارها الأساس الحقيقي لعظمة أثينة . وكان هذا لا يزال صحيحا حتى في أيام ليبانيوس بعد ثماني قرون ، وقد مضي زمن طويل بعد أن فقدت أثينة تفوقها العسكرى ، بقيت أثينة التي نحب أن نسميها مدينة جامعية ، أو أوكسفورد الأمبراطورية الرومانية ، وقد تعلم ليبانيوس نفسه الفلسفة في مدينة أثينة والأبولوجيا « التي كتبها تعكس شعورًا عميقًا بما كان لهذه المدينة في الماضى من قدرة على الإلهام » .

« من أجل هذا السبب » جعل ليبانيوس سقراط يقول « إن مشهد أثينة جميل يسر النفس ، والناس يأتون إليها من كل ربوع العالم برًا وبحرًا وبعضهم تطيب له الإقامة ، والبعض الآخر يرحل مرغمًا ، ليس لأننا نتفوق على سيبريس Sybaris في تميز موائد الطعام عندنا ( الطبخ مثلا ) وليس لأن أرضنا غنية بإنتاج القمح . فالعكس هو الصحيح ، لأننا ندين بالفضل في طعامنا للبضائع المستوردة ."

« إنه الكلام ، الكلام فقط ، ومتعة الكلام ، هو السبب الأول لجاذبية أثينة » . هذا ما يقوله سقراط – أعظم المتكلمين جميعا . ثم يضيف ، كل هذا يليق بالآلهة الجالسة فوق الأكروبوليس ، كما يليق بأولئك الذين تعلموا بعلم الآلهة ، وهو يليق بثيسيوس theseus وبنظامنا الديمقراطي . هذا » – وهنا يلمس سقراط مركز العصب في مجال التفاخر المدنى والخصومة الهالينية . هذا « يجعل المدينة أجمل كثيرا من اسبرطة . ونتيجة لهذا فإن أولئك الذين يجلون الحكمة يحتلون موقعا رفيعا في مجال التقدير لا يصل إليه أحد ممن يثيرون الفرع في المعارك . وهذا هو الذي يجعل الفارق عظيما بيننا وبين الشعوب غير الإغريقية . وأن من يحاول أن ينزع منا حرية الكلام إنما يقوم بالقضاء على الشعوب غير الإغريقية ، وهو بالتأكيد يكون كمن يفقاً عيوننا وينزعها من محاجرها أو يقطع ألسنتنا »(١) .

ويختتم سقراط كلامه بأن يتهم أنيتوس بالقيام بوضع « قانون لفرض الصمت » على مدينة كانت حرية الكلام هي نسمة الحياة بالنسبة لها . هكذا فعن طريق رواية ليانيوس يمكن أن ينقلب الوضع ويصبح المتهم هو المدعى .

المشكلة في دفاع ليبانيوس هي إنه وضع سقراط في دور المراوغ غير الأمين فهو يصبه في قالب واحد من دعاة الحرية المدنية ، لكن بعد فوات الآوان ، وبعد عمر كامل من العداء التعاليم السياسية والديمقراطية ، كي يتوقع من أي محكمة أثينية أن تنظر إلى هذا الوضع نظرة جادة . هذا يصح بصفة خاصة على الفقرة التي يجعل فيها سقراط ينتقص من قدر اسبرطة . بامتداحه لأثينة . لقد كان غرام حياته الطويلة بتلك المدينة المعادية أمراً فاضحاً ومشيئاً .

لكن سقراط كان أمامه خطا آخر واضحًا للدفاع عن نفسه . ربما يبدى النظرة الأولى متناقضات ، كما أعلن كليون في ثيوكديدس .

كان يمكن لسقراط أن يحتج قائلا:

« إخوانى المواطنين ، يأهل أثينة » ، كان يمكن استقراط أن يحتج بأن هذه المحاكمة السيت محاكمة السقراط ، ولكن محاكمة الآرائه ولمدينته أثينة .

« أنتم لا تقاضوننى من أجل شىء فعلته ، بل من أجل شىء قلته وعلمته . أنتم تهددوننى بالموت لأنكم تكرهون آرائى وتعاليمى . هذه محاكمة للأفكار وهذا شىء جديد فى تاريخ مدينتنا » . بهذا المعنى ، تكون أثينة هى التى فى قفص الاتهام ، وليس سقراط . فكل واحد فيكم ، كقاضى ، هو مدافع .

« دعونى أن أكون صريحًا معكم ، فأنا لا أومن بما تسمونه حرية الكلام ، لكنكم تؤمنون بها ، إننى أعتقد أن آراء الناس العاديين مجرد « دوكسا doxa – أى معتقدات بلا مضمون ، مجرد ظلال باهتة لا حقيقة فيها ولا يجب حملها على محمل الجد ، وقد تقود المدينة إلى طريق الضلال .

« إننى أظن أنه من العبث تشجيع المقولات الحرة التى لا تقوم على حقائق أو تشجيع الآراء غير المعقولة ، أو إقامة سياسة المدينة على عدد من الرؤوس التى تشبه رؤوس الكرنب . ولذلك فإننى أرفض الديمقراطية ولا أعتقد فيها ، لكنكم تؤمنون بها . وهذا اختياركم . وهو امتحان لكم وليس لى .

"إننى أعتقد ، وهذا ما قلته مرارًا كثيرة – أن صانع الأحذية لابد أن يرتبط بعمله حتى آخر لحظة في حياته . إننى لا أومن بتعدد المواهب ، فأنا أذهب إلى صانع الأحذية أبحث عن حذاء لا عن أفكار. إننى أومن أن الذي يعرف له الحق في أن يحكم . وعلى الآخرين أن ينصاعوا لنصائحه ، كما يتبعون نصيحة طبيبهم ، من أجل مصالحهم .

« أنا لا أدعى المعرفة واكننى على الأقل أعرف أننى لا أعرف . إن أمثالى من الرجال - قد تسموننا فلاسفة أو المحلقين فى السحاب حسبما يروق لكم - هم كنز المدينة ، ولسنا خطرًا عليها ، يمكن أن يرشدونها إلى طريق الحياة الأفضل .

« إن حريتكم فى الكلام قائمة على افتراض أن لكل إنسان رأيه ، ولكل رأى قيمته وأن قيادة الأكثرية أفضل من الأقلية ، لكن كيف تتباهون بحريتكم فى الكلام إذا كنتم تقمعون حريتى ؟ كيف يمكنكم أن تسمعوا إلى رأى صانع الأحذية أو دباغ الجلود أثناء نقاشكم لمسألة العدالة فى اجتماعكم ، وترفضون الإنصات عندما أعبر عن رأى ، على الرغم من أن حياتى كلها كانت مكرسة للبحث عن الحقيقة فى حين تهتمون أنتم بالبحث عن مصالحهم ؟

« أنتم تتباهون وتفخرون بأن أثينة قد سميت مدرسة هيلاس The School of Hellas وأن أبوابها مفتوحة للفلاسفة من كل بلاد الإغريق حتى عالم البرابرة فى الخارج . فهل ترغبون الآن فى إعدام واحد منكم لأنكم فجأة أصبحتم لا تقدرون على الوقوف لسماع رأى لا يعجبكم ؟ لست أنا بل أنتم سوف تحملون عار إدانتى إلى الأبد .

« تتهموننى بأننى كنت معلمًا لكريتياس وخارميدس ، قادة الأوليجاركية المتطرفة فى ديكتاتورية الثلاثين ، لكنكم تتصرفون الآن مثلهم . لقد استدعوننى كما تعلمون ، وأمروننى بأن أكف عن تعليم المنطق . techne logon – الكلام المعقول والتحليل المنطقى – لمن هم دون سن الثلاثين . أنتم تفعلون الآن نفس الشيء . أنتم تتهيأون الآن للحكم على لأننى قمت بتعليم هذا الفن لشباب أثينا أثناء حياتى .

« تقواون إن أرائى كانت تفسد الشباب ، وتدفعهم للشك في الديمقراطية وكان كريتياس يخشى أن أقودهم للشك فى الديكتاتورية فإلى أى حد ، إذن ، تختلفون أنتم عن الديكتاتور أننى كنت معلما لكريتياس ، عن الديكتاتور الذى ازحتموه منذ وقت قريب ؟ تقولون أننى كنت معلما لكريتياس ، وأنتم تتصرفون وكأنكم تلاميذ له ، كانوا هم يخافون أرائى ، وأنتم تخافونها أيضًا . لكنهم على الأقل لم يزعموا أنهم من عشاق حرية الكلام .

« كان حكم الثلاثين حكما جائرًا ، وتصرفوا على هواهم ، وأنتم تزعمون دائمًا أنكم تعيشون بالقانون . ألستم تتصرفون بنفس الطريقة ؟ أخبرونى الآن ، على أساس أى قانون من قوانين أثينة تحاولون وضع القيود على التعاليم الفلسفية ؟ أين يمكن أن أجد هذا بين تماثيل المدينة ؟ متى تمت مناقشته والتصويت عليه ؟ ومن اقترح مثل هذا القانون الوحشى ، كما سوف تصفونه أنتم بأنفسكم – عندما تهدأ الأمور وتصفوا العقول .

« إن المحك الحقيقى لحرية الكلام ليس فى أن ما يقال أو يعلم يتوافق مع أى نظام أو أى حاكم ، سبواء كان من القلة أو الكثرة ، فليس هناك شىء يمنعك من أن تتوافق مع أى ديكتاتور ، ولكن حرية الاختلاف هى التى تتشئ حرية الكلام ، هذه هى القاعدة فى نظام الحكم الأثينى ، وحتى الآن ، هى فخر مدينتنا ، والمجد الذى نتباهى به فكيف تحولون له ظهوركم وتتخلون عنه .

« تقولون إنى أبديت عدم احترامى لآلهة المدينة فاحذروا أن ترتكبوا إثم هذا الإهانة بالحكم على بالإدانة . كيف تكرمون بيثو Peitho في حين تقمعون الاقناع Persuasion وتصادرون الأفكار المخالفة ؟ ألستم بهذا تعصون زيوس أجورايوس ، إله المناقشات ذاته ، عندما تقيدون حرية المناقشة بإدانتي ؟

«إن الأفكار ليست في هشاشة البشر، فهي لا ترغم على شرب السم. إن أرائى - والمثال الذي ضربته بنفسى سوف يبقى اكنكم إذا انتهكتكم تقاليد المدينة بالحكم على ، فإن اسم أثينة العظيم سوف يحمل وصمة عار إلى الأبد . سوف يبقى العار عليكم ، وليس علي " » .

لو أن سقراط قد استند إلى حرية الكلام كحق أساسى لكل الأثينيين - وليس مجرد امتياز لقلة متفوقة ومختارة مثله - لاستطاع أن يصيب وترًا حساسًا وعميقًا . كان يمكن اسقراط أن يبدى احترامًا معينًا لأثينة بدلاً من التسلى بمشاعر الاستعلاء والتعطف الواضح كما ينعكس في « أبولوجيا » أفلاطون . التحدى أيضًا كان يمكن أن يكون نوعًا من المجاملة .



## القصل السابع عشر

# الكلمات الأربعة

هل كان يمكن للاستعانة بحرية الكلام أن تنجح ؟ الواضح أن الأثينيين كانوا يستمتعون بالكلام الحر . لكن هل كانوا يفكرون في هذا باعتباره مبدأ أساسيًا من مبادئ الحكم كما نفعل اليوم ؟

من المؤكد أن الناس قد تكلموا بهذه الحرية زمنا طويلا قبل أن يصلوا إلى صياغة لفكرة حرية الكلام ، ربما تطورت هذه الفكرة ذاتها كرد فعل لمحاولات ترمى لانتزاع هذه الحرية منهم ، أو في إحدى المعارك لاستردادها .

إحدى الطرق للوصول إلى الإجابة - والتنقيب في أفكار حضارة غابرة - هي فحص الكلمات التي كانوا يستخدمونها . إن أي مفهوم أو فكرة يؤمن بها الناس لابد أن تجد لها تعبيرًا بالكلمة التي تجسدها . فإذا لم تجد الكلمة على ألسنتهم ، فإن الفكرة لم ترد على عقولهم . إن الطريقة الوحيدة للغوص في عقولهم هي أن ننظر في مفردات لغتهم .

لذلك بدأت فى دراستى لمحاكمة سقراط عند هذه النقطة فى البحث من أجل اكتشاف عما إذا كان لدى الأثينيين وقدماء الإغريق كلمة للتعبير عن الفكرة . وكان الذى وجدته من الكلمات عددا لا يقل عن أربعة كلمات لحرية الكلام -- وهو عدد أعتقد أنه أكبر مما يوجد فى أى لغة أخرى حديثة كانت أو قديمة ، حينئذ أخذت اتتبع أثر هذه الكلمات واستعمالاتها فى الأدب الباقى ، واقتنعت بناء على ما وجدته إنه لا يوجد شعب آخر قد أحسن تقرير حرية الكلام أكثر من الإغريق ، وهذا يصدق بمنفة خاصة على الأثينيين .

باستثناء اسبرطة وكريتو اللتان كانت تحكمهما أقليات من ملاك الأراضى المحاربين يعيشون بين أغلبية من رقيق الأرض المقهورين ، فإن دول المدن الإغريقية

كانت تميل إلى الديمقراطية ، وكانت أثينة هى قلعة النظام الديمقراطى . وقد صاغ الأثينيون كلمة demokratia التى لا زال الناس يستخدمونها فى كل مكان من العالم . وهى تعنى الحكم بواسطة الشعب demos ، فالمساواة السياسية تستند إلى حق كل إنسان فى الكلام بحرية ، فاشتقاق الكلمات والسياسة مرتبطان بتطور اللغة اليونانية القديمة فقد أضيف إلى اللغة اليونانية أكثر من مائتين من التراكيب اللغوية التى تحتوى على كلمة isotes المعادلة المساواة (١) ، منها تركيبان فى غاية الأهمية هما isotes بمعنى المساواة ثم المساواة ثم المالام بحرية هما isotes و isotogia و isotogia و isotogia.

اللفظ الأقدم isegoria ، ظهر المرة الأولى في هيرودوت . أما اللفظ isologia المرة الأولى في هيرودوت . أما اللفظ المرت المرادف له فلم يظهر إلا في القرن الثالث عند بوليبوس Polybuis ، مؤرخ الفترة الأخيرة للحرية الإغريقية في زمن اتحاد الأخائيين THE Achaean league .

كانت هذه الجماعة أول تجربة ناجحة للحكومة الفيدرالية القائمة على التمثيل النيابي وينسب بولبيوس بقاء هذا الاتحاد لمدة قرن في ظل الرومان إلى حقيقة هامة هي أن هذه الجامعة قد سمحت بحرية الكلام — isologia — وأفسحت لها المجال في المجلس الفيدرالي كرمز وضعمان يدل على أن الدول الأعضاء فيها تتمتع بمساواة سياسية كاملة . ( بعكس الرابطة القديمة التي كانت بين أثينة واسبرطة ) إن الذين خططوا لوضع دستور الولايات المتحدة قد رجعوا إلى جامعة الأخائيين واتخذوها نموذجا لاتحادهم الفيدرالي .

لقد استشهد هيرودوت بكلمة isegoria حين أخذ يشرح الدور البطولى الذى قام به الأثينيون فى حرب الفرس . حيث أرجع سبب بسالتهم فى الحرب إلى حصولهم على حق المساواة فى الكلام بحرية فى المجلس isegorie ( وهو يستخدم الصيغة الأيونية للكلمة moic form ) ويقول هيرودوت إن قيمة حرية الكلام قد ثبتت أهميتها من خلال صور الشجاعة الكثيرة التى ظهرت أثناء الحرب « فقد رأى أن الأثينيين لم يكونوا فى ظل الاستبداد والطغيان بأحسن حالا فى الحرب من جيرانهم ، وبمجرد تخلصهم من الطغاة أصبحوا هم أفضل الجميع » .

حين وقع الأثينيون « تحت نير القهر والاستبداد » ، اتسمت سلوكياتهم بالجبن والكسل وكانوا « مثل العبيد الذين يعملون لحساب سادتهم ، وعندما تم لهم التحرر من ذلك الطغيان دب في نفوسهم الحماس ونهض كل واحد منهم لكي يعمل وأن ينجز لنفسه »(٢).

هذا بالطبع ، ليست القصة الكاملة والمعفرة للكيفية التى ، حقق بها الإغريق القدماء انتصارهم على الفرس . لقد كان أهل اسبرطة يماثلونهم فى الشجاعة ولكنهم كانوا يعيشون فى ظل نظام مختلف ، فقد كان بإمكانهم كأقلية حاكمة ، أو عنصر متسيد master race أن يخضعوا عبيدهم ، وأن يرهبوا جيرانهم ، باخضاع أنفسهم لحياة الثكنات العسكرية ونظامها الشديد الصرامة . لكن رؤية المجتمع الاسبرطى من الداخل تكشف لنا عن لون من المساواة العسكرية الصارمة بين رفاق السلاح كما تكشف عن بعض ملامح الديقراطية الداخلية – حيث يتم انتخاب ephors المراقبين سنويا – ولو بدون حرية تعبير رغم هذا فإن الاسبرطيون كانوا يشعرون كأنهم أحرار ، وبالمقارنة مع الفرس ، فإنهم حاربوا من أجل هيلاس بشجاعة ونبل كما كان يفعل الأثننون .

لكى يتسنى لنا أن نفهم كيف صارت حرية الكلام isegoria مرادفة للمساواة السياسية فإننا نحتاج أن نتوقف لحظة لكى نتذكر القصة التى سبق أن ذكرناها عن ثيرسيتس Thersites من الكتاب الثانى للإليادة حيث تجرأ أحد الجنود العاديين وتكلم في اجتماع المحاربين فضريه أوديسيوس بسبب وقاحته ، أما عند الأثينيين فإن حق الانتخاب كان يعنى المساواة السياسية .

إننا نستطيع أن ترى ذلك بوضوح إذا أجرينا مقارنة بين نظام الإجراءات المتبع في المجلس الأثيني بما كان يجرى في مجتمع اسبرطة . حيث كان النظام أشبه بما كان في الأمبراوطورية الرومانية فيما بعد ، حيث نجد سيادة شعبية صورية وغير حقيقية تغلف حقائق النظام الذي تسيطر عليه أقلية تتسم بالحذق ونفاذ البصيرة ، لم يكن هناك وجود لحرية الكلام في اسبرطة أو في روما . هناك حق للانتخاب ولكن لا يوجد حق لحرية الكلام ، في اسبرطة كان هناك اجتماعات شهرية للمجلس الاسبرطي المسمى الأبيلا apella لكن حق مخاطبة المجلس كان مقصوراً على اثنين من الملوك

المنحدرين من العهد السابق وأعضاء المجلس ، أو مجلس الشيوخ والمراقبين ephors أى القضاة المنتخبين الرئيسيين ، كان يمكن المجلس أن يجرى الاقتراح على المقترحات التي يقدمها هؤلاء المسئولين الرسميين فقط، وكان المجلس يعبر عن رأيه بالزأبير thorubos وفي هومر ، كانت صبيحة الموافقة أو عدم الموافقة ، aboa ، ولم يكن التصويت والاقتراح يتم فعليا إلا نادرا حتى عند إعلان الحرب ، الذي نجد من الناحية النظرية أنه يصدر عن المواطنين في اجتماع (٢) .

فى روما كانت المجالس الشعبية تعانى مثل هذا العجز ، إذ كتب لارزن J.A.O. Larsen يقول « لم يكتسب الناخب العادى أبدًا فى روما أى حق فى المبادرة أو فى مخاطبة المجلس أفضل مما كان الرجل العادى فى أيام هومر . لم يكن له الحق فى مخاطبة الشعب أو فى تقديم مقترحات »(3) . فضلا عن ذلك ، فإن نظام الانتخاب فى المجالس الرومانية كان قد أعد لأعضاء كبار الأثرياء – الشيوخ البطارقة ورجال الأعمال الأغنياء – مكانة فى داخل الأغلبية(٥) .

أما حرية الكلام ، بمعنى أن يكون لأى مواطن الحق فى الكلام « كما يقول ويرزويسكى Ch. Wirszubski الأجامعة العبرية بالقدس فى كتابه « الحرية كفكرة سياسية فى روما » Libertas, As a Political Idea in Rome . « لم توجد فى الاجتماعات الرومانية »(1) فاللغة اللاتينية لا يوجد بها لفظ يساوى isegoria أى حرية التعبير ، فالقانون الرومانى لم يكن يحتاج إليها ، أما أولئك الذين قد يرفضون هذا على اعتبار أنه « تاريخ قديم » فإنه يحق لنا أن نذكرهم أن معارك الكفاح الأول من أجل حرية الكلام فى التقاليد الدستورية الأنجلو أمريكية دارت حول حق الأعضاء فى الكلام بحرية داخل البرلمان ، ثم داخل الكونجرس فيما بعد ، لقد كان الكفاح أصلا ألكلام بحرية داخل البرلمان ، ثم داخل الكونجرس فيما بعد ، لقد كان الكفاح أصلا بالمخاطر . ففي سنة ٢٥٧١ ، قبل إعلان الاستقلال الأمريكي بمائتي عام فقط ، تعرض بيترونتورث Peter Wintworth ، وهو شاب بيورتاني شجاع للسجن لأنه دافع عن حق الأعضاء في الكلام بحرية داخل مجلس العموم . لقد استغرق هذا الكفاح قرنا آخر من الزمان حتى استقر على أساس راسخ ، وتم التحرر من الخوف من استياء الملك ، بصدور القانون الإنجليزي للحقوق في سنة ١٦٨٩

هذا القانون هو الجد الأول لأقدم فقرة عن حرية الكلام في دستورنا . هناك قلة فقط من الأمريكيين الذين يدركون أن أقدم ضمان لحرية الكلام ليس هو التعديل الأول لكنه كان فقرة جاءت في الجزء السادس للمادة الأولى من الدستور الأصلى حول حرية الكلام والمناقـشات . وتعلن هذه المادة أنه لا يمكن تقـديم أي عـضـو من أعـضـاء الكونجرس للمحاكمة أو مقاضاته في أي محكمة بسبب أي شيء يقوله « في خطاب أو مناقشة داخل أي من المجلسين » ولولا هذه الفقرة لأمكن لبعض الجماعات المتضامنة القوية أو بعض المصالح الخاصة – أي « ملوك عصرنا » – لأمكن لهم أن يتسببوا في إزعاج ومضايقة أعضاء الكونجرس عن طريق قضايا القذف والتشهير والإجراءات القانونية الأخرى التي تمتد سنوات وسنوات . وسوف يؤدي التهديد بهذه القضايا سريعا إلى تقييد حرية المناقشة لبعض المسائل الهامة مثل التلوث الصناعي أو التربح من تصنيع الأسلحة . بهذا المعنى تم غرس مبدأ حرية الكلام في دستورنا ، كحق لكل مواطن .

فى مجلس أثينة كان مسموحا لأى مواطن أن يتكلم ليس هذا فقط بل كان يدعى للكلام . ونحن نعرف ذلك من مصادر ثلاث : أحدها سقراط نفسه الذى كان يزدرى المجلس الأثينى لأنه يسمح لكل عضو بحرية الكلام والمناقشة سواء كان حدادًا ، أو صانع أحذية ، أو تاجرًا أو بحارا . وسواء كان رجلا ثريًا أم فقيرًا ، ومن عائلة عظيمة أو لا عائلة له (٧) .

نعرف كذلك من مصدرين أخرين أن اجتماع المجلس كان يفتتحه منادى يسال « من يريد أن يتكلم ؟ » (^ ) إذ يفتح المجال دون قيد على الكلام . فأى مواطن يريد أن يقول شيئا لا يفترض أن يعرف المواطن الذى يرأس الجلسة ؛ تلك هى الايزوجوريا ، Isegoria أو حرية الكلام - وما كان استقراط أن يستنجد بأى شئ يعتز به الأثينيون أفضل من هذا المفهوم .

ليس من المبالغة أن نقول إن المسرح كان يستمتع بقدر من الحرية فى أثينة القرن الخامس أكبر من أى فترة أخرى من فترات التاريخ . ومن ثم فإنه لابد هنا أن نجده قد احتفى بحرية الكلام كمبدأ أساسى ، فالكلمتان الآخريتان لمعنى حرية الكلام فى

اليونانية القديمة كان مبتدأ ظهورهما عند شعراء التراجيديا ، واحدة في اسخيلوس والأخرى في يوربيديس .

وردت الكلمة الأولى عند اسخيلوس فى مسرحية « العذارى الضارعات » يحتمل أن تكون من إنتاج سنة ٤٦٣ ق.م ، عندما كان سقراط طفلا فى السادسة ، والمسرحية تعرفنا بلفظ مركب لحرية الكلام يتكون من جذرين eleutheros بمعنى (حر) ، بمعنى (فم)(١) .

والمسرحية التى أخرجت فى زمن متقادم ، قد أصبحت درسا فى الديمقراطية – ربما كانت هى أولى المقدمات الفكرة القائلة بأن شرعية أى نظام تعتمد على موافقة المحكومين . أما الضارعات فهن العنارى الخمسين من بنات داناؤس Danaus الهاربات من خطابهن الذين يطاردوهن بلا توقف من أجل الحصول على ثرواتهن . لقد هربت هذه العذارى من مصر مع أبيهن لكى يطلبن ملجأ فى بلاد اليونان .

فى « العذارى الضارعات » كما هو الحال فى أغلب الترجيديات اليونانية ، يقوم الصراع بين الالتزامات القانونية والالتزامات الأخلاقية . إذ يأتى رسول متعجرف من مصر يطلب إعادة اللاجئات إلى الوطن . يعترف الملك اليوناني أنه طبقا لقوانين البلد الذي هربت منه العذاري فإن خطابهن باعتبارهم من أقرب المقربين لهم الحق في الزواج منهن وحفظ الثروة في داخل العائلة . والواضح أن مبدأ « الولاية القضائية » original jurisdiction كان في ذلك الوقت مبدأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولي كما هو الآن وهذه القاعدة القانونية تقرر أن قانون القطر الذي نشأت فيه هذه الشكلة هو قانون ملزم لأي محكمة أجنبية .

فاستنجدت الضارعات بـ « قانون أعلى » - مطالبين بحقهم فى اللجوء على اعتبار أنهم ضحايا للاضطهاد ، وكان هذا موضوعًا محببًا عند شعراء التراجيديا : وكان الأثينيون يفخرون بشهرة مدينتهم كملاذ المقهورين ، لكن منحهم اللجوء فى هذه الحالة قد يثير العداوات مع مصر . فالملك نفسه يفضل منحهم ملجأ asylum لكنه كزعيم من زعماء القرن الخامس ق.م يقول : إنه لا يستطيع أن يخاطر باشعال الحرب دون استشارة شعبه ، واستعدادا لمخاطبة المجلس أخذ الملك يضرع إلى بيثو ( ربة الإقناع ) أن ترعى جمهوره (١٠) ، ودعى لعقد اجتماع .

يقترح الملك قبول الإلتماس ويتابع الشعب خطابه وما فيه من « تعوجات مقنعة » كتلك التى يصطنعها كبار رجال الخطابة القانونية ( المحامون ) في أثينة ، « وترتفع غابة من الأيدى » لتسبجل موافقتهم ، ثم يعلن الملك القرار إلى الرسول المصرى كمحصلة لما « نطقت به الأسنة الحرة » ، وهذا انتصار لحربة المناقشة .

لا نجد عند سوفوكليس كلمة تقابل حرية الكلام أبدًا ، لكنه عبر عن أهمية هذه الحرية في مسرحية « أنتيجونا » وهذه المسرحية وتقرأ عادة كمأساة يدور فيها الصراع بين قانون الدولة وقانون آخر أعلى هو الواجب الأخلاقي – واجب الأخت الذي يملى عليها أن تقوم بدفن جثة أخيها ، ورغم أوامر الطاغية كريون . لكنه يمكن قراءة المسرحية أيضًا على أنها نتيجة مأسوية لتصرفات ملك عنيد يتجاهل أهم الآراء الإنسانية لشعبه ، أم الإجراء الملكي الذي اتخذه كريون فإنه في نظرهم ونظر الجمهور الأثيني يفتقد الشرعية الأخلاقية .

يظهر هنا فى النقاش بين كريون ملك طيبة وابنه هايمون ، خطيب أنتيجونا . يعتقد هايمون بأن أباه كان مخطئا حين أصدر أوامره بمنع أنتيجونا من دفن جثة أخيها وتركها فى العراء خارج أسوار المدينة لإهانة الميت باعتباره متمرداً . لكن كريون يصر على أن إرادته كملك يجب أن تطاع فى كل الأمور ، كبيرها وصغيرها ، خطأ كانت أم صوابا . ثم يوكد كريون أن « أشر الأخطاء القاتلة هى العصيان » ويصمم على رأيه فى طرد أنتيجونا عقابا على تحديها لأوامره . إن الكلام بين الأب وابنه يعبر عن الصراع بين الأفكار اللكية والأفكار الديمقراطية :

كريون : أليست أنتيجونا خارجة على القانون ؟

هايمون : إن شعب طيبة لا يوافقك على هذا الرأى .

كريون : هل تريد من المدينة أن تملى على القرار الذي أقرره ؟

هايمون : إنك تتكلم كصبى صغير السن الآن .

( في سطور سابقة تساءل كريون إن كان عليه أن يتعلم الحكمة من ابنه ) .

كريون : هل تريدني أن أحكم حسب رأى الناس ، أم حسب رأى أنا؟

هايمون: إن المدينة التي يحكمها رجل واحد ليست بمدينة على الإطلاق.

كريون: أليست الدولة من اختصاص من يحكمها ؟

هايمون: تستطيع أن تحكم وحدك فقط لو أنك في جزيرة خالية من السكان<sup>(١١)</sup>.

فى النهاية تنتصر الديمقراطية وتبقى لها الكلمة الأخيرة وهى إرادة الشعب التى تحتفى بها المسرحية . إن هذا الدرس السياسى الذى تعطيه لنا « أنتيجونا » لم ينل اهتمامًا يذكر من الباحثين . إن كريون نفسه لا يتعلم منه إلا بعد فوات الأوان . فلم يستطيع أن ينقذ ابنه ولا مليكته من الموت مع أنتيجونا المتحدية لإرادته . إنها مأساة الطغيان العنيد الأعمى . الدرس الأخلاقي المسرحية هو أن الشعب يملك الحق ليس فقط في أن يتكلم بل أن تسمع أراءه : إن الحاكم يضع نفسه ومدينته عرضة الخطر حين يتجاهل أراءهم .

كان سوفوكليس صديقا لبريكليس وابنا مخلصا لأثينة الديمقراطية . وقد تم انتخابه مرتين « استراتيجوس » strategos . وهي أعلى المناصب في الإدارة التنفيذية والعسكرية وعمل كوزير خزانة الامبراطورية imperial treausurer وحين حدثت كارثة صقلية أختير واحدا من المستشارين العشرة أو probouloi الذين عينو للتحقيق في هذه المأساة . وقد عاش سوفكليس حياة طويلة – إذ مات في الثمانين من عمره – وعلى خلاف سقراط في القرن الخامس وأفلاطون في القرن الرابع ، فإنه ظل مشاركًا في شئون المدينة بصورة كاملة طيلة حياته ، أي أنه كان مواطنا مثاليًا .

من بين شعراء التراجيديا العظام الثلاثة ، كان يوربيدس أصغرهم سنا . وكان لديه الكثير ليقوله حول حرية الكلام . وكلمة - parrhesia - وهي رابع كلمة لمعنى حرية الكلام ، تشكل أحد موضوعاته المفضلة .

لقد تعامل استخيلوس وستوفوكليس مع ملوك وآلهة الأستاطير القديمة . أما في مسرح بوربيدس ، فإن الرجل ، بل أكثر من ذلك ، المرأة عادية كانت أم غير عادية ، كل هؤلاء يعلنون ظهورهم بنوع من الفخر والزهو .

يقال كثيرًا إن الآلهة والربات يتحدثون في مسرحه مثل البشر ، وأن رجاله ونساءه يتحدثون بترفع في لغة فلسفية مثل الآلهة .

ففى يوربيديس تجد المساواة الديمقراطية أكمل تعبير لها . فقد أعلن قبل الرواقيين stoics بقرن من الزمان أن ، العبد مساو لسيده والابن غير الشرعى مساو للابن الشرعى . إذ يجرى التنديد بنبالة المولد إذا قورنت بالصفات الفطرية للشخصية . ففى مسرحية « إليكترا » نجد أن الفلاح النبيل هو الذى اسبغ حمايته على هذه الأميرة المطاردة وكشف عن نبل معدنه الحقيقى - لا عن طريق شجرة العائلة ولكن بقوة الروح .

يوربيديس هو والت ويتمان الأثينى وفي هذا الشاعر التراجيدي وجدت الديمقراطية الأثينية منشدها الحقيقي its bard . وفي مسرحية « الضفادع » لأريسطوفانيس نجد اسخيلوس ويوربيديس يعقدان مناظرة في هاديس Hades أي عالم الموتى . ويعلن يوربيديس في إحدى الفقرات أنه علم عامة الشعب كيف يتكلمون .

فكلمة Parrhesia وهى رابع كلمة فى اليونانية القديمة التى تعادل حرية الكلام ظهرت لأول مرة عند يوربيدس . ويخبرنا أحد المعاجم الألمانية الخاصة والموثرق بها أنها كلمة من صياغة أثينية وهى مركز فخر الأثينيين (١٢) . وأن لها معنيين أساسسيين مترابطين أحدهما شخصى هو : صراحة أو بصورة علنية والمعنى الآخر سياسى هو : حرية الكلام . أنها تعبر عن الصورة المثالية المجدة للإنسان الأثيني نفسه ، كرجل حر اعتاد التعبير عما يدور في عقله .

كذلك إيون ، فى المسرحية التى تحمل اسمه ، فإنه لقيط يبحث عن أسرار مولده ، ويتمنى أن تكون أمه من أصل أثينى حتى تصبح « بارهيزيا » أى حرية الكلام حقا من حقدوقه ! « قد يكون عن طريق أمى أن لى الحق فى حرية الكلام »(١٢) وفى مسرحية « العذارى الفنيقيات » تسأل الملكة ابنها المتمرد الهارب ، بولينيكى ، ما هو أسوأ شئ فى المنفى ؟ فيجيبها « فى المنفى لا توجد حرية الكلام » . وهذا هو الأسوأ . ويأتى تعليق الملكة عن ذلك بحزن « ذلك هو قدر العبيد ، إنهم لا يستطيعون التعبير عن أفكارهم »(١٤) ،

وعن هذه الروح ذاتها تعبر مسرحية « هيبوليت » إن فيدرا الشابة زوجة الملك تيسيوس العجوز مؤسس مدينة أثينة تعانى من عاطفة آثمة نحو ابن زوجها المبتعد عنها والذى تطارده وهى تخبر كورس الخادمات أنها تفضل أن تقتل نفسها على أن

تستسلم لرغباتها وتجلب العار على أولادها ، فهى تريدهم أن يكبروا على أرض أثينة المجيدة ، وأن يزدهروا في جو حرية الكلام (١٥٠) .

وفى مسرحية «عذارى باخوس » Baccae ، تصور حرية الكلام من زاوية معاكسة . هناك فى مجتمع غير ديمقراطى يخشى الراعى أن يتكلم بصراحة أمام الملك بنثيوس Pantheus ما لم يسمح له بحرية الكلام . إنه يخشى تقلب المزاج الملكى وعند السماح له بالكلام يقول الملك :

« لا يجب علينا أن نغضب من الناس

الأمناء فهؤلاء الذين يعبرون عن أرائهم

إنما يساهمون في تحقيق رفاهية الملكة .

فى يوربيدس كما هو الحال فى أثينة الديمقراطية ، يقترن الحق فى الكلام بواجب الاستماع ، فى مسرحية « أطفال هيرقل » Children of Hercules فأطفال البطل الميت المعرضون للإضطهاد يلتمسون الحصول على ملجأ فى أثينة ، ويأتى رسول من عند ملك أرجوس الذى يضطهدهم ، يهدد بشن الحرب إذا تم تحقيق مطلبهم وحصلوا على حق اللجوء فإذا الكورس من قدامى المحاربين فى المارثوان ينشدون هذه الأبيات .

« من يقدر على إصدار الحكم من يفهم المجادلات . من يستمع إلى الفريقين يستطيع أن يفهم توسلاتهم (١٧) ( لقد وقعت معركة الماراثون بعد قرون من الزمان . لكن الأثينيين لم يكن يزعجهم هذه المفارقات الزمنية ) .

الاستماع إلى الطرفين قبل إصدار أى حكم ، هو الدرس الذى تعلمه الأثينيون من خلال تجاربهم في محاكم المحلفين ، هذا الدرس كان يتكرر مرارًا في المسرح .

لذلك يقول أوريست في مسرحية « أندروماخ » ليوربيديس ، « ما أحكم هذا الدرس الذي تعلمته الإنسانية بأن تستمتع إلى حجج الطرفين المتخاصمين  $^{(1A)}$ .

عندما يقدم أوريست للمحاكمة فى مسرحية « أوريست » . ليوربيديس ، فإنه يتحدث بنفس الأسلوب إذ يقول : فلنواجه الحجة بالحجة »(١٩) حتى يمكن للقضاة أن يحكموا بالعدل . هذا هو مستوى أى مجتمع ديمقراطي وعادل كما تصوره الأثينيون .

لقد عبر يوربيديس عن كراهيت لأولئك الذين كانوا يريدون القضاء على الديمقراطية ، في إحدى مسرحياته المفقودة "Auge" التي لم يبق منها سبوى بضعة سطور يترك يوربيديس الفرصة لإحدى شخصياته لتصرخ بصوت مرتفع وتقول:

« ملعون كل من يتمنى أن يرى المدينة فى قبضة رجل واحد أو يراها ترزح تحت ثير القلة . إن لقب الرجل الحر هو أسمى الألقاب الرجل الحر هو أسمى الألقاب اللقب فإنه التى يحملها الإنسان : من يحوذ هذا اللقب فإنه يحوذ الشئ الكثير ، حتى وإن كان لا يملك إلا القليل "(٢٠).

هذه النظرة الديمقراطية أيضًا تجد تعبيرها في مسرحية « العذاري الفنيقيات » فقد كان ايتوكليس ، يحارب أخاه من أجل عرش طيبة ، وهو يصيح بانفعال غاضب « سوف أحارب كل من يقف في طريقي حتى مطالع الشمس والنجوم ، أو أغرق الأرض في أتون الحرب حتى أقبض على زمام السلطة . ( الطغيان هو أعظم الآلهة ) (٢١) . لكن أمه جوكاستا ، تويخ ابنها المتعطش للسلطة . فهي تحذره من مغبة الطموح قائلة إن الطموح هو أسوأ آلهة الظلم . فهي تمتدح المساواة – باعتبارها المثل الأعلى والأفضل . فهي تقدر المساواة ، التي تربط بين والأفضل . فهي تقول « من الأفضل لك يابني ، أن تقدر المساواة ، التي تربط بين صديق وصديق وبين مدينة ومدينة ، فيتحالفوا بعضهم مع بعض ، لأن المساواة هي القانون الطبيعي للإنسان »(٢٢) . هذا هو صوت أثينة القرن الخامس في أوج عظمته الكن يوربيديس لابد أنه عرف أن المدينة عجزت مرارًا عن الالتزام بمبادئها الأساسية في التعامل مع المدن الخاضعة لها والمتحالفة معها . وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن بوربيديس كتب هذه السطور كنوع من اللوم والتوبيخ وهذه هي الكيفية التي استمع بها الجمهور .

قبل أن أترك يوربيديس يجب على أن أتناول هجوم أفلاطون غير النزيه على هذا الشاعر في الكتاب الثالث من الجمهورية (٢٣) . يقول أفلاطون إن يوربيديس هو اعقل » شعراء التراجيديا لكنه يقول هذا بتهكم ظاهر . لأنه يمضى في حديثه إلى أن يتهم يوربيديس بامتداح الطغيان .

وفى تعليقه على هذه الملاحظة يقول بول شورى ، فى طبعته لكتاب « الجمهورية » من الواضح أنها ملاحظة ساخرة ولا يمكن أن تصدر عن أحد المعجبين بيوربيدس »<sup>(٢١</sup>) وبالمثل يقول جيمس أدم James Adam فى تعليقه الضخم على « الجمهورية » بأنها « جملة مليئة بالتهكم والسخرية الرفيعة المستوى »<sup>(٢٥)</sup>.

يستشهد أفلاطون بقول يوربيدس أن الطغيان « أشبه بإله » ويقول إن يوربيديس وشعراء التراجيديا الآخرين « يمتدحون » الطغيان « بطرق كثيرة أخرى » ثم يضع الكلام على لسان سقراط ليقول إن مسرحياتهم يجب أن تمنع من المدينة الفاضلة . ما كان يمكن لأفلاطون أن يكون أبدًا أشد من هذا إزاء التراجيديا الأثينية .

إن أفلاطون لا يذكر اسم المسرحية التى قال فيها يوربيديس أن الطغيان « أشبه باله » لكن هناك فقرتان من هذا النوع . إحدهما فى مسرحية « نساء طروادة » . Hecuba ميث نجد هيكوبا Hecuba ملكة طروادة المخلوعة تندب حفيدها ، طفل هيكتور بطل المدينة الذى اغتاله اليونانيون النتصرون ، حيث نجد إشارة حقيقية بأن اللفظ الطغيان هـو شبه إله « godlike tyranny » (isotheou turannoou) (٢٦) لكن اللفظ الإغريقى tyrannos كان يستخدم بمعنيين . بمعنى ملك شرعى أحيانًا وأحيانًا أخرى يعنى رجلا قد استولى على السلطة بطريق غير شرعى . والذى تبكيه هيكوبا هو أن طفلها الرضيع قد قطع من الحياة قبل أن يستمتع بالشباب أو يتمتع بالزواج ويتمتع « بالسلطة التى تشبه الألوهية » التى قد تكون من نصيبه يومًا على أساس أنه الوارث للك لعرش طروادة . لكن يوربيديس يتحدث هنا عن عائلة ملكية يجرى فيها توارث الملك بطريق شرعية ، فلا هيكوبا ولا يوربيديس يدافعان عن الطغيان .

أما الفقرة الثانية فهى التى اقتبسناها من مسرحية « العذارى الفنيقيات » حيث نجد إبتومكيس المتعطش إلى السلطة يسمى الطغيان فعلاً بأنه « أعظم الآلهة جميعا » لكن ، كما رأينا ، فإن أمه رجوكاستا ، تؤنبه على ذلك وتعلى من قيمة المساواة باعتبارها أنبل المثل . لقد شوه أفلاطون الرسالة الحقيقية ليوربيديس . عندما كتب ميلتون « الاريوباجاتيكا » Areopagitica وهى أنبل دفاع عن حرية الكلام فى اللغة الانجليزية ، فإنه اختار سطرين من مسرحية « الضارعات » ليوربيديس كمقدمة لالتماسه المقدم للبرلمان ضد الرقابة – تقول هذه السطور : « عندما يملك المولدون أحرارًا القدرة على توجيه الجماهير كى تتكلم بحرية فهذه هى الحرية الحقيقية »(٢٧) .

من الواضح أن المسرح كان بإمكانه أن يقدم دفاعًا عن الحرية المدنية مشحوبًا بأسمى العواطف النبيلة نحو سقراط وكان كفيلاً بأن يمكنه من أن يتحدى قضاته وأن يخجلهم (٢٨).

## الفصل الثامن عشر

## السؤال الأخير

هناك فقرة فى محاورة « كريتو » تتضمن الدعوة إلى المجادلة الحرة . ففى المناظرة بين سقراط وبين القوانين ، تعلن القوانين « فى الحرب وفى المحكمة وفى أى مكان ، فإنه يجب عليك أن تنفذ أوامر الدولة ... أو تبين لها عن طريق الاقناع ما هو السلوك الصحيح حقا » كان ينبغى على سقراط أن يسال كيف يمكنه إقناع القوانين بما « هو صحيح حقا » (١) إذا كانت حرية الكلام ممنوعة ؟

المعنى المضمر في هذه المناظرة هو فكرة التعاقد بين الدولة وبين المواطن . تحتج القوانين بأن المواطن إذا قبل شروط التعاقد حين توافق مصالحه فعليه أن يقبل أيضًا واجبات التعاقد عندما لا تتفق ومصالحه . هذه هي بالطبع كانت حجة سقراط لرفض الهروب .

لكن التعاقد بين المدينة وبين المواطن في أي مجتمع حريلزم الدولة كما يلزم المواطن لكن أفلاطون يضمن المناظرة منذ بدايتها ، علاقة مختلفة جدًا وبعيدة عن المساواة ، حيث تسأل القوانين سقراط « ألم تكن أحد أبنائها ومن عبيدنا ؟  $^{(Y)}$  هذا قياس زائف ؟ فالعلاقة بين الدولة وبين المواطن ليست علاقة الأب المتسلط على طفله وليست علاقة السيد بالعبد . قلة قليلة جدًا من أبناء أثينة في القرن الخامس كانوا يتحدثون عن أنفسهم كعبيد للدولة . فإحدى القواعد الأساسية للديمقراطية الأثينية هي أن المواطن يَحكُم ويُحكَم دوريًا . أما العبد فلا يبدل مواقعه مع سيده .

كان حق المواطن فى الكلام أمراً أساسيًا المدينة الحرة لكى يساند الدولة ، وأن ينتقد أفعالها فى المجلس ، وفى المحاكم . وفى المسرح أو فى المناقشات ، فإذا تدخلت الدولة فجأة لمنع هذا الحق ، فإنها تقضى على دورها فى التعاقد ، وتتحول إلى الاستبداد .

كان في إمكان سقراط أن يحتج - وسوف يوافقه معظم القضاة كما أعتقد - بأنه إذا أخلت القوانين بالتعاقد عن طريق منع حرية الكلام ، فإنها تحل المواطن من إلتزامه بالطاعة لها . فحين يفقد المواطن الحق في الاقناع فإنه يحصل على الحق في المقاومة .

كان هذا هو الأساس الحقيقى قبل أربع سنوات فقط من محاكمته . وكان يمكن لسقراط أن يحتج بأن الشعب وكثير من المعتدلين ، بما فيهم المدعى عليه الرئيسى ، أنيتوس ، قد حملوا السلاح ضد حكومة الثلاثين وأسقطوها .

كان يمكن لسقراط أن يحتج إن إنكار القوانين لحقه فى حرية الكلام ، إنما يحول أحد المواطنين إل عبد . هذا هو الطريق الذى كان يجب أن يسير فيه الجدل فى محاورة « كريتو » وفى المحاكمة ذاتها .

لكى نفهم لماذا لم تأخذ المجادلة هذا المسار ، ولماذا لم يستخدم سقراط أقوى دفاع عنده ، علينا أن ننظر نظرة جديدة إلى موقف الفلاسفة الإغريق تجاه حرية الكلام .

يمكن تقسيم هذا إلى ثلاثة مراحل . فى الأولى ، أى المرحلة السابقة على سقراط اعتبر الفلاسفة حريتهم غير العادية مسألة مسلم بها حتى أنهم لم يهتموا بتحليلها ، أو بالدفاع عنها .

هذه مسئلة معروفة بدرجة ملحوظة لأن الفلاسفة الأوائل كانوا هم أول المفكرين الأحرار فقد هزوا أسس العقيدة الدينية قديمة كانت أو حديثة ، ووضعوا ببصيرتهم الجسورة أسس الفلسفة لفترة خمسة وعشرين قرنا تالية بعدهم . مع ذلك فإن حرية التفكير لم تتعرض أبدًا لأى نوع من القيود .

فى المرحلة الثانية التى يمكن أن نسميها عهد سقراط وأفلاطون ، فإن الفلاسفة تمتعوا بحريتهم فى الكلام ، لكنهم فضلوا إنكارها على الآخرين . سقراط ، بصفة خاصة يبدو أنه قد اعتبر حريته فى الكلام حقًا مسلمًا به – بفضل تفوقه ، رغم اخفائه تحت قناع « السخرية » . فى المرحلة الثالثة ، بالقضياء على الحرية السياسية تحت حكم مقدونية ، ثم فيما بعد تحت حكم روما ، أخذ الفلاسفة يميلون إلى الانسحاب داخل عوالمهم الخاصة . دون مبالاة بما يقع من أحداث سياسية ، مثل الهة ابيقوروس . ولى كريتوس المنسحبة والهائنة بالابتعاد عن معترك الحياة .

يصعب علينا أن نجد ذكراً للكلمات الأربعة المساوية لحرية الكلام عند سقراط واتباعه . هذا وكأنهم قد وجدوا في الألفاظ الدالة على حرية الكلام شيئا منفراً ممقرتا فمن بين الكلمات الأربعة لا تظهر إلا واحدة هي Parrhesia في محاورات أفلاطون ، وكلمة واحدة فقط Isegoria عند زينوفون .

المناقشة الوحيدة لحرية الكلام عند زينوفون تظهر في كتابه « تربية قروش » Gyropedia محيث نرى قورش الشديد التزمت يلقى على جده العجوز ، الملك أستياجس Astyages السكير ، محاضرة في الاعتدال . إن قورش يشعر بالاشمئزاز لأن جده قد صار في منتهى الألفة مع أصدقائه وخلانه في حفلة الشرب . يقول قورش « وقد نسيتم جميعًا ، أنت ، يا من كنت ملكا ؟ الباقين الذين كنت لهم سيدًا مطلق السلطة »(٢) .

يعتبر قورش ذلك درساً يمتدح فيه حرية الكلام بمعناها الحقيقى . ثم يخبر جده قائلاً « في ذلك الوقت اكتشفت أنا ولأول مرة ، أن ما كنت تمارسه كان هو ما تفخر به من المساواة في حرية الكلام (isegoria) » . في كتابته عن سقراط ، زينوفون لا يستنجد أبدًا بحرية الكلام ، لا يظهر شي من الكلمات الأربع في مذكراته أو في دفاعه .

كانت حرية الكلام محظورة فى أى واحدة من مدن أفلاطون الفاضلة ولا تنال فى مجمل كتابات أفلاطون إلا أقل اهتمام وهو اهتمام ممزوج بالإزدراء . هناك أربع إشارات فقط لحرية الكلام ورد ذكرهم فى الفهرس التحليلي الرائع فى مجلد ١٦٠٠ صدفحة فى طبعة يولنجيتن لأعمال أفلاطون الذى حرره إديث هاميلتون وهاانتجتن كليرنز Edith Hamilton ، Huntington Cairs .

الإشارة الوحيدة المعبرة عن الاحترام موجودة فى محاورة « القوانين » حيث كانت بلاد الفرس تعتبر تحت حكم قورش مملكة مثالية ، ويما أنها المكان الوحيد الذى ينطق فيه أفلاطون بكلمة طيبة عن حرية الكلم ، فإننا نقتبسها هنا كاملة .

يقول الأثينى الذى يتكلم بلسان أفلاطون فى « القوانين »: « عندما شرع الفرس تحت حكم قورش يحافظون على التوازن الواجب بين العبودية والحرية ، فإنهم قد صاروا هم أنفسهم أحرارًا ، أولا ، وبعد ذلك ، سادة للآخرين . لأنه عندما أعطى الحكام رعاياهم نصيبا من الحرية ، وقدموهم إلى وضع المساواة ، أصبح الجنود أكثر مودة لضباطهم وأظهروا تفانيهم فى أوقات الخطر »(1) .

ثم انتقل أفلاطون من مجال العسكرية إلى المجال المدنى « فإذا وجد بينهم رجل حكيم قادر على إعطاء المشورة ، فذلك لأن الملك لم يكن يستشعر الغيرة وكان يسمح بحرية الكلام وكان يحترم القادرين على تقديم المعونة بفضل مشورتهم - مثل هذا الرجل تتاح له فرصة المساهمة في الثروة العامة التي هي ثمرة حكمته ، ونتيجة لذلك فإن أمورهم كلها سارت في طريق التقدم بسبب حريتهم ، ومودتهم ، وتبادل الحوار العقلي بينهم » ،

من المؤسف أن تبادل الحوار العقلى فى محاورة « القوانين » ذاتها ، قد تم تقييده بشدة . لم يظهر متحدث ديمقراطى واحد بين فريق الشخصيات المحاورين للاثينى وكانوا ينحصرون فى شخصين أحدهما اسبرطى والآخر من كريت ، وهما يمثلان مجتمعين منغلقين .

لكن على الرغم من أن أفلاطون قد كتب القوانين في أواخر أيامه ، واعترف في النهاية ببعض التقدير لحرية الكلام ، إلا أنه لم يكن راغبًا في تطوير هذه الإشارة العابرة وتجسيدها في شكل مؤسسة . فالمثال الذي رسم اسكتشا له في « القوانين » هو دولة قاسية تقمع الفكر ، وتخضع لرقابة مجلس تفتيش ليلي يملك السلطة لإرسال المنشقين إلى مراكز إعادة التأهيل الأيديولوجي ، وفرض عقوبة الموت على كل من يعاند وبرفض .

كل الإشارات الأخرى لحرية الكلام فى أعمال أفلاطون هى إشارات ساخرة مليئة بالازدراء ، وهى تظهر فى محاورات بروتاجوراس ، والجمهورية ، وجورجياس .

فى المحاورة الأولى من هذه المحاورات الثلاثة ، سمح لبروتاجوراس أن يلحن الميثولوجيا اليونانية وأن يضع لها موسيقى ديمقراطية جديدة . الأسطورة التى طرحها بروتاجوراس تعطى إقرارًا إلهيًا بحق الإنسان العادى فى حرية الكلام ، لكن سقراط لا يواجه أبدًا هذه المسألة وكل ما استخلصته الأسطورة منه هو سيل من السباب البذئ والمتعالى على الحرفيين والتجار . المسموح لهم بالحديث فى المجلس الأثيني (٥) عندما تستخدم اللفظة الأثينية المحببة المساوية لحرية الكلام فى الجمهورية ، يتناولها سقراط أفلاطون بنفس النوع من السخرية والاستهزاء . فى وصفه للديمقراطية فى أثينة يسئل سقراط متهكما « أليسوا هم ( أى المواطنون ) أحرارًا ؟ ألا تنعم المدينة بالحرية ( Parrhesia ) وبحرية الكلام أن يفعل ما يشاء(١) ؟

فى فقرة ثانية تكلم سقراط عن الديمقراطية بتهكم وازدراء لأن الزعماء السياسيين مفروض عليهم أن يعطوا اهتمامًا « للأراء المتنوعة للجمهور في المجلس ، سواء كانت حول الرسم أو الموسيقي أو ، خاصة بموضوع السياسة »(٧) .

عند إحدى النقاط يبدو سقراط على وشك أن يوجه تحية للديمقراطية ، حيث يعترف بأن الديمقراطية « ربما تكون أجمل النظم السياسية » لكنه لا يلبث أن يقارنها « بجلباب واسع فضفاض ملون بألوان كثيرة . ومطرز بكل ألوان الصراخ والضجيج ... مزين ومزخرف بكل أنماط الشخصية » والديمقراطية جذابة للكثيرين « مثل الصبية والنساء » الذين يحبون « الأشياء ذات الألوان الزاهية » (^) . والذي كان يبدو نوعا من المجاملة انقلب إلى تهكم وسخرية . إن سقراط يشبه الديمقراطية بالبزار « Bazaar » الحافل « بالتسلية اللذيذة » وليس شكل من أشكال الحكم التي يمكن الفيلسوف أن الحافل « بالتسلية اللذيذة » وليس شكل من أشكال الحكم التي يمكن الفيلسوف أن يهتم بها اهتمامًا جادًا . فهو يصف مناخ الحرية الذي ينعم به الشعب ... قائلا « عندما أصبح العبيد ... ينعمون بدرجة من الحرية لا تقل عما ينعم به سادتهم الماكون لهم والذين دفعوا ثمنهم » .

يقول سقراط « لا أحد يصدق مقدار الحرية التى تتمتع بها الحيوانات » فى هذه المدينة . فقد صارت الكلاب مثل أصحابها ، و « الخيول والحمير اعتادت أن تسير فى طريقها بمنتهى الحرية والاعتزاز تصطدم بكل واحد يقابلها دون أن تنتحى جانبا لتفسح له الطريق . وهكذا » ثم يختم كلامه قائلا : « فى كل مكان تجد الأشياء كلها تتفجر بروح الحرية »(\*) . إنه تحامل مرضى ملئ بمشاعر الحقد ضد الديمقراطية .

فى محاورة « جورجياس » يقع سقراط فى ورطة أمام بولس Polus السوفسطائى » ، الذى كان يقم بتعليم الخطابة . يرفض بولس أن يحصر نفسه فى نطاق إجابة الأسئلة التى يوجهها له سقراط ، إنه يريد التعبير عن أرائه بطريقته لأنه يشعر بأن طريقة سقراط المشهورة يمكن أن تكون فخا للإيقاع به ولهذا فهو يثور عليها فيسأل سقراط « لماذا لا أتكلم بحرية وبالقدر الذى أريده » ؟ .

يجيب سقراط بنكتة خفيفة بأن هذا هو أقرب شئ له لأنه جاء إلى مدينته ووطنه لكى يقدمو تهنئته على ما تتمتع به من حرية التعبير . فيقول : ، « إنك ياصديقى العظيم ، سوف تتعرض فى الحقيقة لمصير صعب ، إذا كنت قد أتيت لأثينة ، حيث حرية الكلام أكثر كثيرًا من أى مكان آخر فى بلاد اليونان ، لأنك ستكون الشخص الوحيد هناك

الذى لا يمكنه الاستمتاع بها ». لكن سقراط يتجنب هنا ذكر الكلمات الأربعة التى تمتدح حرية الكلام ويستخدم عبارة Exausia tou legein ويترجم قاموس ليدل سكوت هذه الققرة بمعنى « License » أى تصريح أو ترخيص بالكلام . إن كلمة License باليونانية . كما هى فى الانجليزية يمكن أن تعطى معنى الازدراء والتحقير لذلك فإن هذه التهنئة الموجهة لأثينة يقصد بها التهكم والسخرية وليس معناها الحقيقى .

إن التهنئة الخالصة غير الملتبسة ، كان يمكن أن تهدئ من روع قضاته وتطيب خاطرهم . فدفاعه عن حرية الكلام كان كفيلا بأن يبرئ ساحته ، لكن سقراط ، الشخصية التاريخية ، ربما اعتبر ذلك تنازلاً لا تسمح به كرامته أن يستنجد بمبدأ طالما وجه إليه الإزدراء ، على أي حال ، فإذا جاز لنا أن نصدق « أبولوجيا » زينوفون فإن سقراط كان يريد الموت . وقد اشتبه تلاميذه في هذا الأمر في محاورتي « كريتو » .

لكن تبقى أمامنا هذه الحقيقة الغريبة وهى أنه لم يحدث في أى موضع من المحاورات الكثيرة التى تناولت محاكمة سقراط أن جعل أفلاطون أحداً من شخصياته المتحاورة يصرح بأن أثينة لم تكن مخلصة لمبادئها حين أدانت سقراط. ربما كان أفلاطون يكره الديمقراطية كراهية شديدة جعلته يأبى أن يحقر نفسه بتناول مبادئها تناولا حاداً.

إذا نظرنا لحظة إلى أفلاطون كمؤلف مسرحى ، وإلى سقراط بطله التراجيدى ، لأمكننا أن نرى أنه ليس من طبيعة هذه الشخصية أن تكتب مشهدًا يستنجد فيه سقراط بحرية الكلام وتوكد فيه أثينة احترامها لتقاليدها باطلاق سراحه . وأن بطل أفلاطون عاش ومات من أجل مبادئه . فسقراط التاريخي ، مثل سقراط أفلاطون سوف يجد أن دفاعه عن مبدأ لا يؤمن به أمرًا كريها ممقوتا . فحرية الكلام بالنسبة له كانت إمتيازًا للقلة المستنيرة وليس حقا للكثرة التي تعيش في ظل الجهل .

إن استشهاد سقراط ، وعبقرية أفلاطون ، جعلت منه قديسنًا علمانيا ، الإنسان المتفوق الذى كان يواجه السوقة لجاهلة برصانة ومزاح ، هذا هو انتصار سقراط وهذه هى رائعة أفلاطون . لقد احتاج سقراط إلى السم ، كما احتاج المسيح إلى الصلب لاكمال رسالته . لقد تركت هذه الرسالة وصمة دائمة على الديمقراطية ، وهذه هى جريمة أثينة التراجيدية الياقية .

## خاتمة

# هل جرت مطاردات للمفكرين الخالفين في أثينة ؟

هل كان إعدام سقراط حالة فريدة ؟ أم أنه كان أشهر ضحايا موجة الاضطهاد التي استهدفت الفلاسفة غير المؤمنين ؟

هذا الرأى طرحه اثنان من أبرز الباحثين ، وأجدرهم بالاحترام فى السنوات الأخيرة إذ قال بأن أثينة القرن الخامس رغم تسميتها غالبا بعصر التنوير اليونائى ، فإنها كانت أيضا على الأقل فى النصف الأخير – مسرحا لمطاردات واسعة ضد المفكرين الأحرار .

طبقا لرأى دودن E.R. Dodds فى كتابه المشهور «اليونانيون واللاعقلانية » The في كتابه المشهور «اليونانيون واللاعقلانية » Greeks and the Irrational ، فيان هذه الصملة المعادية للمفكرين الأحرار بدأت بعد صدور قانون مثير للرعب والفزع بدرجة تجعل الانسان يستغرب لماذا كان كثير من الفلاسفة يتجاسرون ويهرعون إلى هناك وبأى معجزة استطاع سقراط أن يفلت من عمليات القبض لمدة ثلاثين عاما بعد صدور هذا القانون .

كتب دودز يقول إنه « حوالى ٤٣٢ ق.م أو بعد عام أو عامين . أصبح الكفر بما فوق الطبيعة وكذلك دراسة الفلك جرائم تستوجب المحاكمة . وشهدت الثلاثون سنة الغريبة التالية سلسلة من محاكمات الهراطقة ... وضمت قائمة الضحايا معظم قادة الفكر النقدى فى أثينة – مثل أناكساجوراس ، دياجوراس ، سقراط ، وبكل تأكيد بروتاجوراس أيضا . وريما يوربيديس » .

وقال نوبز إنه لم تصدر أحكام بالبراءة ، « فى جميع هذه القضايا باستثناء الأخيرة »(١) إذ يزعم دوبز أن « الإدعاء كان ناجحا : ربما تم تغريم أناكساجوراس ونفيه وأفلت دياجوراس بالفرار ، ويحتمل أن بروتاجوراس هرب كذلك ، أما سقراط ، الذي كان

بمقدوره أن يفعل نفس الشيء ، وطلب منه أن يختار حكما بالنفي إلا أنه اختار أن يبقى وأن يشرب السم . « والشواهد على ذلك كثيرة » ويختم دودز كلامه بأن « عصر الاستنارة العظيم في اليونان » كان يتسم أيضا « بابعاد العلماء ، واعتام الفكر Blinkering of thought وحرق الكتب ( لو استطعنا أن نصدق ما تقوله لنا كتب التراث عن بروتاجوراس ) (٢) » .

وقد رسم أرنالو موميجليانو Arnaldo Momigliano حديثا جدا صورة مشابهة في مقالتين ساهم بهما في « معجم تاريخ الأفكار » Dictionary of the History of Ideas الرائع رغم صغر حجمه ، إحداهما عن « حرية الكلام في العصر القديم » Freedom of speech in Antiquity ، المستخفاف بالمقدسات في العصر الكلاسيكي » Impiety in the classical world إن أي إعادة فحص لمحاكمة سقراط لن تكون كاملة إذا لم تتناول هذه الأراء السوداء الواردة في هذه المصادر المحترمة .

إنى أعتقد أن كل الدلائل المذكورة ، قد جاعت فى وقت متأخر وهى دلائل مشكوك فى صحتها . إن خرافة مطاردة المفكرين الأحرار شأنها شأن كثير من المفاهيم الخاطئة المشينة قد نشأت من الكوميديا الأثينية – فى مسرحية مفقودة ، قد تظهر منها قصاصات بين أوراق البردى فى يوم من الأيام ، وقد أضافت هذه الكتابات التى ظهرت فى القرن الماضى ، أضافت الكثير جداإلى ما نعرفه عن العصر الكلاسيكى .

لم يظهر « دليل » على مطاردة المفكرين الأحرار في أي مصدر سابق على كتاب العصر الروماني ، وبلوتارك بصفة أساسية ، الذي كتب بعد خمسة قرون من سقراط ، إن المسافة الزمنية التي تقصل بينا وبين كولومبس وأن الفجوة في النظرة السياسية كبيرة بنفس الدرجة ، فطرد الفلاسفة والمعلمين الإغريق من روما بصورة متكررة مؤكد بأدلة كثيرة تشهد عليه ، وكان طبيعي بالنسبة لكتاب ذلك العصر أن يفترضوا أن الأثينيين كانوا مثلهم في الشك وعدم التسامح ، وهذا يتمشى أيضا مع إزدرائهم الديمقراطية . وكلما عدنا إلى كتاب عصر سقراط بل وإلى الجيلين التاليين بعده ، كلما تعذر علينا الأمر في العثور على دليل واحد على مثل هذه الاضطهادات ، والواقع ، إن أقبوى الأدلة على نقض هذا الكلام ممكن استنباطها من أفلاطون نفسه ، ولو أنه – وبصفة خاصة – كان مثل الرومان مهيأ للاعتقاد في كل ما ينسب للأغلبية من سوقية وابتذال .

دعنا نبدأ أولاً بالقانون الذي صدر لمطاردة « غير المؤمنين بما فوق الطبيعة » Disbelief in the supernatural وتعليم الفلك الذي استشهد به دودز باعتباره سببا لمواجهة الاضطهاد - ذلك القانون الذي سانده رجل اسمه ديوبيث Diopeithes .

هذا الانقلاب البعيد عن حدود القانون والتقاليد الأثينية كان كفيلاً بإثارة اعتراضات ومناقشات واسعة عنيفة . لكن الإشارة الوحيدة إلى قانون يسانده ديوبيث هي إشارة واحدة وحيدة لاغير في كتاب « حياة بريكليس » الذي كتبه بلوتارك .

وكل ما نعرفه عن ديوبيث هذا وصلنا عن طريق الكوميديا الأثينية. فقد كان هذا الشخص هدفا مفضلا اشعراء الكوميديا وقد صوره هؤلاء الشعراء في صورة رجل متعصب دينيًا ، مروج سخيف النبوءات Wacky oracle monger ، وأن ديوبيث – وليس المرسوم المنسوب إليه – هو الذي ورد ذكره وتكرر في ثلاث مسرحيات لأريسطوفانييس<sup>(۲)</sup> ودائرة المعارف الألمانية ، تنسب إليه الإشارات الواردة في أربع قصاصات من مسرحيات كتاب الكوميديا الآخرين . ولكننا لا نقابل اسمه أبدًا في نصوص الأدب الجاد ، كما نتوقع لو كان هذا الرجل حقًا مؤثرًا بدرجة تجعله يضع قانونا غير مسبوق موضع التطبيق من خلال المجلس الأثيني .

الواقع أن سياق الرواية في « حياة بريكليس » يدعى إلى الشك في أن بلوتارك قد وقع ضحية تضليل مجموعة من الكوميديات المفقودة التي كان تسخر بديوبيث وببركليس أيضا . أن رواية بلوتارك تأتى بمثابة جزء من كومة غريبة من الكتابات ينقصها الترتيب وقد عجزت أجيال الباحثين عن حل عقدتها حلا ناجحًا حتى الآن .

يربط بلوتارك بين محاكمة بريكليس نفسه بسبب اتهامه بالفسق Impiety مع عشيقته اللامعة ، اسبازيا Aspasia ومعلمه الفلسفى ، أناكساجوراس Anaxagoras ثم يضمن هذه الحكاية تأكيدًا بعيدًا عن هذه الفضيحة لدغدغة المشاعر فيقول إنها كانت تدير « بيتًا سريًا » لحساب بريكليس ، ثم يأتى فى إلنهاية باتهام بريكليس بأنه قد بدأ حرب البلوبنيز ليحول أنظار الرأى العام ويستعيد سلطته ، مع أن بلوتارك نفسه يعترف اعترافا غير مقنع أن « حقيقة هذا الأمر غير واضحة » (3).

جزئية واحدة فقط من قصة بلوتارك يشهد عليها ثيوكديديس . ونحن نعرف أن بريكليس في لحظة استياء شديد من سياسته قام الأثينيون بتغريمه وخلعه مؤقتا من منصبه . لكن هذا حدث فعلا بعد أن بدأت حرب البلوبنيز وليس قبلها . عندما قام

الاسبرطيون بغزوة ثانية للاراض المحيطة بأثينة واضطر الناس بسبب المعاناة الشديدة في المدينة المحاصرة أن يطلبوا السلام . لقد دفع بريكليس غرامة لكنه سرعان ما استعاد ثقة الشعب به من جديد وتم إعادة انتخابه للقيادة (٥) .

رغم وجود الكثير من الحقائق ، إلا أن وصف بلوتارك لمحاكمات الهراطقة ، بعيد عن الاحتمال بدرجة كبيرة . فقد كتب بلوتارك « إن اسبازيا قد حوكمت بسبب الفسق ، تقريبا فى ذلك الوقت وأن المدعى عليها كان هيرمبيوس شاعر الكوميديا . الذى بالغ فى الاتهام ضدها حتى قال إنها تستقبل أحرار النساء فى مكان محدد للقاء بريكليس . واحضر ديوبيث قائمة بالتجاوزات العلنية التى ارتكبها أولئك الذين لا يومنون بالآلهة ، أو الذين يقومون بنشر التعاليم الخاصة بحركة النجوم فى السماء موجها الاتهام ضد بريكليس بواسطة أناكساجوراس » .

يقو ل بلوتارك « تقبل الشعب هذه الافتراءات بسرور » لقد أنقذ بريكليس اسبازيا « بأن بكى وذرف الدموع الغزيرة في المحكمة » لكنه « خاف على أناكوجوراس خوفًا شديدًا حتى أنه أبعده بعيدًا خارج المدينة » « وأشعل نار » الحرب مع اسبرطة ليحول الأنظار بعيدًا عن كل التهم المرفوعة ضد أصدقائه (١) هذه القصة المحبوكة ، فلسفيًا وجنسيا ، فصلت حسب طلب شعراء الكوميديا .

والنقطة الكاشفة للمسكوت عنه فى رواية بلوتارك هى الجملة التى تقول إن المدعى كان « هيرميبوس Hermippus شاعر الكوميديا » . إن شاعر الكوميديا بالطبع ، مثل أى مواطن آخر ، كان بإمكانه أن يبادر بطلب محاكمة أى شخص طبقا للقانون الأثينى . لكننا لا نعرف أى شاعر آخر ألزم نفسه بأن يأخذ قفشاته وهجاءاته البذيئة المقذعة على محمل الجد ويذهب بها إلى المحكمة . وفى مقاله عن هيرميبوس يأخذ معجم Pauly Wissowa german encyclopedia of classical antiquity رواية بلوتارك بقيمتها الظاهرة ويقرر أن هيرمبيوس كان شاعر الكوميديا الوحيد الذى « لم يحصر هجومه على بريكليس فى حدود خشبة المسرح الكوميدي فقط » .

ولو أن هيرمبيوس خطى خطوة خارج حدود دوره كشاعر كوميديا وحاول أن يترجم تعليقاته الساخرة إلى اتهام قانونى ، لأصبح مسخة ومادة للسخرية فى أثينة ، والواقع أنه يصعب علينا كيف كان يمكنه أن يجد الوقت لفعل ذلك حتى لو أنه كان يميل إليه ، فقد كان هيرمبيوس شاعرًا شديد الخصوبة . فهناك أربعون مسرحية تنسب إليه ،

نعرف أسماء عشرة منها ، ولدينا مائة قصاصة من مسرحياته الأخرى . كان عليه أن يظهر بمظهر غريب كمدعى في قضايا الهراطقة ، لأن إحدى مسرحياته المفقودة تسخر « بطريقة فاحشة » بمولد الربة أثينا ، وكما يلاحظ Pauly Wissowa إنها كانت أقدم المعالجات الكوميديا التي تتعرض بالسخرية لميلاد إلهي مقدس ، وهو جنس أدبى ازداد نموًا في العصور القديمة المتأخرة .

إن مشهد الأريستقراطى الموسوم بالعار بريكليس وهو يبكى بدموع حارة غزيرة لإنقاذ عشيقته مشهد غريب قد يمتع المتفرجين الأثينين .

أما قول بلوتارك بأن هذا قد يفسر لنا السبب الذي أعلن بريكليس من أجله حرب البلوبنيز فهى لا يزيد شيئا عن النكتة التي أطلقها أريسطوفانيس في مسرحية « الأخارنيون » Acharnians حيث يقول إن المشكلة كلها بدأت بخصومة تأرية بين اثنين من أصحاب بيوت الدعارة المتنافسين . إذ حدث أن بعض الشباب المنعمين من أولاد النوات ، كانوا في حالة سكر شديدة ، اختطفوا سمايثا simaetha من أحد بيوت ميجورا – وهي حليفة لاسبرطة – وانتقامًا لهذا الفعل قام أهل ميجورا Megora « باسترداد السرقة واغتصبوا اثنتين من بنات الهوى التابعين لأسبازيا (٧) » ويبدو هذا الأسلوب الداعر شيئا نموذجيا في مسرحيات ما بعد الحرب .

حقيقة القول بأن رواية بلوتارك قد نشأت فى الأصل من مسرحية مفقودة من تأليف هيرمبيوس قد تم الكشف عنها منذ وقت طويل يرجع إلى عام ١٩٢٧ فى طبعة كمبريدج لتاريخ العالم القديم Cambridge Ancient History ، ولم يعلن عن هذا بطريقة ظاهرة فلم تحظى إلا بقليل من الاهتمام . هناك ، فى مجلده ، عن أثينة فى أيام مجدها ، للمؤرخ الاسكتلندى العظيم بورى J.B. Bury فى فصل يسمى « عصر التنوير » ، وفى القسم الخاص بعنوان « محاكمات الهراطقة » Blasphemy trials فى أثينة نجد أن بورى فى هذا القسم – باستثناء هامش المراجعة عند بروتاجوراس سوف نعود إليه فيما بعد – قد أخذ القصص حول محاكمات الكفرة بظاهر قيمتها .

لكنه فى نهاية المجلد يضيف ملحقًا به « ملاحظات حول مسائل خاصة بالتسلسل الزمنى . احداها « الهجوم على أصدقاء بريكليس » حيث يقول « يحتمل أن تكون أسبازيا قد تعرضت للمحاكمة بتهمة الفسق ( كما رواها بورى فى صفحة ٣٨٣ من مجلد كمبريدج التاريخ القديم ) لكن العبارة التى تقول إن هبرمبيوس شاعر الكوميديا ،

كان هو ممثل الإدعاء الذي أضاف إليها تهمة أنها تعمل قوادة وتجلب النساء لبركليس، تجعلنا تشك في أن ما لدينا لا يزيد شيئا عن خلط للأوراق أو النصوص ، الخلط بين عقيدة أسبازيا المؤمنة بحرية التفكير وبين الهجاء الفاحش البذئ في مسرحية كوميدية . اتهامها بدور القوادة ذكره اريسطافانيس أيضا في مسرحية « الاخارنيين »(^) الكاتب هو أدوك S.A. Cook الحررين الثلاثة ، مع بورى وكوك S.A. Cook لطبعة كمبريدج للتاريخ القديم .

لقد مضى أدوك فى كلامه حتى ذكر أن التهمة التى جاء بها بلوتارك بأن بريكليس قد بدأ الحرب لتحويل الانتباه بعيدًا عن متاعبه الشخصية « ظهر للمرة الأولى عند أريسطوفانيس فى مسرحية ( السلام ) بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب . كان واضحًا أنه من ابتكار شاعر كوميدى يستمتع بالاسراف فى الجدة والطرافة » . يقول أدوك « إنها ( عبارة ) نزعت من سياقها وأخذها على محمل الجد أولئك الذى يريدون تلطيخ شخصية بريكليس بالسواد » .

لكن ما رأيك فى القول بأن قانون ديوبيث قد نزع من سياقه أيضا فى مسرحية مفقودة كتبها هيرمبيوس واستخدم استخداما جادًا لتشويه سمعة الديمقراطية الأثينية بالسواد ؟ السؤال مازال ينتظر إجابة ويختتم أدوق كلامه فيقول بأن « قانون ديوبيث » ، هو حقيقة لا تقبل الشك ، « لكن لا يوضح أبدًا لماذا هى حقيقة » لاتقبل الشك ،

هناك كتاب رائع حديث كتبته مارى ليفكويتز Mary .R. Lefkowitz بعنوان « حياة شعراء الكوميديا » يصل بنا إلى نتيجة مختلفة حيث كتبت أن « قصة قيام هيرمبيوس باتهام أسبازيا بجريمة الفسق جاءت كنسخة طبق الأصل لحبكة كوميدية تدور حول هذه الشخصية » ثم وضعت قانون ديوبيث على نفس المستوى من التصنيف ، مع الايحاء بأن فكرة المحاكمات بتهمة الفسق Impiety تعطى معنى خاص « للكتاب المتأخرين » لأنها تقدم لهم سوابق لادانة سقراط(٩) .

أما بلوتارك فى كتابه « حياة نيساس » The Life of Nicias فإنه « يقدم نصبًا جديدًا لمسئلة مطاردة المفكرين الأحرار إذ كان نسياس قائدًا عامًا لأسطول أثينة أثناء الحملة على سراكوزة فى السنوات الأخيرة من حرب البلوبنيز ، وكان رجل يؤمن بالخرافات .

كان هناك تخطيط موضوع لهجوم مفاجئ باللليل على الجزيرة . « لكن بمجرد أن أعد كل شئ للهجوم وكان الأعداء في غفلة من الأمر » يروى بلوتارك . أنه في ذلك الوقت حدث خسوف القمر . « تسبب هذا الخسوف في إصابة القائد نسياس برعب شديد . كما أصاب كل الجهلاء الذين كانوا يؤمنون بالخرافات إلى درجة جعلتهم يهتزون لمثل هذه المناظر اهتزازًا عنيفًا » فأصدر القائد أوامره بتأجيل الهجوم إلى وقت آخر وضاعت فرصة النجاح وانتهت الحملة في النهاية بأسوأ كارثة تصيب أثينة في الحرب .

يرجع بلوتارك هذه النكسة إلى موضوع مفضل هو شخصية الشعب الأثيني التى تميل إلى الإيمان بالخرافات ، وتعادى التكهنات الفلسفية والفلكية ، ولو أن الأثينيين كانوا أكثر ثقافة لما أصابهم الهلم من جراء خسوف القمر .

أناكساجوراس ، كما يقول بلوتارك ، « كان أول رجل يكتب تفسيرا عقلانيا لظاهرة خسوف القمر . لكن عقيدته لم تحز « شهرة عالية » وكانت تنتقل سراً « بين قلة فقط » من الأشخاص . كان الحذر ضروريًا . « لأن الناس لا يحتملون فلاسفة الطبيعة الحالمين من أصحاب الرؤى الخيالية ، ... لقد نزلوا بعنصر الألوهية إلى مستوى الأسباب غير المعقولة ، أى إلى قوى عمياء ، وأحداث تجرى بقوانين حتمية » . يقول بلوتارك ، « ونتيجة لهذه التحاملات الشعبية ، اضطر بروتاجوراس إلى الذهاب إلى المنفى ، وتم انقاذ أناكساجوراس من السجن بصعوبة عن طريق بريكليس ، أما سقراط فقد فقد حياته رغم أنه لا علاقة له بهذه الأمور » (١٠٠) .

لا يكشف بلوتارك عن الأسباب التى دفعت بروتاجوراس إلى الذهاب إلى المنفى ، لكننا بعد بلوتارك بقرن من الزمان نجد هذه القصة وقد اكتست بتفصيلات ميلودرامية عند ديوجين لايرتس . وطبقا النص الذى كتبه ، فان الكتاب الأول الذى غامر بروتاجوراس وقدمه فى قراءة عامة فى أثينة كان عنوانه « عن الألهة » On Gods ، فإننى لا أملك أى وسيلة لكى أعرف إن كانوا موجودين أم غير موجودين . فما أكثر العوائق التى تحول بيننا وبين المعرفة . منها غموض المسألة ، وقصر عمر الإنسان » .

وطبقا لما يقوله لايرتس ، فان هذه الأقوال قد أوقعت الأثينيين في حالة تشنج عصبى ، وهو يخبرنا أن « الأثينيين قاموا بطرده من المدينة ، بسبب هذا التقديم لكتابه » ،

بل قاموا أيضا « بارسال منادى يطوف بالناس ويجمع نسخ الكتاب من كل من كان فى حوزته نسخة ثم قاموا بحرق هذه الكتب فى ساحة السوق  $^{(11)}$ .

التناقض الكامن في هذه الحكاية كان كفيلا باسقاطها منذ زمن طويل إذ كان ديوجين لايرتس يقول إن بروتاجوراس قدم هذه القراءة في بيت يوربيديس . وكان الأثينيون قد اعتادوا أن يستمعوا في مسرحياته ليس فقط إلى شكوك بروتاجوراس البسيطة الهادئة بل يستمعون إلى ألوان من القدح والطعن تهدف إلى تجريح الآلهة وتحقيرها . كما في تعليقات « أيون » Ion المليئة بالإزدراء الشهوات الإجرامية لآلهة الأوليمب (۱۲) . أو التعبير صراحة عن الإلحاد ، كما نجد في صلاة هيكوبا Hecuba في دهشة أليس زيوس هو مجرد « الحتمية الكامنة في الطبيعة أم أنه وهم من نسج العقول البشرية »(۱۲) .

الإجابة النهائية لهذه الإجابة النهائية لهذه الضرافات التى ظهرت فى العصر الرومانى هذه قدمها أفلاطون بنفسه ، وإن كان يبدو أن المفتاح الموصل إليها قد تم إغفاله إلى أن لفت إليه الأنظار جون بيرنت الباحث الاسكتلندى العظيم فى التراث الكلاسيكى فى كتابه « الفلسفة اليونانية » سنة ١٩١٤ ؟ « قصائد مدح لأفلاطون » . كل هذا الهراء الذى قيل حول بروتاجوراس عند شيشرون وبلوتارك وديوجين لايرتس كان مفروضا أن يتبدد ويتلاشى منذ قرون بمقتضى فقرة كتبها أفلاطون فى محاورة « مينو » حيث يتحدث سقراط مع أنيتوس الذى سوف يرفع هذا الاهتمام والذى هاجم السوفسطائيين – ولمح إلى سقراط ، أيضا – بسبب افسادهم للشباب .

يجيب سقراط بأن أحد هؤلاء المعلمين ، بروتاجوراس قد جمع من حرفته مالاً كبيراً يزيد عما جمعه فيدياس – المشهور بأعماله الفنية النبيلة – بل أكثر من عشرة نحاتين آخرين « ثم يضيف سقراط قائلا » كم يكون مدهشا أن من يصلحون الأحذية والملابس لا يمكنهم الاستمرار ثلاثين يوما دون أن يكتشف أمرهم إذا هم أعادوا الأحذية أو الملابس في حالة أسوأ مما كانت عليها حين تسلموها « وسوف يموتون جوعًا ، بينما عجزت بلاد اليونان كلها على مدى أربعين عامًا عن أن تكتشف أن بروتاجوراس كان يفسد تلاميذه وكان يرسلهم في « حالة أسوأ من حالتهم حين تولى أمرهم » وينهي سقراط كلامه أن بروتاجوراس مات في سن السبعين و « احتفظ بسمعته الرفيعة حتى يومنا هذا دون أن تعلق بها شائبة »(١٤) .

يلاحظ بيرنت Burnet أن هذه الرواية التى وردت فى « مينو » لاتتقق أبداً مع عبارة ديوجين بأن بروتاجوراس تعرض للمحاكمة وأدين على استخفافه بالأديان » فى سنة ١١١ ق.م أى قبل محاكمة سقراط بأثنتى عشرة سنة . كتب بيرنت يقول « إن أفلاطون ينوب عن سقراط فى أن يقول الأشياء التى يستحيل معها أن نصدق أن بروتاجوراس قد تعرض مطلقا للمحاكمة من أجل الهرطقة لأن سقراط فى محاورة « مينو » أبرز « نقطة خاصة » بحقيقة أن بروتاجوراس « قد احتفظ باسمه العظيم دون أن يعلق به سبوء حتى ذلك التاريخ المفترض لهذه المحاورة ، أى بعد سنوات عديدة من وفاته »(١٥) .

رفض بيرنت قصة دوجين لايرتس التى تقول بأن السلطات الأثينية قد جمعت نسخ كتاب بروتاجوراس الذى يعبر فيه عن شكوكه فى وجود الآلهة واحرقتها على اعتبار أنها قصة « سخيفة » واستشهد بيرنت بفقرات من محاورة « تيتس » لأفلاطون وفقرات من « هيلين » التى كتبها خطيب القرن الرابع أيسوقراطيس Isocrates التى تبين « أن الكتاب كان يقرأ على نطاق واسع على مدى وقت طويل بعد موت بروتاجوراس »(١٦).

لكن من المدهش أن بيرنت عجز عن أن يرى أن الكلام الذى وضعه أفلاطون على السان سقراط فى محاورة « مينو » ينقض ليس فقط خرافات ديوجين لايرتس بل أيضا وخرافات بلوتارك .

لأننا إذا رجعنا إلى هذه الفقرة في « مينو » ونظرنا إليها ثانية فسوف تبين أن سقراط لم يحصر دفاعه في بروتاجوراس بل وسع مداه ليشمل كل المعلمين الذين وصمهم أنيتوس بصفة السوفسطائين Stigmatized as Sophist لقد أنهى سقراط كلامه بالقول أنه ليس فقط « سمعة بروتاجوراس الرفيعة » التي بقيت « دون أن يمسها عيب حتى اليوم » بل « عدد كبير من الآخرين أيضا ، الذين عاشوا قبله ، وأخرين لايزالون على قيد الحياة » . وهذا يتناقض مع القول بوجود حملات الطاردة المفكرين الأحرار Witch-hunting .

يسئل سقراط أنيتوس وهو يشعر بالزهو . « هل يحق لنا الآن أن نصدق ، تبعا لقولك ، أنهم خدعوا الشباب بالحيلة وأفسدوهم ، أم أنهم أنفسهم لم يكونوا على وعى

بذلك ؟ هل يحق لنا أن نستتج أن أولئك الذين يوصفون على الدوام بأنهم أعقل الناس وأحكمهم (Sophistoi ) قد وصل بهم الخبل إلى هذا الحد ؟ » .

أما الإجابة التى قدمها أنيتوس ردًا على هذه الأسئلة فهى إجابة كاشفة مضيئة «مخبولون! ليس هم المخبولين يا سقراط، بل الشباب الذى يدفع لهم، والأكثر منهم، أقاربهم الذين يودعون هؤلاء الشبان فى رعايتهم، وكذلك معظم المدن التى تسمح لهؤلاء بالدخول، دون أن تطردهم، سواء جاءت هذه المحاولة من غريب أو من أحد المواطنين »(١٧) الشكوى هنا هى أن أثينة ومدن اليونان الأخرى كانت متسامحة جدًا ازاء السوفسطائيين، فما أغرب الاجابة لو أن أثينة قامت قبل ذلك بسنوات وطردت بروتاجوراس خارجها، وحرقت كل نسخ كتابه فى ساحة السوق، وأصدرت « قانون بيوبيث » الذى ابتدأ حملة الهجوم ضد الفلاسفة.

لكن الاستنتاج الحاد الذى خرج به بيرنت من « مينو » لم يترك أثرًا كبيرًا على البحوث الكلاسيكية . فقد أعاد بورى كل هذه الخرافات حول بروتاجوراس بعد ثلاثة عشرة سنة فى تاريخ كمبريدج القديم . إلا أنه أضاف هامشًا يقول « انظر كتاب بيرنت الفلسفة اليونانية ١ صفحة ١١١ بخصوص الأسباب الداعية لرفض هذه القصة التى يميل كاتب هذه السطور إلى الموافقة عليها » .

لكن لو كانت ملاحظات بورى قد حظيت بالقبول وسارت فى طريق الاستنتاج المنطقى لعرفنا إذن أن « عصر التنوير » ليس أيضا – كما يصر بورى حتى الآن – عصر مطاردة المفكرين المخالفين . و « محاكمات الهراطقة » Blasphemy trials وحتى الآن ، رغم أن أراء بورى فيما يتعلق بقضية بروتاجوراس قد حظيت بالقبول العام . فان هناك كثير من الباحثين لازالوا يتناولون بقية القصة حول مطاردة المخالفين كحقيقة تاريخية . إن الباحثين شأنهم شأن الصحفيين لا يحبون الكف عن الحديث فى قصة مسلية طالما كان فى الإمكان نسبتها إلى أحد المراجع ، مهما كان مهتزًا .

لنعد الآن إلى فيلسوف آخر مشهور افترضت الأقاويل أنه كان ضحية لموجة مطاردة المخالفين في أثينة ، فقد أمدتنا العصور المتأخرة بقصص متنوعة حول أنكساجوراس .

لعل أقدم مصادرنا حول محاكمة أناكساجوراس هو المؤرخ ديودورس الصقلى Diodorus Siculus الذي كان يكتب في عصر يوليوس قيصر والامبراطور

أغسطس . إن ديوبورس يعيد نفس القصة التي كتبها بلوتارك - من أن بريكليس ابتدأ حرب البلوبنيز لكي يلفت الأنظار بعيدًا عن الاتهامات بالفضائح التي وجهت إلى بعض أصدقائه .

لكن ديودورس يضيف أن « الاتهام الذى وجه إلى أناكساجوراس الذى كان معلمًا لبريكليس . كان اتهامًا باطلاً »  $^{(1)}$  ويسلم ديودورس بأن الكوميديا يمكن أن تقرأ مثل التاريخ لأنه يستشهد بها بسنداجة كبرهان فيقول « هذا قد ذكره أريسطوفانيس » ثم يقتبس السطور من 7.7-7 من مسرحية « السلام » التى كتبها أريسطوفانيس لتندد بالحرب ، بيد أن أناكساجوراس لم يذكر حقيقة في هذه المسرحية ولا في الفقرات المشابهة حول أسباب حرب البلوبنيز التى جاءت في مسرحية « الأخارنيين » إن اشارة ديودورس يمكن أن تكون نقلا عن الكوميديا المفقودة التى كتبها هيرمبيوس ، ويبدو أن طوټارك كان يردد أصداءها .

لو أن أناكساجوراس قد تعرض للمحاكمة بتهمة الاستخفاف بالمقدسات أو الهرطقة ، لتوقعنا أن نجد لها ذكرًا عند شيشرون الذي كتب قبل ديوبورس بوقت ما . فهناك إشارات كثيرة إلى أناكساجوراس في أعمال شيشرون الفلسفية ، وفي اثنين من مقالاته حول الخطابة يمتدح شيشرون فصاحة بريكليس ويرد الفضل فيها إلى تعاليم أناكساجوراس (١١) لكن شيشرون لا يذكر أبدًا أن هذه التعاليم قد جلبت أي مشاكل لأي منهما .

لقد جمع ديوجين لايرتس فى القرن الثالث الميلادى محصولاً وفيرًا من القصص الأسطورية حول أناكساجوراس تحوى أكوامًا من التناقضات التاريخية وغير التاريخية بدرجة أعيت الباحثين عن فك الاشتباكات بينها .

كتب عن محاكمة أناكساجوراس يقول إن هناك روايات عديدة ومختلفة حولها . ثم اختار أربعة منها للعرض ، تقول إحدى هذه الروايات أن أناكساجوراس قد أدين بتهمة الاستخفاف بالمقدسات impiety ، لكن بريكليس قد أخرجه منها بدفع غرامة ثم أصدر مرسومًا بابعاد أناكساجوراس عن أثينة ، وتروى القصة الثانية أنه اتهم بالخيانة وإجراء اتصالات مع الفرس لكنه أفلت من الإعدام عن طريق الهرب . أما الرواية الثالثة فتقول إنه كان في السجن ينتظر تنفيذ الإعدام في الوقت الذي ألقى فيه بريكليس خطابا مثيرًا للحزن والشفقة يستعطف الشعب فيه بأن يطلق سراح معلمه ، فاطلقوا

سراحه لكن أناكساجوراس ، لم يستطيع أن يتحمل هذه المهانة فانتحر ، أما القصة الرابعة فتقول إن أناكساجوراس جئ به إلى المحكمة بواسطة بريكليس ، وكان فى حالة من الضعف والوهن جعلت المحكمة ترفق به وتحكم له بالبراءة ، لا لشئ إلا « شفقة بحالته »(٢٠) جميع الكتاب الذين استشهد بهم لايرتس ما عدا واحد كانوا جميعًا من الاسكندرية فى القرن الثالث ق.م وكان أحدهم ساتيروس Satyrus المعروف بافتقاد المصداقية وهو يستخدم الكوميدية الأتيكية بل والتراجيديا اليونانية أيضا كحقائق تاريخية كما فعل فى كتابه « حياة يوربيديس » ،

إن أدق اختبار اصحة هذه الروايات ولغيرها من الروايات القديمة الأخرى ، إضافة إلى ما كتبه أباء الكنيسة بدافع الرغبة في وصم الوثينيين بالقسوة وعدم التسامح ، يمكن العثور عليه في كتاب غير عادى لكنه مهمل ، هو كتاب « أناكساجوراس ويداية علم الفيزياء » Anaxagoras and the Birth of Physics الذي وضعه دانيال جيرشنسون Gershenson ودانيال جرينيرج Greenberg .

الذى كتب فيه ناجال أستاذ الطبيعة والكلاسيكيات بجامعة كلومبيا يقول إنه الكتاب الأول أو فاتحة الكتب فى تاريخ الفيزياء ، إذ ترجمت فيه جميع المراجع القديمة التى تشير إلى حياة أناكساجوراس وأعماله حتى كتابات المعلق الأرسطى Simplicius سمبليشيوس فى القرن السابع الميلادى . وقد استنتج هؤلاء الكتاب أن « المحاكمة هى خرافة تاريخية بنيت على تأليف طلى محبب بسبب طبيعتها الرائعة فى وضع أناكساجوراس موضع الشهيد الأول للعلم ، بصفته الرائد الذى جاء قبل سقراط(٢١) .

من الواضح ، أنه لو أن هذه القصة كانت أكثر من خرافة ابتكرت فى عصور متأخرة ، فإن هذا الجانب من القضية الذي يضعه موضع الرائد الذي سبق سقراط كان يمكن أن يذكره أولئك الذين عاشوا أثناء محاكمة سقراط أو الذين كتبوا عنها في السنوات التالية لموته . لكن لايوجد أي إشارة لمحاكمة أناكساجوراس في ثيوكديديس ، أو زينوفون أو أفلاطون .

إن صمت واحد من الكتاب قد نجد له تفسيرات كثيرة ، لكن صمت جميع « المعاصرين » لا يمكن رفضه بسهولة ، إن موقف ثيوكديديس هو الأكثر إثارة للانتباه ، بريكليس هو بطل تاريخه ، لكنه لايذكر شيئا عن المكائد السرية التي دبرت لضرب بريكليس عن طريق أصدقائه مثل أسبازيا أو أناكساجوراس ، بصفته أول مؤرخ

« علمى » فإنه لا يعطى أى مصداقية للتفسيرات الجنسية الفاضحة وعن الكيفية التى بدأت بها حرب البلوبنيز(٢٢) .

إن صمت ثيوكديديس المشايع لبريكليس يشبه صمت زينوفون وأفلاطون . المعادين لبريكليس ، فزينوفون ينسب إلى سقراط نفس الأفكار الرجعية التى تنسب إلى ديوبيث حول الفلك ، بل إنه يستشهد بسقراط وهو يقول : « إن الذى يعبث » بدراسة الاجسام السماوية إنما « يخاطر بفقد عقله مثل أناكساجوراس ، الذى اغترار اغترار المجنون بتفسيراته للنظام الإلهى (٢٢) ، The divine machinery » لكن زينوفون لم يذكر أي محاكمة لأناكساجوراس أو أي مرسوم يجرم هذه التكهنات الفلكية .

عند أفلاطون ، نجد أن أناكساجوراس قد تمت مناقشته أكثر من أى فيلسوف أخر ، وهناك مواضع كثيرة كان يمكن للمرء أن يتوقع فيها وجود إشارة أو مرجع إلى محاكمته لو أنها حدثت فعلا . ففى محاورة « فيدروس » نجد سقراط يمتدح أناكساجوراس من أجل « النبل العقلى »(٢٤) loftiness of mind الذى يتميز به بريكليس ومن أجل براعته فى الكلام لكنه لم يقل إن هذه العلاقات قد سببت لبريكليس أى مصاعب سياسية فيما بعد . وفى محاورة « جورجياس » يأخذ أفلاطون سقراط ليدعى أن بريكليس كان « راعيا سيئا » herdsman أو رجل دولة سيئ لأنه ترك رعيته فى حالة أسوأ من التى وجدهم عليها (٥٥) لقد أعلن سقراط أن الأثينيين فى سنوات بريكليس الأخيرة « قد أدانوه جميعًا بالموت » بسبب اختلاس الأموال . هنا كان يمكن لقصة بلوتارك حول أسبازيا وأناكساجوراس – لو صدقت – أن تقدم تصويرًا دراميًا مثيرا لمدى تعصب الشعب الأثينى وتقلب اطواره .

فى محاورة « فيدى » يخبر سقراط تلاميذه كيف أثاره كشاب عندما تقابل مع أناكساجوراس لأول مرة عقيدته التى تلقى الضوء على قوى الطبيعة العادية التى تحرك الكون ، لكنه لم يضف بأن أناكساجوراس قد أصبح مثله ضحية لعداوة الأثينيين للفكر الفلسفى .

وفى محاورة « كريتو » كان يمكن التلاميذ أن يقترحوا على سقراط أن يقتفى خطى أناكساجوراس وأن يهرب من أثينة ليعيد تأسيس مدرسة فى مكان آخر كما فعل أناكساجوراس فى لامياكوس ،

إن أبولوجيا أفلاطون هي الكتاب الذي يتوقع المرء أن يأتي فيه خبر محاكمة أناكساجوراس . وحسمًا لهذا الجدل الخاص بتكنيب قصة محاكمة بروتاجوراس . يقول برينيت « لاتوجد أي إشارة تفيد اتهام بروتاجوراس في محاورة « الدفاع » رغم أن هذه الإشارة كان يمكن أن تأتي حتمًا لو أن المحاكمة قد حدثت بالفعل – أن سقراط مضطر للرجوع إلى الوراء إلى محاكمة أناكساجوراس ليجد شبيها مماثلا لحالته الخاصة . من أجل هذا فان رفض القصة كلية أمر يدعو لمزيد من الاطمئنان (٢٦) » .

لكن هذا الاستنتاج ذاته المأخوذ من صمت سقراط ينطبق بقوة مساوية على أناكساجوراس ولم يحدث أن أشار سقراط إلى محاكمة لأناكساجوراس « مماثلة الحالته الخاصة » لكن ذكر أناكساجوراس فعلا ، ولكنه في صلته بشئ مختلف غير هذا ومن أجل غرض آخر مختلف ، لقد ورد اسمه في الحديث الذي تبادله سقراط مع ميلتوس الساذج لاتهامه بالإلحاد . « أتقول أنني لا أحترم ولا أعتقد في الالهة التي تؤمن بها المدينة وأنني احترم آلهة أخرى – وهي التهمة الفعلية في قرار الادانة – أو تقول أنني لا أؤمن بالآلهة إطلاقًا وأنني أعلم هذا الفكر لأناس آخرين ؟ ويرد عليه ميلتوس الغبي « هذا هو الذي أقوله إنك لاتؤمن بالآلهة اطلاقًا » حينئذ يقول سقراط . ميلتوس الغبي « ما ألست أؤمن مثل بقية البشر أن الشمس والقمر أيضا آلهة ؟ يجيب ميلتوس ، لا أيها القضاة . بحق زيوس ، إنه يقول إن الشمس ما هي إلا قطعة من الحرو وأن القمر هو أيضًا مجرد قطعة من الأرض » .

ويسر سقراط بهذه الاجابة . ويرى فيها فرصة لعرض ميليتوس ، أنك تتهم أناكمساجوراس وأنك تزدرى هؤلاء الرجال المهذبين (أى المحلفين والقضاة) وتظن أنهم جهلاء لا يعرفون القراءة لأنهم لا يعلمون أن كتب أناكساجوراس الكلازومنيان مليئة بهذه المقولات ؟ » .

ويواصل سقراط كلامه إلى أن يقول « إن الشبان الذين يتهم بتضليلهم بمثل هذه الأفكار غير الدينية حول الشمس والقمر بإمكانهم أن يشتروا كتاب أناكساجوراس بدراخما من الأوركسترا أو السوق ثم يضحكون على سقراط لو أنه أدعى أن هذه الأفكار هى أفكاره عندما تصل سخافتها إلى هذا الحد »(٧٧) إن كلمة أوركسترا (orxestra) يمكن أن تعنى ليس فقط مقدمة المسرح حيث يرقص الكورس ولكنها تعنى أيضا الجزء المفتوح بجوار السوق حيث تباع الكتب والأدوات الخفيفة .

إن الإشارة الواردة فى كلام سقراط هنا ترسم صورة لأثينة مختلفة تمامًا عن التى رسمها بلوتارك ، ليست صورة المدينة المتعصبة التى تحرق فيها كتب أحد الفلاسفة العقلانيين عبثا بل مدينة تباع فيها هذه الكتب وتقرأ على نطاق واسع . إن سقراط يشى ضمنيا بعمق ثقافة قضاته وسعة أفقهم .

ماذا ، من ناحية أخرى ، لو أناكساجوراس وبروتاجوراس وغيرهم من المفكرين الأحرار قد تعرضوا للمحاكمة فعلا من أجل أرائهم ؟ ، إن مثل هذه الإشارة ما كان يمكن التفكير فيها . فإنه كان سيهاجم الأثينيين لعدم تسامحهم . وما كان يمكنه أن يتكلم بهذه اللهجة الرقيقة لو أن أناكساجوراس قد لقى مصيرا مأساويا أيضا .

الحالة الوحيدة القابلة للتصديق والمماثلة لحالة سقراط هي حالة أرسطو . ففي سنة ٣٢٣ ق.م ، عند موت الاسكندر ، قامت أثينة في ثورة فرح وابتهاج ضد المحتلين المقدونين واستعادت الديمقراطية . ومن ثم قرر أرسطو الذي عاش طول حياته في حماية البلاط المقدوني ، الفرار من المدينة ، خوفا على حياته . وتروى إحدى الحكايات المقتبسة عن أرسطو أنه هرب لأنه لم يكن يريد أن ترتكب المدينة ذنبا ثانيا ضد الفلسفة (٢٨) .

يرسم لايرتس موازة بين هذه الحالة وبين حالة سقراط ، فيزعم أن أرسطو فضل الهرب على أن يواجه تهمة الاستخفاف بالمقدسات . وقد أقيمت التهمة بناء على قصيدة كتبها أرسطو المفترض أنها تقدم تمجيدًا مقدسًا لذكرى أحد الطغاة الصغار الذي كان صديقا له . القصة لا تحمل التهمة ولاتعرضها . انطون هيرمان كروست Anton Herman Chroust . الذي أجرى أدق وأوسع دراسة لهروب أرسطو ، متضمنة المصادر الغربية ، يستخلص أن أهم الأسباب التي دعته الهروب وأقربها إلى الصدق هو علاقات أرسطو الحميمة بالمقدونيين (٢٩) ، وطبقا لرأى كروست ، فان أرسطو لم توجه له أي اتهامات رسمية ، وأن أرسطو غادر المدينة باختياره ، وأخذ معه متعلقاته وخدمه . لقد انسحب إلى كالكس Chalcis المجاورة توقعا للعودة عند استعادة المقدونين لحكمهم ، لكنه مات هناك بعد عام . لم تغلق مدرسته في ليكيم Lyceum وكنها بقيت تحت إدارة ثيوفراستوس Theoprastus الخاورة الذي اختاره أرسطو .

لقد أعيد فرض الحكم المقدوني على أثينة ، وبعد سنة عشر عامًا حدثت انتفاضة ثانية ، وحينئذ ولأول مرة في تاريخ أثينة ، أصدر المجلس قانونا يقيد حرية المدارس الفلسفية .

لقد أنهت الانتفاضة حكم الفيلسوف ، ديمتويوس من فاليريم Demerius of Phaleum الذي نصببه القائد العام المقدوني كساندر Cassander دكتاتورًا في سنة ٣٠٧ ق.م تجمعت العناصر الثورية وتحالفت مع قائد عام منافس لاسقاط كاسندر واستعادة الديمقراطية . لقد هرب ديمتريوس ، ومعه مجموعة من الفلاسفة المرتبطين به . وكان أحدهم ثيوفراستوس الذي اختاره أرسطو خليفة له .

أحد أول القوانين التى صدرت بعد عودة الديمقراطية بمنع أى فيلسوف من فتح أى مدرسة دون تصريح واضح من المجلس ، لقد تلطخت سمعة مدارس أفلاطون وأرسطو نتيجة الامتيازات الخاصة التى تمتعوا بها فى ظل حكم ديمتربوس الفاليرى ، وبدأ النظر إليهم باعتبارهم مصدرًا للتعاليم المعادية للديمقراطية وللنفوذ المقدوني .

هناك قصة لا يعرفها إلا الأقلون موجودة في كتاب « أثينة الهللينية » الذي كتبه فيرجسون ferguson حيث يقول « كانت الفلسفة - منذ بدايتها حركة أريستقراطية . وكان ينظر إليها باعتبارها خطرًا على المبادئ الديمقراطية منذ عصر ألكيبيادس وكريتياس في حين أن أكبر جريمة ارتكبت في التاريخ الأثيني هي التي تمت ضد سقراط دفاعًا عن الديمقراطية «(٢٠) .

كان يمكن لهذا القانون الجديد أن يضع نهاية للحرية الأكاديمية ويخضع التعاليم الفلسفية للتنظيم السياسى . لكن القانون ، رغم صدوره على عجل ، فإنه سرعان ما تعرض للهجوم داخل المجلس . لم يكن فى أثينة الديمقراطية دستور مكتوب ، لكن كان هناك اقتراح خاص يسمى Agraphe Paranomon يساوى الاتهام بعدم دستورية Unconstitutionality أى قانون يصدر عن المجلس وبناء عليه يمكن إعادته للمجلس فى ظرف عام من صدوره لفتح باب المناقشة فيه من جديد والاقتراع عليه إن كان قد هوجم بسبب مخالفته للقانون الأساسى ، Fundamental law فإذا صوت المجلس بالموافقة على الاقتراح يفقد القانون شرعيته ويعاقب مقدمه بالغرامة .

كان القانون يتناقض بوضوح مع التقاليد الخاصة بصرية الكلام في أثينة الديمقراطية . دافع عن القانون أثناء النقاش ، ديمقراطي حسن السمعة ، يسمى ديموخاير Demochares ابن أخ ديموستين ، وهو الذي قاد الثورة ضد ديمتريوس من الفاليري . وبالرغم من هذا فقد اقترع المجلس بإلغاء القانون وتغريم مقدمه Sponsor ،

وبقيت الحرية الأكاديمية مصانة ومحفوظة وساهم هذا فى وضع الأساس لبقاء أثينة كمدينة جامعية مكرمة ومعززة يتوافد عليها التلاميذ مثل شيشرون من كل أنحاء الامبراطورية الرومانية.

وبعد ثلاثة قرون ، نحصل على لمحة عن مناخ الفكر فى أثينة من مصدر لم نكن نتوقعه ، هو انجيل العهد الجديد The New Testament ، فى روايته لرحلات القديس بولس التبشيرية ، فحيثما كان يذهب القديس بولس ، كان يلقى الاضطهاد ، لكنه حين بشر فى أثينة ، وجد مدينة مفتوحة ، لم تزل مفتونة بالأفكار الجديدة . ورغم أن المدينة كانت « حافلة بالأصنام » فإنه تجاسر وبخل فى جدال ضد الوثنية فى ساحة السوق « مع أولئك الذين تصادف وجودهم هناك » لكنه لقى منهم رغبة فى المعرفة ولم يواجه بأى اتهام ضد الدين . وقد تقابل معه بعض « الفلاسفة من الأبيقوريين والرواقيين » وأخذوه إلى الاربوباج Areopagus ، التى كانت مقرأ للمحكمة الاربستقراطية العليا القديمة ، وكانت مخصصة للمناقشات الفلسفية وليس للمحاكمات فماذا قالوا له :

قالوا له « أنت تلقى على مسامعنا بأشياء جديدة ، ومن أجل هذا نريد أن نعرف ما معنى هذه الأشياء « إن كانت أعمال الرسل » The Acts يشرح بدهشة واضحة أن « جميع الأثينيين ومن معهم من الأجانب كانوا ينفقون وقتهم في سماع الجديد ولا شيئ أخر » .

لذلك بشر بولس فى الأريوباج واستقبل استقبالاً تمتزج فيه المشاعر المختلفة لكنه لم يكن عدائياً . « وعندما سمعوا عن قيامه الأموات » وهى عقيدته الأكثر اثارة المساعر « سخر منه بعضهم ؛ لكن الأخرون قالوا ، سوف نستمع اليك ثانية بخصوص هذا الموضوع » كانوا راغبين فى تأجيل الحكم عليه ليأخذوا وقتا للتفكير . وقام بولس بتحويل كثيرين إلى المسيحية ، كان من بينهم أحد أعضاء الأريوباج ، واسمه ديونيسيوس الأريوباجى . كان المسيحيون المتواضعون البسطاء يفخرون بشدة لوجود هذا الارستقراطى بينهم . وخرج بولس من أثينة دون أن يتحرش به أحد (٢٦) .

هذه أخر لمحة من تاريخ حرية الفلسفة القصيرة فى أثينة حتى سنة ٥٢٩ ميلادية حين قام الأمبراطور جستنيان باغلاق أكاديمية أفلاطون وبقية المدارس الفلسفية الأخرى إلى الأبد فى أثينة تحت ضغط المسيحيين المتعصبين وشهوة الهيمنة الإمبربالية: وكانت عطاياهم الكبيرة مغزية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هكذا فإن الفلسفة تمتعت بالحرية فى أثنية فى الفترة من القرن السادس ق.م حتى القرن السادس الميلادى . وهذه الفترة تمتد ألف ومائتى سنة أى ضعف الفترة التى عاشتها حرية التفكير من عصر النهضة حتى يومنا هذا .

إن القصة الحزينة القصيرة لاغلاق هذه المدارس فى النهاية يحكيها جيبون فى كتابه « سقوط الامبراطورية الرومانية » The Decline and fall of the Roman Empire « ببلاغته التى لامتيل لها ، لكن مع الاشادة بقيمة الديمقراطية وهى إشادة لاتتوقع ورودها فى مصدر ينتمى للقرن الثامن عشر . حيث كتب يقول : إن دراسات الفلسفة والبلاغة ملائمة لدولة ، تشجع حرية البحث ، ولاتخضع إلا لقوة الإقناع (٢٦) لن بريكليس لم يكن يطمع فى تحية أجمل من هذه لتوضع فوق أبواب مدينته تقديراً للقاليد الحرة التى ظلت تحافظ عليها أثينة حتى بداية عصور الظلام .

## تمهید:

 See The Works of plato (London Bohn, 1908), 6: 236, which includes the biography by Olympiodorus.

(۲) قد يغرق الإنسان بسهولة في أدبيات الفكر السقراطي « . ويمكن أخذ فكرة عن أبعاد هذه الكتابات (۲) من بحث قدم لجامعة السرريون في سنة ١٩٥٢ ، وهو يحري أكمل مسح بيليوجرافي حتى ذلك الوقت . إعداد V. de Megalhaes- Vilhena, Le Problème de Socrate (The Socratic Problem) and Socrate et légende Platonicienne (Socrates and the Platonic Legend) (Paris: Presses Universitaires de France, 1952).

 (٣) لقد تم جمع هذه الكتابات في ترجمة قام بها أستاذ الكلاسيكيات البريطاني جون فيرجسون للجامعة المفترحة ببريطانيا.

(لندن: ماكميلان، ١٩٧٠) كذلك أتاحت مجموعة فيرجسون فرصة كتاب الخطيب اليوناني ليبانيوس الذي عاش في القرن الرابع الميلادي بالإنجليزية أول مرة.

#### Chapter 1: Their Basic Differences

- (1) Aristotle, Politics, 1.1. 10.
- (2) Ibid., 2.1.9-10.
- (3) Ibid., 2.1.2.
- (4) Xenophon, 7 vols. (Loeb Classical Library, 1918 1925), Memorabilia, 3.8.10-11 (4: 229).
- (5) Ibid..
- (6) Plato, Republic, 7.537 D7 ff.
- (8) lbid., 3.9.9.
- (9) Kurt von Fritz in the Pxford Classical Dictionary, edited by H. G. L. Hammond and H. h. scullard, 2<sup>nd</sup> ed. (Oxford: Clarendon Press, 1970), on Antisthenes.
- (10) Athenaus, 5.22 ld.
- (11) Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, 2 vols. (Loed classical Library, 1925), 6.8 (2:9).
- (12) Plato, Phaedrus, 260C.
- (13) Politics, 3.7.2 ) Loeb, 241 243 and note, 240).
- (14) Plato, 8 vols. (Loed Clssical Library, 1925 1931), Gorgias 516C, 517A (5: 497 499).
- (15) Ibid., 521 D (Loeb 5:515).
- (16) Memorabilia, 4.6.12 (Loeb 4: 343 345).

ed by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

- (17) Ibid., 3.9.11-13 (Loeb 4: 229 231).
- (18) lbid., 3.2.1.
- (19) Politics, 5.9.1.

#### Chapter 2: Socrates and Homer:

- (1) Homer, Iliad, 15.558, 22. 429.
- (2) Ibid., 1.263. Richard. J. Cunliffe, Lexicon of the Homeric Dialect (London: Blackie & Sons, 1924).
- (3) Homer, Odyssey, 9.317.
- (4) Horner, Odyssey, 2 vols. (Loed Classical Library, 1919), 9.40 off (1: 305).
- (5) Ibid., 9.176.
- (6) Ibid., 9.252 ff (Loed 1:321).
- (7) Politics, 1.1.12 (Loeb 13).
- (8) Odyssey, 3, 71-74.
- (9) Homer, Odyssey, edited by William B. Stanford, 2 vols., 2<sup>nd</sup> ed. (London: Macmillian, 1959), 1:357.

### Chapter 3: The Clue in the Thersites Story

- (1) Plato, Statesman, 229B.
- (2) Memorabillia, 1.2.9-12 (Loeb 4:15-17).
- (3) Ibid., 1.2.56 (Loeb 4:39).
- (4) Translation by DorothyWender, elegies 847-850, in Hesiod and Theognis (London: Penguin Press, 1976), 129.
- (5) Hesiod, Works and Days, 1.309.
- (6) Hesiod, Works and Days (Loeb Classical Library, 1959), 1.248-264 (21-23).
- (7) Memorbilia, 1.2.58 (Loeb 4:41).
- (8) Iliad, 2.203-206.
- (9) Memorabilia, 1.2.59 (Loeb 4:41).
- (10) Iliad, 2.216-219.
- (11) See the article on Thersites in Der Kleine Pauly (Munich, 1979). This five- volume abridged and modernized version of the huge ninety- volume German Encyclopedia of Classical Antiquity is familiarly known as the "Pauly - Wissowa" from the names of its chief editors.
- (12) Lucian, 8 vols. (Loeb Classical Library, 1960), True Histories 2 (1: 325).

(١٣) من المدهش أن تعيش الكراهية التى أثارها هو من ضد ثيرسيتس حتى هذا اليوم فى الدراسات الكلاسيكية، وهى صورة طبق الأصل النظرة المليئة بالإزدراء فى معجم اكسفورد الكلاسيكى، حيث وصفة بأنه "شخص قبيح الشكل، سليط اللسان، أخذ - يويخ أجامعنون حتى أسكته أوديسيوس بالضرب، "ويضيف المعجم : يتضم من الوصف الموجود له أنه، وضيم الأصل." المعادل الألماني لعجم أكسفورد بنظر بقسوة أكبر.

ففى Der Kleine, يوصف ثيرسيتس بأنه متمرد، كذاب ومتيجح. ثم يصف هجومه على أجاممنون بأنه - خطاب نارى لهيج يفتقد القطنة والكياسة. لم يحاول الألماني أو البريطاني أن يثبير في مقالاته إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها فرد من عامة الناس بممارسة حرية الكلام في اجتماعات هومر.

لكن في المقال حول الديمقراطية بمعجم أكسفورد يتتبع الأستاذ لمحترم فيكتور اهرنيرج "جرثومة الديمقراطية اليونانية " بالرجوع إلى الكتاب الثاني في "الإليادة" بادئا ثيرسيتس "حيث يقول اهرنيرج" كانت هناك دائماً حركات مضادة لحكم النبلاء والأثرياء، وذلك حين بدأت الطبقات الدنيا من الناس الأحرار محاولاتها من أجل الحصول على حقوقها الكاملة في المواطنة".

- (14) Homer, Iliad, 2 vcis. (Loeb Classical Library, 1925), 1.224-227 (1: 19-21).
- (15) Ibid., 1.165-168.
- (16) !bid., 14.8 off (Loeb 2:73).
- (17) Gorgias, 525E.
- (18) Republic 10.620C.
- (19) Plato, edited by Edith Hamilton and Huntington Caims (Princeton: Princeton University Press, 1971), Apology, 41B (25).
- (20) Ibid., Symposium 174C (52).
- (21) Ibid., Crtylus 395 A (433).
- (22) Republic, 3.389 Cff.
- (23) Ibid., 3.390A (quoting the Iliad, 1.225).
- (24) Ibid., 2.383A.
- (25) Republic, adited by James Adam (Cambridge: Cambridge University Press, 19630, 7: 522D.
- 26) Aeschylus, Oresteia, 1429-1443.

### Chapter 4: The Nature of Virtue and Knowledge

- (1) Politics, 1.1.8-11.
- (2) Illiad, 9.44off.
- (3) Memorabilia, 1.6.1-15.
- (4) Kathleen Freeman, Ancilla to the Pre Socratic Philosophers (Cambridge: Harvard University Press, 1970), 148, Fragment 14 Ox. Pap. Translated.
- (5) Ibid., 147.
- (6) Kathleen Freeman, the Pre-Socratic Philosophers: A Companion to Diels' Fragmente der Vorsokratiker, 2<sup>nd</sup> ed. (Oxford: Clarendon Press, 1966), 401.
- (7) Aristototle, The "Art" of Rhetoric (Loeb Classical Library, 1926), 1.13.2 (141).
- (8) Plato, Protagoras, 319B-C (Loeb 4: 125).
- (9) Ibid., 319D (Loeb 4: 127).
- (10) Ibid., 322B-C (Loeb 4: 133-135).
- (11) Ibid., 328D (Loeb 4: 151).
- (12) Ibid.,361C (Loeb 4: 257).

- (13) Ibid., 329A (Loeb 153).
- (14) Herodotus, 4 vols (Loeb classical Library, 1922-19310, 5.78 (3:87).
- (15) Aeschylus, Plays, 2 vols. (Loeb classical Libraary, 1922-1926), 1:109.
- (16) Ibid., 1.241ff.

### Chapter 5: Courage as virtue

- (1) Aristotle, Nichomachean Ethics, 3.8.6.9 (Loeb Classical Library, 165).
- (2) Ibid., 3.8.1-5 (Loeb 163-165).
- (3) Here I am quoting Anna A. Benjamin's vivid and colloquial modern translation of Xenophon's Memorabilia (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1972), 4.4.9 (122).

(٤) بالنسبة لهولاء الذين يرغبون في من يرشدهم القيسام بجولة في محاورة "هيباس الكيرى."المعدة العويصة، يمكن أن يشير عليهم بالرجوع إلى تعليق شامل وترجمة جديدة ممتاز قام بها بول وودرف Paul Woodruff الأستاذ بجامعة تكساس

Hippias Najor (Indiana polis and Cambridge: Hacket publishing co., 1982)

- (5) Plato Greater Hippias (Loeb 6:334).
- (6) Ibid., Lesser Hippias (Loeb 6:426).
- (7) lbid., 376C (Loeb 6:475).
- (8) Plato, Meno, 99Eff (Loeb 4:369).
- (9) Ibid.,80A-B (Loeb 4:297-299).
- (10) Ibid., (Loeb 263).
- (11) Ibid., 80B.
- (12) Cicero, Academia, 1.4.16 (Loed 19: 425).

من الغريب أن لايظهر هذا الاقتباس في الكتاب الآخر المهول الشامل عن سقراط. وهو كتاب مرجعي جمعه جون فيرجسون

- A Source Book compiled by John Ferguson (London: Open University Press, 1970).
- (14) St. Augustine, Confessioon, 2 vols. (Loeb Classical Library, 1912), 7.20 (1:393).
- (15) St. Augustine, Against the Academics, 2.6.14 (Ferguson, Source Book, 312).
- (16) St. Augstine, City of God, 7 vols. (looed Classical Library, 1965) 8.2 (3:15).
- (17) Ibid., (Loeb3: 13).
- (18) Memorabilia, 1.2.12.
- (19) Ibid., 1.2.13-14 (Loeb 4: 19, slightly revised).
- (20) Ibid., 1.2.15-16 (Loeb 4: 19).
- (21) Ibid., 1.2.9 (Loeb 4: 17).

### Chapter 6: A Wild Goose Chase: The Socratic Search for Absolute Definitions

- (1) Aristotle, Metaphysics, 2 vols. (Loeb Classical Library, 1933), 1.6.2 (1:43, italics added).
- (2) Ibid., 1.6.3 (Loeb 1: 43).

- (3) Plato, theaeteus, 147B(Loeb 2: 23).
- (4) Plato, Phaedrus, 260B (Loeb 1: 515).
- (5) Diogenes Laertius, 6. 18 (Loeb 2: 9).
- (6) Phaedrus 260B-D (Loeb 1: 515-517).
- (7) Thomas Hobbes, Leviathan (London: Penguin Press, 1968), 113.
- (8) Metaphysics, 8.9.22 (Loeb 2: 249).
- (9) Plato, Statesman, 294A-C (Loeb3:113-135).
- (10) Xenophon, Apology, 14-16 (4:497).
- (11) Plato, Apology, 21A (Loeb 1:81).
- (12) Xenophon, Apology, 16-17 (Loeb 4:651).
- (13) Plato, Apology, 21B (Loeb 1:81).

(١٤) إذا لم أترفق في هذا الحكم. فإنني أدعو معجم ليدل سكوت جوانز اليونائي الإنجليزي-Liddell الدكافية (١٤) إذا لم أترفق في هذا الحكم. فإنني أدعو معجم ليدل سكوت جوانز اليونائي الإنجليزي-Liddell بمعنى : جهل مصطنع عمدا Scott-Jones, A Greek-English Lexicon ليكون شاهدا. فهو يعرف eironeia بمعنى : جهل مصطنع عمدا لايتقزاز خصم أو إرباكه، وهو أسلوب جدلى استعمله سقراط ضد السوفسطائيين. "عموما إنه التهكم عن طريق اصطناع التواضع. "والشاهد الثاني الموثرق به هو كوينتليان الررماني، وهو صاحب سمعة عظيمة بل يعد أعظم من كتب عن الخطاية في العصور القديمة يقول: لقد وصف سقراذ بأنه ساخر" لأنه "قام بدور الجاهل الذي يحترم الآخرين على أعتبارهم أنهم حكماء" وهذا جعلهم يبدون أكثر حماقة.

هذا الاقتباس مأخوذ من كتاب فيرجسون المرجعي. Ferguson's Source Book

- (15) Plato, Apology, 20C (Loeb 1:79).
- (16) Ibid., 23C (Loed 1:89).
- (17) Gorgias, 515E (Loed 5: 495).
- (18) Meno, 94E (Loed 4: 351).

#### Chapter 7: Socrates and Rhetoric

- (1) Cicero, Brutus, 12.46 (Loeb 5:49).
- (2) Plato, Apology (Loeb 1: 408).
- (3) Gorgias, 463A-B (Loeb 5: 313).
- (4) Ibid., 502D-E (Loeb 5: 451-453).
- (5) Rhetoric, 1.1.1 (Loeb 3).
- (6) Ibid., 1.1.11-13 (Loeb 11-13).
- (7) Cites the Prior Analytic, 70A 10, and Rhetoric, 1355a 6.
- (8) Here I am using Lane Cooper's translation (Norwalk, Conn. Appleton-Century, 1950) (P. 12) Which is clearer than the Loeb version in dealing with Aristotle's often tortuotys Greek.

- (9) Rhetoric, 1.8.13 (Loeb 145-147).
- (10) Liddell-Scott-Jones, Greek-English Lexicon (hereafter LSJ).
- (11) Nicomachean Ethics, 5.10.6. (Loeb317.
- (12) Quoted here from Emest Barker's commentary of the politics of Aristotle (Oxford: clarendon Press, 1946), 146n4. The Greek original of the oath was Preserved in pollux (8.122)- an encyclopedic and eccentric Greek thetorical work under the Roman empire-as cited in W. L. Newman's indispensable four-volume commentary on Aristotke's politics: The politics of Aristotle (Oxford: Clarendon Press, 1887). 1: 2733nl.
- (13) statesman, 294A- Bff (Loeb 3: 133-13).

### Chapter 8: The goodLife: The Third Socratic Divergence

(۱) السياسة ۱۰۰۱ - ۱۰ الكلمة اليونانية التي استعملها أرسطو في هذه الفقرة هي adzux عادة بمعني isolatated أي "منعزل" التي يمتدحها معجم ليدل اسكوت جيمس و يتبناها معجم لويب . واكنني أخاطر بالقول بأن هذا يعطى الترجمة تفسيرا ضيقا للصورة الاستعارية . فالقطعة المنعزلة على رقعة الشطرنج تقف بغير دفاع حقيقي ، كمواطن بغير مدينة ، لكن من المكن "إنقاذها" وإعادتها إلى تشكيل محصن. Aprotected formation فالقطعة المعزولة لم تزل جزاءا من اللعبة . لكن قطعة الشطرنج الوحيدة ليست لعبة إطلاقا ، وهذا هو ما يعنيه أرسطو بقوله "شخص بغير مدينة" cityless أو adzux ميث يعرفه كواحد بلا مدينة "بالطبيعة وليس بالوسيلة" أي القضاء والقدر أو الصدفة . كلمة adzux التي يستعملها أرسطو إذن إنما تعنى حرفيا" Unyoked "يومل نيرا . كما توصف الحمير والخيول ، أي لايحمل عبئا أو مسئولية وأصبحت تدل على غير متزوج ، معزول ، أو أعزب ، ومن ثم تبدو هي الأفضل في هذا السياق بمثابة "وحد" .

- (2) Plato, Apology, 29E (Loeb 1:109).
- (3) Politics, I.2.15-16 (Barker, 7).
- (4) Aristotle, Athenian Constitution (Loeb Classical Library, 1961 reprint), 8.5 (31).
- (5) Plutarch, Parallel Lives, 11 vols. (Loeb Classical Library, 1959-1962, reprint), Life of Solon, 20.1(1:547).
- (6) Thucydides, 4 vols. (Loeb Classical Library, 1920-1928), 2.40.2 (1:329).
- (7) Plato, Apology, 30E (Loeb 111-113).
- (8) lbid., 32A (Loeb116).
- (9) Ibid., 31 C-D (Loeb 115).
- (10) Plutarch, Life of Alcibiades, 17.4-56 (Loeb 4:43), and Minor Attic Orators, 2 vols. (Loeb Classical Library, 1941-1957): Andocides, Against Alcibiades, 22 (1:561).
- (11) Thucydides, 3.37.
- (12) Ibid., 3.33.5ff (Loeb 2: 63).
- (13) lbid., 3.48 (Loeb 2: 85).
- (14) Ibid., 3.49 (Loeb 2: 87).
- (15) Plato, Apology, 32E (Loeb 1: 119).
- (16) Plutarch, Life of Nicias (Loeb 3: 257).

- (17) Plutarch, Nicias and Alcibiades, translated by Bernadotte Perrin (New York, 1912), 221.
- (18) Diodorus Siculus, 14.5, quoted from Ferguson's Source Book, 187.
- (19) Aristophanes, Birds, 1.1282.
- (20) See Douglas M. Mac Dowell's The Law in Classical Athens (London: Thames and Hudson, 1978). 180-181, 188-189. The fullest and most judicious account of this painful affair is still that of George Grote in his History of Greece (London; J. Murray, 1888). 6: 392ff.
- (21) Plato, Apology, 32B (Loeb 1: 117). Substantially the same account is given in Xenop-gon's Hellenica (1.7.1-35) and briefly in Aristotle's Athenian Constitution (100.34), but there, curiously, without mention of Socrates.
- (22) lbid., 32C-D (Loeb 117).
- (23) Juvenal, Tenth Satire, 1.356.

(٢٤) أفلاطون ، الدفاع ، ٢٠ ب ( لويب ١٠ : ١ ) يترجم معجم لويب هذه الفقرة بمعنى "كمال أشتحاصك" "The perfection of your persons" ولكن "أشتحاصك" تنسف المقابلة مع أرواح . إن الكلمة الإغريقية التي يترجمها لويب بمعنى "أشخاص" هي Soma جمع المضاف إليه لكلمة Soma أو الجسد . وبالنسبة للبونانيين القدماء فإن اكتمال الشخصية يشمل الجسد والروح .

- (25) John Burnet, Euthyphro, Apology of Socrates and Crito (Oxford: Clarendon Press, 1924), 123.
- (26) Aristotle, de Anima, 413a3 (Loeb 73).

### Chapter 9: The Prejudices of Socrates

(1) Memorabilia, 3.7.2-7 (Loeb 4: 215-217).

(٢) بالطبع فإن أسوأ أنواع الإزدراء الذي ورد في أعمال أفلاطون هو وصفه التالى الملئ بالاستخفاف والتحقير للفلاسفة المحدثين المنافسين له في "الجمهورية" - "هذا الجمع من الأدعياء غير صالحين بحكم الطبيعة ، فقد اعوجت أرواحهم وتحولت بفعل الأعمال الرخيصة المبتذلة الذي يؤدونها بل إن أجسادهم أيضا قد تشوهت بسبب فنونهم وحرفهم" . وأن صورتهم هي "بالضبط صورة سمكري متجول أصلع الرأس قليلا ، قد جمع مالا وتحرر مؤخرا من القيود (أي قيود العبودية ، فقد اشتري حريته حديثا) وأخذ حماما وارتدى جلبابا جديدا وأعد نفسه كالعربس الذي يوشك أن يتزوج من ابنة سيده الذي أحاق به الفقر" ( الجمهورية ٤ : ٢٥٠ لويب : ٢ : ٤٧ ع - ٤٩ ) لكن أفلاطون وضع هذا على لسان سقراط بعد موت الأخير بسنوات طويلة . لا يوجد دليل على أن سقراط التاريخي قد تكلم أبدا بهذه القسوة وبهذا الإدعاء وإلا لما استماع سقراط أن يحتفظ طيلة حياته بحب أكبر تلاميذه سنا ، و "الوضيع النسب" أنتستين الذي كانت أمه من تراكيا Tracian ومن ثم فإنهم عيروه بأنه لم يجري في عروقه الدم التيكي التقي . ( ديوجين لايرتس ، من تراكيا Tracian ومن ثم فإنهم عيروه بأنه لم يجري في عروقه الدم التيكي التقي . ( ديوجين لايرتس ، وصديق سقراط القديم – أيسوقراطيس ، انظر تعليقا على هذه الفقرة في طبعة أدم لجمهورية أفلاطون التي الجمهورية من الجمهورية من المراجعتها ريز P.A. ( مطبعة كمبريدج ١٩٦٢ ) ٢٩٠٢ "السمكري الصغير" فقرة في الجمهورية أفلاطون الذربية لاستعراض تقوقه كفيلسوف وجنتلمان .

من السهل أن نعرف الأسباب التي جعلت أنتستين يكره أفلاطون - وطبقا ليوجين لايرتس ( ٣٥-٣ ) ( لوبب ٢٠٩١ ) - فإنه كتب محاورة يهاجمه فيها باسم "ساثون" وهي تورية بذيئة لاسم أفلاطون .

يلجاً معجم ليدل سكوت في خجل إلى اللاتينية ليساعدنا على فهم هذه التورية . إنه لا يذكر هجاء أنتستين لأفلاطون لكنه يقول أن كلمة sathon ( التي يفترض أنها نشأت من كلمة sathon ) هي الفظة اليونانية لعضو الذكورة ، هذا هو الجانب المتدنى للجدال الفلسفى القديم .

- (3) Xenophon, Oeconomicus, 2.3 (Loeb 4: 475).
- (4) Plutarch, Life of Aristides, 1.9 (Loeb 2: 215).
- (5) Libanius, Apology of Socrates, cited in a footnote by Eduard Zeller in Socrates and the Socratic Schools (1885; New York: Russell & Russell, 1962, reprint), 3.7 (56n).
- (6) Demosthenes, 7 vols. (Loeb Classical Library, 1984), Against Eubylides 1.30 (6: 253).
- (7) Xenophon, Apology, 29 (Loeb 4: 659-661).
- (8) Meno, 95A (Loeb 4: 351).
- (9) Theaetus, 173 C-E (Loeb 2: 119-221).
- (10) The most complete account of this minority view of Athens is Francois Ollier's Le Mirage Spartiate (Paris, 1933: New York: Arno Press, 1973, reprint).
- (11) Aristophanes, 3 vols. (Loeb Classical Library, 1931-1938), Birds, 1.1281-1282 (2: 251).
- (12) Plutarch, Life of Alcibiades, 23.3ff (Loeb 6: 63).
- (13) Gorgias, 515E (Loeb 5: 495).
- (14) Gorgias, translated by Eric R. Dodds (Oxford: Clarendon Press, 1959), 357.
- (15) Plato, Crito, 54A (Loeb 1: 157).
- (16) See, for example, the brilliant effort to resolve them made by the great American classicist Gregory Vlastos in "Socrates on Political Obedience and Disobedience," Yale Review 63 (Summer 1974), 4: 517-534.
- (17) Crito, 52E (Loeb 1: 185).
- (18) Burnet, Euthyphro, 207.
- (19) Memorabilia, 3.5.13-15, 4.4.15 (Loeb 4: 197, 317).
- (20) Republic, 8.544 C (Loeb 2: 239).
- (21) Crito, 45Bff (Loeb 1: 159).
- (22) OCD, on Thyrtaeus.
- (23) Protagoras, 342Aff (Loeb 4: 195).
- (24) In this passage we are using W.K.C. Guthrie's version of Gorgias (London: Penguin Press, 1960), 77.
- (25) Alfred E. Taylor, Plato: The Man and His Work (New York: Dial Press, 1936), 255.
- (26) Birds, 1.1013.
- (27) Thucydides, 2.39 (Loeb 1: 325).
- (28) Xenophon, Scripta Minora, 14.4 (Loeb 7: 185).

- (29) See C.D. Hamilton, Sparta's Bitter Victories ( Ithaca: Cornell University Press, 1979).
- (30) Protagoras, 342D (Loeb 4: 195-197).
- (31) Plato, Laws, 2 vols. (Loeb Classical Library, 1934), 950 (2: 505).

(٢٢) إن أفضل مناقشة لهذا الموضوع لاتزال موجودة في كتاب جورج جروت George Grote أفلاطون ورفاق سقراط الآخرون "٢ مجلدات ، الطبعة الثانية (الندن . ج . مورى ١٩٦٧) " . ١٨٠ في التعليق الذي أطلقه جيمس آدم على "الجمهورية" في مجلدين . يذكر الفهرس مالا يقل عن أربعة عشر مرجعا مختلفا تحت عنوان "الملامح الاسبرطية لمدينة أفلاطون " كان لأفلاطون بعض التحفظات علي اسبرطة وكريت ، وبالأخص التركيز في عملية التربية على الفضائل العسكرية فقط . ولكنه كان في الأساس معجبا بها ، خصوصا لأنهما كانا مجتمعين منغلقين .

### Chapter 10: Did They Wait Until Was Seventy?

- (1) On espionage in Sparta see Thucydides, 4.80; Xenophon, Lacedaemonian Constitution, 4.4; and Plutarch's Life of Lycurgus, 28.
- (2) Politics, 5.9.3 (Loeb 461).
- (3) These fragments are conveniently collected in Ferguson's Source Book, 172-173.
- (4) Plutarch, Moralia, 16 vols. (Loeb Classical Library, 1956, reprint), On Education 10C (1:48).
- (5) Plato, Apology, 18B-D (Loeb 1: 71-73).
- (6) Ferguson, Source Book, 173.
- (7) Plato, Apology, 18B-19C (Loeb 1: 73-75).
- (8) Republic, 379A.
- (9) Freeman, Ancilla, 22, Frag. 116, 117, and 12.

### Chapter 11: The three Earthquakes

(1) Aristophanes, Clouds, 1397-1400.

(٢) كلمته الوحيدة المسجلة التى تفيد الرفض هى إشارة موجزة وعابرة لايكتاتورية الثلاثين فى خطابه السابع ( مكتبة لويب الكلاسيكية ١٩٦٦ ) ٣٣٤ د (٤٦٩) حيث يكتب فلاطون أن الشلاثين "جعلتنى في وقت قصير أتطلع إلى الوراء إلى الحكومة السابقة" – يعنى الديمقراطية – "كعصر ذهبى" لكن الباحثين لايزالون محتلفين حول أصالة الخطاب السابع .

- (3) Plato, Apology, 36B (Loeb 29); B. Jowett, The Dialogues of Plato, 5 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1892).
- (4) Burnrt, op. Cit., 153.
- (5) Aristophanes, Knights, 1.479 480 ( Loeb 1: 169 ).

(٦) الجمهورية ، ٣٦٥ د ( لويب ١ : ١٧٧ ) . إلى الفكرة التي تقول "لا تصلح السرية ولا القوة" ضد الآلهة لعقابهم على الخداع ، لقد أعطى أدامنتوس استجابة مليئة بالتهكم . وهو يقول "جسنا ، إذا لم يكن هناكالهة ، أن أنهم لا يشغلون أنفسهم بأعمال البشر ، فلا حاجة بنا بالاهتمام بتحوير ملاحظاتهم" ولكن ما العمل إذا كانت الآلهة موجو دة فعلا ؟ يقول أدامنتوس إن الشعراء ، الذين هم مصدر معرفتنا لالآلهة يقولون

إن غفرانهم يمكن الحصول عليه "بتقديم الاضحيات والعهود المهدئة لغضبهم" لذلك فإنه يختتم كلامه بالقول "إن الشئ الذي يمكن فعله هو أن نقترف الظلم ونقدم الأضحية من ثمار أفعالنا الآثمة ." يتحدى سقراط هذه النظرة . وفكرته هي أن "العدالة أفضل من الظلم" ( ٣٦٨ بـ ( لويب ١ : ١٤٧ ).

- (7) Laws, 856B (Loeb 1: 209).
- (8) A. W. Gomme, A. Andrewes, and K. L. Dover, A Historical Commentary on Thucydides (Oxford: Clarendon Press, 1981), 5: 129.
- (9) Thucydides, 6.60 (Loeb 3: 287).
- (10) Ibid., 8.65-66 ( Loeb 4: 301 305, slightly amended ).
- (11) Athenian Constition, 34.3 (Loeb 101).
- (12) Ibid., 35.I.
- (13) Plato, Apology, 39D (Loeb 1: 139).
- (14) Athenian Constition, 60.2-3 (Loeb 113 115).
- (15) Plato, Euthyphro, 15D (Loeb 1: 59; italics added).

(١٦) يعرف معجم ليدل سكرت استعمال هومر لكلمة thes على أنه قن أو عبد لكن كلا من معجم كنليف وجورج أوتنريث الألمانى القديم عن هومر يتفقان على أنها تعنى عامل مأجور كتقيض – كما يضيف أوتنريث – الشعب . To demos ، "الأرقاء أو العبيد المقهورين" والفعل الملائم theteuo يعنى أن تعمل مقابل أجر محدد ، يتفق استافورد في تعليقه على "الأوديسا" وحيث تظهر هذه الكلمات نجده يتفق مع كل من كتليف وأوتنريث Autenrielh .

- (17) Iliad, 1. 444-445.
- (18) Euthyphro, 4C (Loeb 1: 15).
- (19) Ibid., 4B (Loeb 1; 13-15).
- (20) Plato, Apology, 21 Aff (Loeb 1: 81).
- (21) Ibid., 23C (Loeb 1:89).

يجدر بنا أن نلقى نظرة على العبارة اليونانية التى يترجمها لويب "dyour democratic party" التى يترجمها لويب "Humon to plethei" الجماهير بمعنى "من حزيكم الديمقراطي" والعبارة هي "Humon to plethei" التى تعنى حرفيا "منكم أيتها الجماهير أو عامة الناس" لأن Plethos كما يعرفها معجم ليدل سكوت للغة اليونانية تعنى "عدد كبير ، جمهور ، حشد ... ثم الشعب ، أي العامة ... أيضا حكومة الشعب أي الديمقراطية" عنصر الازدراء واضح في ذات الكلمة التي يستخدمها سقراط . فسقراط لا يذكر لفظ Demokratia أو الديمقراطية ذي الإيقاع المحبوب في آذاز ... الاثنين وأذاننا .

- (22) Burnet, op. Cit., 90.
- (23) Lysias, Orations (Loeb Classical Library, 1930), 10.4 (199-201).
- (24) Ibid., 1604 (Loeb 375-377).
- (25) Ibid., 12.52 (Loeb 253).
- (26) Xenophon, Hellenica, 2.4.8 (Loeb 1: 147).
- (27) Ibid., 2.4.43 (Loeb 1: 171).

Chapter 12: Xenophon, Plato, and the Three Earthquakes

- (1) Memorabilia, 1.2.32 (Loeb 4: 27).
- (2) Hellenica, 2.4.21 (Loeb 1: 157).
- (3) Athenian Constitution, 35.4 (Loeb 103).
- (4) Memorabilia, 1.2.33-38 (Loeb 4: 29-31).
- (5) Ibid.,, 1.2.29-31 ( Loeb 4: 25-27 ).
- (6) Plato, Seventh Letter, 342C (Loeb 479).
- (7) Ibid.., 176D (Loeb 91).
- (8) The Eryxias may be found in Jowett's Plato, 2:559l; or in the Bohn edition, 4:59
- (9) Plutarch, Life of Theseus, 24.2 (Loeb 1:53).

(١٠) الإليادة ٢-٤٧ه ( Loeb 1: 91 ) هنا ترجمت demos بمعنى أرض لمن الترجمة للترجمة الترجمة تجد تأييدا لها في معجم Cunliffe's Homeric Lexicon ، رغم أنه في سطر ١٩٨ من نفس الكتاب من demou andra as "man of the common people" يترجمان "Loeb يترجمان "Loeb من عامة الشعب" وقد زعم الطاعنون القدماء في حق أثينة أن هذه الإشارة قد أقحمت على النص في زمن متأخر ، ولازال هذا الجدل مستمرا ولم يستقر بعد ، وقد قام آلان واسي Alan. J. Wace وفرائك

استبنجز Stubbings في كتاب "رفيقك إلى هومر" ( London: ( Macmillan 1962 ) ٢٢٩

- (11) Plato, Timaeus, 19E-20B ( Loeb 7: 25-27 ).
- (12) Ibid., 21C (Loeb 7: 31).
- (13) Hellenica, 2.3.25 (Loeb 1: 125).
- (14) Republic, 414C-415A (Loeb 1: 301-305).
- (15) Statesman, 293A-C (Loeb 3: 131). The italics, of course, are added.
- (16) Republic, 4.424A, 5.449C, 457Cff (Loeb 1: 331,427,453ff).
- (17) Ibid., 5.459C-E (Loeb 1: 461).
- (18) Ibid., 450Dff (Loeb 2: 231-233ff).
- (19) Ibid., 6.500C (Loeb 2: 69).

(٢٠) الكلمة اليونانية الواردة في هذا النص هي Sophrosyne التي تترجم عادة بمعنى "الاعتدال" لكن ترجمة شوري لهانمعني "الرزانة أو الرصانة Sobriety" تبني مفارقة لهذا السياق.

Republic, 500D (Loeb 2: 71). أو الرزانة أو الرزانة أو الرزانة ( 21) lbid., 501A-C (Loeb 2: 73).

### Chapter 13: the Principal Accuser

- (1) Plato, Apology, 23E (Loeb 1: 91).
- (2) Ferguson, Source Book, 177n.

(T) دستور أثينة Loeb 101 ) ۲–۲۲ ، Athenian Constitution

يوضح أرسطى أنه عندما خسرت أثينة الحرب مع أسبرطة ، قام عضوان من العناصر الساخطة بمحاولة لوضع نهاية للحكم الديمقراطي ، وتشكلت إحدى المجموعات من الأريستوقراطيين الذين تم نفيهم في عهد الديمقراطية ، وأعادهم الاسبرطيون أو الذين كانوا أعضاء في "Comradeships" وهي النوادي المعادية للديمقراطية ، أما المجموعة الأخرى كانت تتكون من الأعيان notables الذين لا علاقة لهم بنوادي الصداقة والذين لم يكونوا أقل سمعة "وكانوا يهدفون إلى إقامة نظام وراثى أو سلفي ancestral Constitution وهي عبارة مهذبة تعنى ديمقراطية محدودة . وكان أعضاء الجماعة هم أرخينوس Archinus ، وأنيتوس ، وكليتيفون Phormisius ، وقورميسيوس Phormisius ، ويزأسها ثيرامين . هكذا فرض حكم الثلاثين على أثينة .

- (٤) أيسوكراتيس ، ٣ مجلدات ( Loeb Clossical Library, 1928 n- 1945, reprint ) ضد كاليسوكراتيس ، ٣ مجلدات ( ٢٦٩ ١٩٤٥ ) كان ثراشيبولس Thrasybulus احد رجال الدولة في أثينة وأجد الجزالات وقد انجذب إلى الديمقراطية في سنتي ٤٠٤ ، ٤٠٤ وقاد المعارضة التي يصب على حكم الثلاثين ، وقد روى لنا تاريخه الكاتب الروماني كورنيليوس نيبوسي بأسلوب بليغ في كتابه "حياة القادة العظام" ،
  - (5) Athenian Constitution, 27.3 (Loeb 82-83).
  - (6) Diogenes Laertius, 2.43 (Loeb 1: 173).
  - (7) Ibid., 6.10 (Loeb 2: 11).
  - (8) Themistius, 20.239C.
- (٩) يبدو أن تلك العلاقة قد أوحت لديوجين لايرتس بحدوتة ساحرة واكنها مزيفة حول سقراط . فهو يقول إن ليسياس ، أشهر مؤلفي الخطب في عصره ، كتب خطبة لكى يلقيها سقراط في المحكمة لكنه رفضها قائلا "إذا كنان خطابك جيدا فكيف لا يلائمني" فجادله ليسياس قائلا "إذا كنان خطابك جيدا فكيف لا يلائمك ؟" ( ديوجين لا يلائمك ؟" فنجاب سقراط "حسنا ، ألا ترى أن الملابس والأحذية الناعمة لا تلائمني أيضا ؟" ( ديوجين لا يرتس ، ٢:١٤ ) [ 171 :1 Loeb ] هذه القصة الممتعة كان يمكن أن تحدث ولكنها لم تحدث وإلا لسمعنا عنا في مكان آخر ، إن نص خطبة كتبها ليسياس للدفاع عن سقراط ولم يتم إلقاها سوف تكون جائزة إضافية لخطبه التي حفظ الكثير منها كنماذج لأسلوب الخطابة الآتيكي . على أي حال ، فإن ليسياس ما كان يمكنه أن يكتب دفاعا عن سقراط أجمل مما كتبه أفلاطون في محاورة "الدفاع" .
- (١٠) ليسياس Lysias, 22. 8ff . فإن الموسعة الألمانية المحتومة المسياس على الموسعة الألمانية المحتومة الكلاسيكية المسماة "Pauly Wissowa" رغم أنها ذكرت خطبة ليسياس حول تجار القمح ، فإنها المحتومة الكلاسيكية المسماة "Pauly Wissowa" رغم أنها ذكرت خطبة ليسياس حول تجار القمح ، فإنها لاتزال تصدق القصة كلها التي قيلت حول نفى أنيتوس من أثينة وزعمت أنه لقى حتفه عن طريق الرجم في هيراكليا Heraclea ، أما معجم أكسفورد الكلاسيكي فهو الوحيد الذي يستنتج استنتاجا حذرا أن "الروايات التي تروى حول طرد أنيتوس وقتله قد تكون من اختراع المتأخرين" . ولكن معجم "De kleine Pauley" الأحدث ( 1: Col. 417 ) يستنتج بصورة نهائية أن خدمة أنيتوس الأخيرة كأرخون "تدحض أسطورة" موت أنيتوس ونهايته المسوية .
  - (11) Diogenes Laertius, 2.44 (Loeb 1: 173).

(١٢) كان خطباء القرن الرابع ليسياس وأيسوكرائيس من الأصدقاء الأصغر سنا لسقراط. وقد عانى ليسياس الأمرين أثناء حكم الثلاثين ولم يدافع أبدا عن سقراط. أما أيسوكرائيس الذي عاش حتى الثامنة والتسعين ولم يمت إلا بعد محاكمة سقراط بإحدى وستين سنة ، فإنه ختب إشارة موجزة دفاعا عن سقراط في أعماله الضخمة الباقية ، والتي تعلا ثلاثة مجلدات في طبعة لويب. فقد كتب بعد تسع سنوات من المحاكمة ، ردا على كراسة بوليكراتيس التي تهاجم سقراط، قال أيسوكراتيس في كتابه Busiris .

يظن المرء أنك تكتب مديحا عندما أعطيته ألكبيادس كتلميذ . لم يظن أحد أبدا أنه كان تلميذا السقراط ، وإن كان كل شخص سوف بتقبل صفات ألكيبياوس الفذة" .

[Ferguson, Souce Book, 177]

يحذف أيسبوكراتيس بذكاء شديد أى ذكر لكريتياس ، الذى ربطه بوليكراتيس مع الكيبياوس باعتبارهما أسوأ مثالين بين تلاميذ سقراط .

- (13) Aeschines (LOEB cLASSICAL Library, 1919), 1.173 (139).
- (14) Xenophon, Apology, 29 (Loeb 4: 661).
- (15) Meno, 92E-93A ( Loeb 4: 345 ).
- (16) Ibid., 94A (Loeb 4: 351).
- (17) Xenophon, Apology, 30-31 (Loeb 4: 661).

### Chapter 14: How Socrates Did His Best to Antagonize the Jury:

- (1) Plato, Apology, 36A (Loeb 1: 127).
- (2) Xenophon, Apology, translated by Sarah Fielding (1762; London: Everyman, 1910).
- (3) Xenophon, Apology, 4-8 (Loeb 4: 643-647).
- (4) Ibid., 32 ( Loeb 4: 661 ).

(ه) المصادر الرئيسية لهذا الاستعمال الأخير لكلمة يوجد في ثلاثة أبحاث حول أسلوب الأدب اليوناني هي : لونجينوس : "في الأسلوب الرفيع" On the sublime (٤٠٨) ، والمقالات النقدية للمؤرخ ديونيسوس هاليكارنا سوس. "ثيوكديدس" (٢٧) ثم ديمتريوس في بحثه "عن الأسلوب" (٢٩) يعتقد أن لونجينوس كتب في القرن الأول الميلادي ، أما ديونيسوس هاليكارناسوس فقد بدأ في تدريس الخطابة بروما حوالي ٢٠ ق.م، ودت كان معجم ليدل سكوت ينسب بطريقة غريبة هذا البحث إلى ديمتريوس من فاليروم Phalerum الذي عاش في نهاية القرن الرابع ق.م.

(٦) طبعة تايلور وهي إحدى الطبعات المدرسية لمحاورتي "الدفاع وكريت" (نيويورك ولندن: mega Legein ) في ملاحظة حول هذه الفقرة ، تربطها مباشرة بمحاورة "الدفاع" لزينوفون تقول أن mega Legein تدل على التفاخر .. إنها تحمل معنى الغرور والغطرسة الظاهرة فيما قاله سقراط، والذي كان يخشى أن يسئ إلي القضاة ولكنه أساء فعلا إليهم ." إن زينوفون "يتكلم عن الميجاليجوريا megalegoria التي تنسبها جميع الأبولوجيات apologies ( الاعتذاريات ) إلى سقراط في دفاعه." هكذا فإن رواية أفلاطون تدعم ما قاله زينوفون ، يكتب جون بيرنت في نشرته لمحاورات ايوثيفون ، والدفاع وكريتو ( مطبعة اكسفورد الجامعية ١٩٢٤) "لا أحد يقرأ" دفاع سقراط عند أفلاطون ويتمني لو أنه قدم دفاعا أخر . ويحتج على وجهة نظر زينوفون

القائلة بأن سقراط قد تعمد استفزاز قضاته بل يصرح بأنه "كلام شخص يتجاوز عمدا الهدف المباشر الدفاع وهو إقناع قضاته". (ص٦٥) ثم ينتهى بيرنت إلى الموافقة على أن ميجاليجوريا تستخدم عادة بالمعنى السئ، وأن سقراط الذى صوره هيرموجين وزينوفون هو في الحقيقة متغطرس بدرجة لا تحتمل ، لكن هل كان سقراط الذي صوره أفلاطون أقل من ذلك ؟

(7) LSJ.

(٨) في "دفاع" زينوفون ، ١٣ ( لويب ١٤٦ ) لقد أدخلت تعديلا طفيفا على الترجمة الأصلية لطبعة لويب لتناسب الأصل الأغريقي ، فهي تقول ho theos "الإله" The god وليس "الله" god ، كثير من المترجمين حولوا سقراط إلى عقيدة التوحيد القائلة بوجود إله واحد ، على أي حال فإن سقراط يشير إلى روحه المالوفة له ، وليس إلى "الله" god .

- (9) Ibid., 13-15 ( Loeb 4: 649-651 ).
- (10) Ibid., 25 ( Loeb 4: 657 ).
- (11) Diogenes Laertius, 2.42 (Loeb 1: 171).
- (12) Burnet, Op. Cit., 161.
- (13) Xenophon, Apology, 23 (Loeb 4: 655).
- (14) Plato, Apology, 38Bff (Loeb 1: 135).

(١٥) حتى ذلك العلامة الوقور بيرنت قد أصيب بالفزع من طريقة سقراط فى عرضه للعقوبة البديلة . لقد علق على اقتراح سقراط بأن يستضيفوه فى البرتانيوم قائلا "إن سقراط قد فعل مد تسميه المحكمة "الإدعاء الشنيع" ثم يضيف بأسى "هذه هى الميجاليجوريا التى أصابت زينوفون بالذهول."

(16) Crito, 45A-E (Loeb 1: 157-161).

(17) OCD.

(١٨) تقو ل طبعة Dyer-Seymour لمحاورتى "الدفاع وكريتو" ( Boston, 1908 ) مثلبا أنه كان فى أثينة كما هو الحال فى روما قانون يسمح المواطن بأن يذهب المنفى بإرادته" (١٢٢) ويقول بيرنت فى نفس الفقرة فى "كريتو" إنه "مما لا شك فيه أن أنيتوس كان يرضيه تماما لو أن سقراط ترك أثينة" ) 45E4 [1861]

- (19) Plato, Apology, 37 Aff (Loeb 1: 131).
- (20) Crito, 46A (Loeb 1: 161).
- (21) Plato, phaedo, 59Eff (Loeb 1: 209).
- (22) Ibid., 60A ( Loeb 1: 209 ).
- (23) Ibid., 116Aff ( Loeb 1: 395-397 ).
- (24) Ibid., 61A-62AC ( Loeb 1: 213 217 ).
- (25) Ibid., 64-BA (Loeb 1: 223).
- (26) Ibid., 65C-D (Loeb 1: 227).

### Chapter 15: How Socrates Easily Might Have Won Acquittal

- (1) Plato, Apology, 24B (Loeb 1: 91).
- (2) Memorabilia, 1.1.1 ( Loeb 4: 4 ), and Diogenes laertias, 2.40 ( Loeb 1: 171 ).

- (3) Rhetoric, 1.8.13 (Loeb 145).
- (4) Plato, Apology, 26Cff (Loeb 1: 97-99).

(ه) إن أقدم الاستعمالات الحية الكلمة atheos نجدنا في معجم ليدل سكوت في سطر ١٦٢ من قصيدة بندار المسماة Fourth Pythian Ode ، التي تغنى بها تكريما لأحد الانتصارات الأوليمبية سنة ٢٦٤ قم، حيث تشير إلى أحد الأبطال الذي نجا من أسلحة أثيون " Atheon Weapons حرفه في هذه الترجمة الحرفية هو The Omega وليس The Omicron ( الكلمة جمع المضاف إليه للصفة atheos وسوف يكون من المضحك ترجمة هذه الكلمة على اعتبار أنها "أسلحة ملحدة" atheistic weapons فكلا من لويب وبودى الفرنسي يترجمانها بمعنى "أسلحة شريرة" وترجمة أخرى "ungodly" أي معادية اله أو شيطانية بالمعنى العامى بحيث يمكن لنا أن نسمى قنبلة هيروشما H-bomb سلاح شرير" ungodly أو شيطانية طوvilish.

Both the Loeb and the Bude French bilingual edition ( Paris: Societe edition ) translate it as "impious"

- (6) Clouds, 1.367.
- (7) In B. B. Rogers' rollicking verse translation (Loeb 1: 401).
- (8) Memorabilia, 1.3. 1 and 4. 3. 16.

(٩) أما تيسيوس نفسه ، المؤسس الأسطورى لدينة أثينة فكان يعتبر المانح للقانون الذى أتاح المساواة السياسية للفقراء . هناك كتاب بريطانى صغير يقرر بطريقة مؤثرة أنه فى عيد الثيريا وهو المهرجان السنوى الذى يقام تكريما له "وتبعا لهذه العقيدة يتم توزيع الخبز واللحوم على فقراء الشعب فى هذا الاحتفال الذى يعتبر عيدا بالنسبة لهم يشعرون فيه بتوفير احتياجتهم وقد يتخيلون أنهم أصبحوا مساوين لأثرياء المن" .

Article on Theseia, Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities ( London, 1878 ).

(10) It is alluded to at four points in the story of the wanderings of Odysseus: 1. 298-300; 3.304-312; 4.546-547; and 9.458ff.

( ١١) ظهرت بيثو عند هزيود ( Op.73 ) كابنة لأوقيانوس ، أي حورية ترتبط بالريات الثلاث مانحات الجمال لبنات حواء graces كما ترتبط بأفروديت أيضا .

و سافو أيضا تسميها ابنة أفروديت في كتاب:

Henry T. Wharton's Sappho ( London: J. Lane, 1908 ), still the most useful and delightful edition ( 160: Frag. 135 ); the most scholarly is the new Loeb Greek Lyric: Sappho and Alcaeus, edited by D. A. Campbell ( Cambridge: Harvard University Press, 1982 ).

وفي قصاصة أخرى تسميها سافق وصيفة أفروديت الناصعة كالذهب في هذه الراجع القديمة تبدى بيثى وكانها أداة غواية أو خداع وليس الإقناع .

هكذا كان الأمر حين ذكرت بيش لأول مرة في الأورستيا في سطر ٢٨٥ "الفصل الأول"

( The Agamemnon. ) H. W. Smyth of Harvard in the Loeb edition and A. Sidgwick of Oxford in the Clarendon edition (1898) of Agamemnon translated Peitho there as Temptation.

يترجمان بيثو في هذه الفقرة على أنها غواية Templation حيث يتحدث الكورس عن الخراب الذي جلبه باريس المفتون بهيلين وبيثو هي طفلة ليست من زفروديت لكن بنت آتى Ate وهو القدورت الأعمى المدمر. لقد انعكست التغيرات السياسية على تطور الكلمة والخرافة myth فأخذت بيثو معنى ووضعا جديدا مع صعود الديمقراطية الإغريقية .

آخر الدراسات عن بيش هي التي قام بها الأستاذ:

K. G. A. Buxton's "Persuasion in Greek Tragedy": A Study of Peitho (Cambridge: Cambridge University Press, 1982),

ولم تصل إلى علمي إلا بعد أن أكمات هذا الكتاب،

- (12) Oxford Book of Greek Verse (Oxford: Clarendon Press, 1930), xxiv.
- (13) Pausanias, edited by Paul Levi (New York: Penguin Press, 1971), 1.22.3 (2: 61).
- (14) Demosthenes, Pro. 54; Isocrates, 5.249A.
- (15) see footnote TO LINE 970 Eumenides citing Pausanias, 1.22.3, in George Thomson's edition of Oresteia, 2 vols. ( Prague, 1966, revised ) 2:229.
- (16) Corpus scriptorum Atticarum, 3.351.
- (17) Sculpture by Praxiteles: Pausanias, 1.43.5; by Phidias: Pausanias, 5.11.8.
- (18) I rely for this statement on the admirable analytical indices in the one-volume complete plato edition by Edith Hamilton and Huntington Cairns ( Princeton: Princeton University Press, 1971 ), and in the thid edition of Jowett's Plato, vol. 5. 1 also consollted des P laces Lexique to the Bude edition of Plato ( Paris, 1970 ) and Leonard Brandwood's Word Index to Plato ( Leeds, 1976 ).
- (19) Phaedrus, 260 A (Loeb 1: 513-515).
- (20) The Complete Plays of Aeschylus, translated by Gilbert Murray ( London: G. Allen and Unwin Ltd., 1928 ).
- (21) Lewis R. Farnell, The Cults of the Greek States, 5 vols.-( Oxford: Clarendon, Press, 1896 1909), 1: 58-59.
- (22) See Cunliffe's Lexicon.
- (23) Georges Chantraine, Dictionnaire etymologique de la langue grecque (Paris, 1984).
- (24) Pausanias, 1.3.5 (Penguin 1: 18).
- (25) Ibid., 1. 1. 3, 1.3.3. ( Penguin 1: 11,17 ).

(26) Sir James G. Frazeer, The Golden Bough, 9 vols. (1915; London: St Martin Press, 1966, reprint); Wilhelm H. Roescher, Ausfuhrliches Lexikon der griechischen und romischen Mythologies (Hildesheim: Gp. Olms, 1965).

يذكر إحدى النوادر في مقاله التى تقول إنه يوجد رسم محفور على قبر الديكتاتور كريتياس يقول أن الأوليجاركية هي التي أعدت الشعلة الديمقراطية .

### Chapter 16: What Socrates Should Have Said

(1) Ferguson, Source Book, 269

### Chapter 17: The Four Words

- (1) See under isos, Chantraine's Dictionnaire. Contrast this with Cunliffe's Lexicon which lists only five isos compounds, none of political significance.
- (2) Herodotus, 5.78 ( Loeb 3: 87 ).
- (3) The exception, as we know from Thucydides, was the highly unusual count taken when the Peloponnesian war was declared.
- (4) J. A. O. Larsen, "The Origin and Significance of the Counting of Votes," Classical Philology (July 1949), 44: 178.
- (ه) أهم المجالس الشعبية الرومانية السمى أى ( المثوى ) كان به عدد ثابت من الأعضاء تنتخبه الأغلبية فى كل مائة . وكانت لطبقة البروليتاريا أو الفقراء صوتا واحدا فى كل ١٩٣ بينما كان لطبقة كبار الأثرياء ٨٠ صوتا فى المائة والطبقة التى تليها فى الثراء ٢٠ صوتا . وكانوا حين يتفقون على رأى يصدر القرار ويعلن دون أن يهتم رئيس المجلس بأخذ أصوات الطبقات الأخرى .
  - (6) Chaim Wiszubski, LIBERTAS AS A Political Idea in Rome ( Cambridge: The University Press, 1950), 18.
  - (7) Protagoras, 319D (Loeb 4: 127).
  - (8) Euripides, Orestes, 885, and Demosthenes, On the Crown, 18: 170
- (٩) يظهر هـذا التركيب في ثلاث أشكال: الاسم eleutherostomia بمعنى حرية الكلام ، والفعل eleutherostomos (يتكلم بحرية )، والصدفة eleutherostomos ، التي تعنى كلام حر . وهذا يظهر في مسرحية "الضارعات" (١ ٩٤٨) كما يستخدم اسخيلوس صيغة الفعل في مسرحية "يروميثيوس مغلولا ، (١ ١٨٢) حين نجد كورس من حوريات البحر الحزائي المكلومين يتوسلن إلى الإله المتمرد المغلول بالا يتكلم بجرأة ضد زيوس ، أما صيغة الاسم eleutherostomia فلم تظهر إلا في وقت متأخر جدا عند المؤرخ دبونيسيوس الهاليكارناسوس Dionysius of Halicarnassus .
  - (10) Aeschylus, Suppliant Maidens, 523.
  - (11) Sophocles, Antigone, 732-739.
- (١٢) معجم لاهوت العهد الجديد ( شتوتجارت ١٩٣٢ ) يعد منجما عظيما للمصطلحات الكلاسيكية ومصطلحات العاديد اليونانية بالإضافة إلى ما يعادلها في العبرية والآرامية من المصطلحات الأساسية اليونانية البواردة في الأناجيل، فهو يعتبر Parrhesia كلمة ذات صياغة يونانية ويقول إنها ظهرت

أولاً في النصف الأخير من القرن الخامس مع تحقيق الديمقراطية الكاملة. وهي تتكون من كلمتين – Pas وتعني (all) أي الكل أو الجميع ثم Speaking ) resis ) أي يتكلم.

(١٣) في مسرحية ( زيون ) ليوربيديس ، ١٧٢ . يتكشف لنا أن أيون هو شمرة زواج مختلط بين ملكة أثينة والإله أبوالو Apollo فهو يمضى في ممارسة حريته في الكلام بتعليق بذي كابن لقيط ضد أبيه الإلهي . يتحدث أيون باحتقار عن الشهوات العادية لآلهة الأوليمب ، الذين يتراون إلى الأرض في أغلب الأحيان لاغتصاب العذاري من البشر كما فعل أبوالو مع أمه . وفي سخرية مريرة يحسب أيون أنه لو أن الآلهة الثلاثة ، زيوس ، يوزيدون ، وأبوالو حكم عليهم بالغرامة الأثينية المقررة علي من يغتصب عذراء ، فإن المبلغ الإجمالي سوف يفرغ كل كنوز المعابد في بلاد اليونان !

- (14) Euripides, Phoenician Maidens, 1.391.
- (15) Euripides, Hippolytus, 1.422.
- (16) Euripides, Bacchae, 2.668ff.
- (17) Euripides, 4 vols. (Loeb Classical Library, 1925 1935), Children of Hercules, 1.178ff (3: 269).
- (18) Euripides, Andromache, 2.957-958.
- (19) Euripides, Orestes, 1.551 (Loeb 2: 530).
- (20) Fragment 275 quoted here from James Loeb's translation of Paul Decharme's Euripides and the Spirit of His ADream ( New York: Macmnillan, 1906 ), 121-122. This is the same James Loeb who founded and financed the Loeb Classical Library.
- (21) Euripides, Phoenician Maidens, 3.504-506.
- (22) Quoted here from the literal translation of E. P. Coleridge in the Bohn edition of Euripides ( London: G. Bell, 1891 ), 2: 234 235.
- (23) Republic, 3.568A (Loeb 2: 329).
- (24) Ibid. (Loeb 2: 328).
- (25) Adam, 2: 260,
- (26) Republic, 1169.
- (27) The translation is Milton's. Milton, Complete Poetry and Selected Prose (London: Nonesuch Press, 1964), 683.

(٨٨) كان يمكن لمثل هذا الدفاع أن يكون ذا تأثير كبير لأن المسرح في أثينة كان مجال مشاركة شعبية واسعة مثل الديمقراطية تماما . كان الأثينيون متفرجين غير سلبيين . فقد كان يشارك في إعداد المسرحية فعلا وفي إنتاجها عدد كبير من المواطنين ، كما كانوا يشاركون في المجلس وفي المحاكم ، فالمسرح ذاته كان عنصرا محترما من المهرجان الديني السنوي . إن عظمة المشاركة الشعبية فيهما يصفها سكوت فيرجسون في عنصرا محترما من المهرجان الديني السنوي . إن عظمة المشاركة الشعبية فيهما يصفها سكوت فيرجسون في كتابه إمبريالية الإغريقية " Boston: Houghton Miffin, 1913 ) حيث يقدر أنه كان مناك من ٢٠٠٠ أثيني فأكثر يتذكرون كلمات المسرحية ويعزفون الموسيقي ويرقصون كأفراد في الكورس الغنائي أن الدرامي . "فالمتفرج الأثيني العادي لابد أنه كان في السابق عضوا مشتركا في تكوين جزء كبير من المؤدين." ( ٩٥ – ٢٠ ).

ولكي نقدر هذا الأمر لابد أن نقارن بين المسرح الأثيني والمسرح الروماني ، وهما ينتميان إلى حضارة مشتركة لكن ذات بنيتين اجتماعيتين وسياستين متناقضتين . كان المسرح يحتل مكانا كريما في أثينة بينما كانوا ينظرون إليه بريبة وشك في روما ، لقد نشئا المسرح الإغريقي وتطور في أحضان الديانة الشعبية الديمة راطية لديونيسيوس ، إله الرجل الفقير . ففي التبشير بالديمة راطية وحرية الكلام كان شعراء التراجيديا يعكسون موقف المتقرجين الشعبيين . في أثينة كان المسرح الكوميدي معادلا الصحيفة المناضلة في مجال الإصلاح ، لم يكن في أثينة قانهون ضد العيب أو رقيب كالذي كان موجودا في روما ، لقطع ألسنة شعراء الكوميديا . لقد ازدهر المسرح مع الديمقراطية ومات معها . كانت الأوليجاركية الرومانية تخشى المسرح لتأثيره الديمقراطي القوى ، ومن تهديده لكرامة الشيوخ . فلم تسمح روما أبدا بسخرية أرسطوفانية اجتماعية أو سياسية ، ما كان لشاعر كوميدى روماني أن يتجرأ على أن يكتب مثل أريسطوفانيس ، الذي كتب أثناء حرب البلوينين أعظم المسرحيات المعادية الحرب في كل العصور ، لقد عبر شيشرون عن موقف الطبقة الرومانية الحاكمة من المسرح في بحث بعنوان "عن الجمهورية " الذي كتبه في أيامه الأخيرة البائسة ، وقد سبقت مناقشته الموضوع صبيحة معادية الديمقراطية ذاتها ، فكتب شيشرون يقول "عندما منحهم الشعب التصفيق والاستحسان ، كسيد عظيم عاقل ، فأي ظلام انتجوه!" ( De Re Publica ( Loeb Classical library, 1961, eprint ٤ - ٩ (٢٣٩) فهو يقول إن الأريستقراطية الرومانية تعتبر الفن الدرامي شيئا فاضحا مشيئا وتريد حرمان كل الأشخاص المرتبطين بهذه الأمور سواء كانوا كتابا ، أو ممثلين ، أو منتجين من الحقوق السياسية . لكن في أثينة كما يلاحظ شيشرون بمشاعر الاستياء ، فإن المنتاين لا يستمعون بحقوق المواطنة فقط بل يحتلون مواقع سياسية عليا. وعندما جاء الدور على مناقشة الكوميدية الأثنينة ، كان في نقده يعبر عن الغل والحقد. لقد ماتت الكوميديا السياسية في روما مبكرا بفعل قانون جرائم القذف وهو قانون خانق فصل خصيصا لحماية الأرستقراطية من هجاء وسخرية الطبقة الدنيا البذئ عن طريق النكات والهزليات الفاحشة التي نشزت منها الكوميديا الرومانية . يذكرنا شيشرون باستحسان شديد أنه على الرغم من أن أباء القانون الروماني قد أنشأوا عقوبة الإعدام "لقلة قليلة فقط من الجرائم" فإنهم "فرضوه على كل شخص آخر يفني أو يؤلف أغنية تحتوى أي افتراء أو إهانة لأي شخص آخر " هناك سبب آخر غير معروف لكراهية الرومان المسرح ، لقد منعت الأرستقراطية الرومانية حتى آخر أيام "الجمهورية" إقامة أي مبنى دائم المسرح لئلا يتحول إلى مكان التجمعات الشعبية . راجع ليلي روس تايلور في دراستها لجوهر هذا الموضوع في كتاب :

See Lily Rose Taylor's, seminal study, Roman Voting Assemblies, (Ann Arbor: University of Michigan ) Press, 1966 ), 107 - 108.

### **Chapter 18: The Final Question**

- (1) Crito, 51C (Loeb 1: 179).
- (2) Ibid., 50E ( Loeb 1: 177 ).
- (3) Xenophon, Cyropaedia, 1.3.10-11 (5: 37).
- (4) Laws, 694A-B.
- (5) Protagoras, 319D (Loeb 127).
- (6) Republic, 8.557B (Loeb 2: 285).
- (7) Ibid., 493D (Loeb 2: 41).
- (8) lbid., 557C-D (Loeb 2: 287).
- (9) Ibid., 563Bff (Loeb 2: 309-311).

exousia (۱۰) جورجياس ١٦٦١ ( لويب ٥ : ٢٠٩ ) يقدم معجم ليدل سكوات أيضا أمثلة تستخدم فيها exousia بمعنى "اساءة السلطة ، تصريح ، غطرسة" يختلف دكتور برنارد نوكس مع تفسيره الذي قدمته ويعتقد أن اختيار كلمة existi الذي استعمله يوليس -Po ويعتقد أن existi الذي استعمله يوليس -existi حين سئل عما إذا كان يمكن ألا يسمح له بـ "حرية في الكلام" ( معجم لويب يترجم lus بمعنى moi legein ) أي كما يحلو له.

### **Epilogue: Was There a Witch-hunt in Ancient Athens?**

- (1) Eric R. Dodds, the Greeks and the Irrational (Berkeley: University of California Press, 1951), 189.
- (2) Dictionary of the History of Ideas, edited by Philip Weiner, 6 vols. ( New York: Charles Scribner's Sons, 1973 ), 2: 252-263; 565-566.
- (3) Artistiphanes, Knights, 1085; Wasps, 380; Birds, 988.
- (4) Plutarch, Life of Pericles, 32 (Loeb 3: 95).
- (5) Thucydides, 2059-65.
- (6) Plutarch, Life of Pericles, 33 ( Loeb 3: 93 ).
- (7) Artistiphanes, Acharnians, 1.527.
- (8) Cambridge Ancient History, edited by J. B. Bury, S.A. Cook, and F. E. Adcock, 11 vols. ( New York: Macmillan, 1923-1953 ), 5: 478.
- (9) Mary R. Lefkowitz, The Lives of the Greek Poets (Baltimore: Johns Hopkins, 1981), 110.

(١٠) حياة نيسياس لبلوتارك ، ٢٣ ( لويب ٣: ٢٨٩ – ٢٩١ ) لم يكن بلوتارك نفسه مستنيرا تماما . 
باعتباره كاهن من كهنة دلفى وأفلاطون النزعة ، فإنه كان قلقا من النظريات العقلانية فى تفسير حركات 
الأجسام السماوية . ويدل على هذا تعليقه الأخير ، حيث يقول "لم يحدث ذلك إلا فى وقت متأخر إذ أخذت 
سمعة أفلاطون المضيئة ، بفضل الحياة التى عاشها الرجل ، ولأنه أخضع جبريات العالم الطبيعى إلى مبادئ 
مقدسة ذات سيادة أكبر ، فى إزالة الغشاوة عن هذه المذاهب ، وأعطت علمهم مسارا حرا بين البشر . 
"الحقيقة أن أفلاطون نظر إلى الأجسام السماوية كآلهة، واعتبر النظر إليها كموضوعات مادية كفرا يعرض 
صاحبه العقوبة حسب قوانين أفلاطون .

(١١) لقد ظهر نص آخر أقل تفصيلا من هذه القصة في وقت مبكر في مبحث شيشرون عن الآلهة ، المسمى ( de Na tura Deorum, 1.23.6 ( Loeb 19: 61 )

- (12) Euripides, Ion, 445-447.
- (13) Euripides, Trojan Women, 886.
- (14) Meno, 91D- E (Loeb 4: 341).
- (15) John Burnest, Greek Philosophy: Thales to Plato (London: Macmillian, 1928), 111-112.
- (16) Ibid.; Theaetetus, 152A; Helen, 10.2.
- (17) meno, 91E-92B ( Loeb 4: 341-343 ).

- (18) Diodorus Siculus, 12 vols. (Loeb Classical Library, 1976), 12.39.2ff (4: 453ff).
- (19) For references to Anaxagoras in Cicero's philosophical works see the Academica, the Tusculan Disputations, and the de Natura Deorum. For references in his essays see de Oratore, 3.138, and Brutus, 44.
- (20) Diogenes Laertius, 2.13-14 ( Loeb 1: 143-145 ).
- (21) Daniel E. Gershenson and Daniel A. Greenberg, Anaxagoras and the Birth of Physics ( New York: Blaisdell, 1962 ), 348.

(٢٢) في مقالة عن بريكليس بمعجم اكسفورد يأخذ جوم القصص الخاصة بالهجوم على رجل الدرلة من خلال أصدقائه أسبازيا وأناكساجوراس ، وفيدياس ، بالإضافة إلى مرسوم ديوبيث . كحقائق تاريخية مسلم بها . ويبحث المرء عنده عن الأسباب التي جعلت ثيوكديدس لا يشير إليهم ، في تعليق جوم الضخم المسمى "التعليق التاريخي عن ثيوكديدس" Historical Commentary on Thucydides نجد مقالا بحجم ست صفات عن "محاكمة بريكليس وأصدقائه" ( ٢ : ١٨٤ - ١٤٩ ) ولكننا نواجه بخيبة أمل ، إذ لا نجد فيه أي تقسير سوى عبارة عابرة - "حول كل ما صمت عنه ثيركديدس عمدا" ( ١٨٤ ، بحرف صغير ) في مناقشة القصة التي تزعم بأن شاعر الكوميديا هيرميبوس قام بمحاكمة أسبازيا ، يعترف جوم بأنه في الوقت الذي "لا يوجد فيه شئ يمنع" شاعرا كوميديا من محاكمة أسبازيا "فإن هناك شله طبيعي في أن هذا لم يكن إلا سوء فهم لاحدي كرميديات هيرومبيوس التي فسرت بأنه هجوم عليها،" (١٧٨) .

- (23) Memorabilia, 6.7.6 (Loeb 4: 351).
- (24) Phaedrus, 270A.
- (25) Gorgias, 516A.
- (26) Burnet, Greek Philosophy, 112.
- (27) Plato, Apology, 26C-D (Loeb 1: 99).
- (28) W. D. Ross's still indispensable Aristotle (London, 1923), 7, traces the story to Ps. Ammonnius' Life of Aristotle.
- (29) Anton-Hermann Chroust, Aristotle, 2 vols. (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1973), 1: 153.
- (30) William S. Ferguson, Hellenistic Athens (London: Macmillan, 1911), 104-105. Ferguson was a professor of history at Harvard before World War 1.
- (31) Acts 17: 16-32.
- (32) Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 6 vols. (London: J. Murray, 1938-1939), 2:522.



## محتويات الكتاب

يتكون الكتاب من جزئين في ثمانية عشرة فصلا وخاتمة بالعناوين التالية : الجراء الأول - سمراط وأثينة :

| 23  | الف صل الأول: الاختلافات الرئيسية                      |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 35  | الفصل الشائي: سقراط وهومر                              |
| 43  | القصل الثالث: مفتاح السر في قصة ثيرسيتز                |
| 57  | الف صل الرابع: طبيعة الفضيلة وطبيعة المعرفة            |
| 71  | الغصل الخامس: الشجاعة كفضيلة                           |
|     | القصل السادس: صيد الأوزة البرية                        |
| 89  | بحث سقراط عن تعريفات عامة مجردة                        |
| 113 | الفيمل السبابع: سقراط وفن الخطابة                      |
| 123 | القصمل الشامن: الحياة الفاضلة: الانحراف الثالث لسقراط. |
| 143 | الفحمل التاسع : تحيزات سقراط                           |
| 157 | القصل العاشر: لماذا صبروا عليه حتى بلغ سن السبعين ؟    |
| 165 | القصل الحادي عشر: الزلازل الثلاث                       |
| 183 | 23121 1-21-11 . 1.4-5                                  |
| 105 | الفصل الثاني عشر: زينوفون وأفلاطون والزلازل الثلاث     |

# الجزء الثاني - الحسنة:

| القصل الرابع عشر:  | كيف تمادى سقراط فى استعداء قضاته ؟       | 211 |
|--------------------|------------------------------------------|-----|
| القميل الخامس عشر: | كيف كان أسقراط أن يحصل على البراءة ؟ .   | 229 |
| الفصل السادس عشر : | ما الذى كان ينبغى على سقراط أن يقوله ؟ ، | 243 |
| القصل السابع عشر : | الكلمات الأربعة                          | 249 |
| القصل الثامن عشر:  | السؤال الأخير                            | 261 |
| الفـــاتمـة:       | هل جرت مطاردات المفكرين المضالفين في     |     |
|                    | أثنه ؟                                   | 267 |

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية
 والإبداعية .

٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
 والتشجيع على التجريب .

٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.

٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش
 العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة .

٢- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .



# المشروع القومى للترجمة

| ت . أحمد درويش                            | چون کوین                      | ١ اللغة العليا (طبعة ثانية)             |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| ت : أحمد فؤاد بابع                        | ك. مادهو يانيكار              | ٢ الوبنتية والإسلام                     |
| ت <sup>.</sup> شوقی جلال                  | جورج جيمس                     | ٣ - التراث المسروق                      |
| ت أحمد الحضرى                             | انجا كاريتنكوفا               | ٤ – كيف تتم كتابة السيناريق             |
| ت : محمد علاء الدين منصور                 | إسماعيل فصيح                  | ه – ثريا في غيبوبة                      |
| ت . سعد مصلوح / وقاء كامل قايد            | ميلكا إفيتش                   | ٦ – اتجاهات البحث اللساني               |
| ت : يوسف الأنطكي                          | لوسيان غوادمان                | ٧ – العلوم الإنسبانية والفلسيقة         |
| ت : مصطفی ماهر                            | ماک <i>س</i> قریش             | ٨ – مشعلق الحرائق                       |
| ت : محمود محمد عاشور                      | أندرو س. جودي                 | ٩ – التغيرات البيئية                    |
| ت: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | جيرار جيئيت                   | ١٠ – خطاب الحكاية                       |
| ت : هناء عبد الفتاح                       | فيسوافا شيميوريسكا            | ۱۱ – مختارات                            |
| ت : أحمد محبود                            | ديقيد براونيستون وايرين فرانك | ١٢ – ماريق الحرير                       |
| ت : عبد الوهاب علوب                       | روپرتسن سمیٹ                  | ۱۲ – ديانة الساميين                     |
| ت : حسن الموين                            | جان بیلمان نویل               | ١٤ - التحليل النفسي والأدب              |
| ت : أشرف رفيق عفيفي                       | إدوارد لويس سميث              | ١٥ – الحركات القنية                     |
| ت : بإشراف / أحمد عتمان                   | مارتن برنال                   | ١٦ – أثينة السوداء                      |
| ت : محمد مصطفی بدوی                       | فيليب لاركين                  | ۱۷ مختارات                              |
| ت : طلعت شاهين                            | مختارات                       | ١٨ – الشعر السائي في أمريكا اللاتينية   |
| ت : نعيم عطية                             | چورج سفيريس                   | ١٩ – الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمنى طريف الخولي / بدرى عبد الفتاح     | ج. ج. کراوٹر                  | ٢٠ – قصة العلم                          |
| ت : ماجدة العناني                         | صىمد بهرئجى                   | ٢١ خربة وألف خرجة                       |
| ت : سید أحمد علی الناصری                  | جون أنتيس                     | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المصريين           |
| ت : سعيد توفيق                            | هائز جيورج جادامر             | ۲۲ — تجلى الجميل                        |
| ت : بکر عباس                              | باتريك بارندر                 | ٢٤ – ظلال المستقبل                      |
| ت : إبراهيم الدسوقى شتا                   | مولانا جلال الدين الرومى      | ه۲۰ – منثوی                             |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                   | محمد حسين هيكل                | ٢٦ – دين مصر العام                      |
| ت : نخبة                                  | مقالات                        | ۲۷ – التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : منى أبو سنه                           | جون لوك                       | ۲۸ – رسالة في التسامح                   |
| ت : بدر الديب                             | جيمس ب. كارس                  | ٢٩ – الموت والوجود                      |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                        | ك، مادهو بانيكار              | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت : عبد الستار الطوجي/عبد الوهاب علوب     | جان سوفاجيه – كلود كاين       | ٣١ – مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       |
| ت : مصطفى إبراهيم فهمى                    | ديفيد روس                     | ۲۲ - الانقراض                           |
| ت : أحمد فؤاد بليع                        | أ. ج. هويكنڙ                  | ٢٣ – التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية |
| ت : حصة إبراهيم المنيف                    | روجر آلن                      | ٣٤ – الرواية العربية                    |
| ت : خلیل کلفت                             | پول ، ب ، دیکسون              | ٣٥ – الأسطورة والحداثة                  |
| <del>-</del>                              | ,,                            | <b>5 20</b>                             |

| ت : حیاۃ جاسم محمد<br>''                   | والاس مارتن                     | ٢٦ - نظريات السرد الحديثة                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                        | بریجیت شیفر                     | ٣٧ – واحة سيوة وموسيقاها                               |
| ت : أنور مغيث                              | آلن تورین                       | ٣٨ – نقد الحداثة                                       |
| ت : منيرة كروان                            | بيتر والكوت                     | ٣٩ – الإغريق والحسد                                    |
| ت : محمد عيد إبراهيم                       | أن سكستون                       | ٤٠ قمائد حب                                            |
| ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمود ماجد  | بيتر جرا <i>ن</i>               | ٤١ - ما بعد المركزية الأوربية                          |
| ت : أحمد محمود ~                           | بنجامين بارير                   | ۲۲ – عالم ماك                                          |
| ت : المهدى أخريف                           | أوكتافيو پاث                    | ٤٣ – اللهب المزدوج                                     |
| ت : مارلين تادرس                           | ألدوس هكسلى                     | ٤٤ – بعد عدة أصياف                                     |
| ت : أحمد محمود                             | رويرت ج دنيا – جون ف أ فاين     | ه ٤ – التراث المغدور                                   |
| ت : محمود السيد على                        | بابلو نيرودا                    | ٤٦ – عشرين قصيدة حب                                    |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | ٤٧ – تاريخ النقد الأدبي الحديث (١)                     |
| ت : ماهر جويجاتى                           | فرانسوا دوما                    | ٤٨ – حضارة مصر الفرعونية                               |
| ت : عبد الوهاب علوب                        | ه ، ت ، توریس                   | ٤٩ - الإسلام في البلقان                                |
| ت: محمد برادة وعثماني لليلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             | <ul> <li>ه - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul> |
| ت : مُحمد أبق العطا                        | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى | ١٥ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية                     |
| ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش                 | بيتر ، ن ، نوفاليس وستيفن ، ج ، | ۲ه – العلاج النفسي التدعيمي                            |
|                                            | روجسيفيتز وروجر بيل             |                                                        |
| ت : مرسىي سعد الدين                        | أ ، ف ، ألنجتون                 | ٣٥ – الدراما والتعليم                                  |
| ت : محسن مصیلحی                            | ج . مايكل والتون                | ٤ه – المفهوم الإغريقي للمسرح                           |
| ت : على يوسف على                           | چون بولکنجهوم                   | هه – ما وراء العلم                                     |
| ت : محمود على مكى                          | فديريكو غرسية اوركا             | <ul> <li>٦٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (١)</li> </ul>   |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي             | فديريكو غرسية اوركا             | ٧٥ - الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                       |
| ت : محمد أبق العطا                         | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه – مسرحیتان                                          |
| ت : السيد السيد سهيم                       | كارلوس مونييث                   | ٩٥ – المحبرة                                           |
| ت : مىبرى محمد عبد الغنى                   | جوهانز ايتين                    | ٦٠ – التصميم والشكل                                    |
| مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى               | شارلون سيمور – سميڻ             | ٦١ – موسوعة علم الإنسان                                |
| ت : محمد خير البقاعي ،                     | رولان بارت                      | ٦٢ – لذَّة النَّص                                      |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | ٦٢ - تاريخ النقد الأدبي الحديث (٢)                     |
| ت : رمسیس عوض                              | آلان بود                        | ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)                          |
| ت : رمسیس عوض ،                            | برتراند راسل                    | ٥٦ - في مدح الكسل ومقالات أخرى                         |
| ت: عبد اللطيف عبد الحليم                   | أنطونيق جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أنداسية                               |
| ت : المهدى أخريف                           | فرناندو بيسوا                   | ٦٧ – مختارات                                           |
| ت : أشرف المتباغ                           | فالنتين راسبوتين                | ٦٨ - نتاشا العجوز وقميص أخرى                           |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى       | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٩ - العالم الإسلامي في أولئل القرن العشرين            |
| ت: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد              | أرخينيو تشانج رودريجت           | ٧٠ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                     |
| ت : حسين محمود                             | داریو فو                        | ٧١ السيدة لا تصلح إلا للرمى                            |
|                                            | _                               |                                                        |

| ت . قۇاد مچلى                 | ت ، س ، إليون                  | ۷۲ – السياسي العجور                               |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| ت حسن ناظم رعلی حاکم          | چين . ب . توميکنز              | ٧٢ - نقد استجابة القارئ                           |
| ت مسن پیومی                   | ل ، ا ، سيميثوقا               | ٧٤ – صلاح الدين والماليك في مصر                   |
| ت : أحمد درويش                | أندريه موروا                   | ه٧ فن التراجم والسير الذاتية                      |
| ت: عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من الكتاب               | ٧٦ چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي                 |
| ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد    | رينيه ويليك                    | ٧٧ – تاريخ التقد الأنبي الحديث ج ٣                |
| ت . أحدد محمود ونورا أمين     | روبنالد روبرتسون               | ٧٨ - العولة : النظرية الاجتماعية والثقلقة الكونية |
| ت · سعيد القائمي ونامبر حلاوي | بوريس أوسبئسكي                 | ٧٩ – شعرية التأليف                                |
| ت : مكارم الغمرى              | ألكسندر بوشكين                 | ٨٠ بوشكين عند «نافورة الدموع»                     |
| ت : محمد طارق الشرقاوي        | بتدكت أندرسن                   | ٨١ - الجماعات المتخيلة                            |
| ت : محمود السيد على           | میجیل دی اوتامونو              | ۸۲ – مسرح میچیل                                   |
| ت : ځالد المعالي              | غوتقريد بن                     | ۸۲ – مختارات                                      |
| ت : عبد الصيد شيحة            | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ - موسوعة الأدب والنقد                          |
| ت : عبد الرازق بركات          | مىلاح زكى أقطاى                | ه٨ – منصور الحلاج (مسرحية)                        |
| ت : أحمد فتحى يوسف شتا        | جمال میر صادقی                 | ٨٦ – علول الليل                                   |
| ت : ماجدة العناني             | جلال آل أحمد                   | ٨٧ نون والقلم                                     |
| ت : إبراهيم النسوقي شتا       | جلال ال أحمد                   | ٨٨ – الايتلاء بالتغرب                             |
| ت : أحمد زايد رمحه محيى الدين | أنتونى جيدنز                   | ٨٩ - الطريق الثالث                                |
| ت : محمد إبرا فيم مبررك       | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٩٠ – وسم السيف (قصص)                              |
| ت : محمد هناء عبد القالح      | باربر الاسوستكا                | ٩١ – المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق         |
|                               |                                | ٩٢ – أساليب ومضامين المسرح                        |
| ت : ئادية جمال الدين          | کارلوس میجل                    | الإسبانوأمريكى المعامس                            |
| ت : عيد الوهاب علرب           | مايك فيذرستون وسكوت لاش        | ٩٢ – محدثات العيلة                                |
| ت . فورية العشماري            | مىمويل بيكيت                   | ٩٤ – الحب الأول والمنحية                          |
| ت سرى محمد محمد عبد اللطيف    | أنطونيو بويري بابيخو           | ٩٥ - مختارات من المسرح الإسبائي                   |
| ت : إبرار الخراط              | قصىص مختارة                    | ٩٦ ثلاث زنبقات ووردة                              |
| ت : بشیر السباعی              | فرنان برودل                    | ٩٧ – هوية فرتسا (مع ١)                            |
| ت : أشرف المباغ               | نماذج ومقالات                  | ٨٨ - الهم الإنساني والابتزار الصهيرني             |
| ت : إبراهيم قنديل             | ىيقىد روپئسون                  | ٩٩ ~ تاريخ السينما العالمية                       |
| ت : إبراهيم فتحى              | بول فيرست وجرافام تومبسون      | ١٠٠ – مساطة العولة                                |
| ت : رشید بندس                 | بيرنار فاليط                   | ١٠١ – النص الروائي (تقنيات ومناهج)                |
| ت : عز الدين الكتائي الإدريسي | عبد الكريم الدطيبي             | ١٠٢ – السياسة والتسامح                            |
| ت : محمد بنيس                 | عيد الوهاب المؤدب              | ١٠٣ - قبر ابن عربي يليه أياء                      |
| ت : عبد الغفار مكارى          | برثولت بريشت                   | ۱۰۶ – أوبرا ماهوجنى                               |
|                               |                                |                                                   |
| ت: عبد العزيز شبيل            | چىرارچىنىت                     | ١٠٥ منحُل إلى النص الجامع                         |
| ت : أشرف على دعيور            | د. ماریا خیسوس روپییرامتی      | ١٠٦ - الأدب الأنداسي                              |
|                               |                                | - 1                                               |

| ت : محمود على مكى              | مجموعة من النقاد         | ١٠٨ - ثلاث براسات عن الشعر الأنباسي            |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| ت : هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل درویش    | ١٠٩ – حروب المياه                              |
| ت : منی قطان                   | حسنة بيجوم               | ١١٠ – النساء في العالم النامي                  |
| ت : ريهام حسين إبراهيم         | فرانسيس ميندسون          | ١١١ – المرأة والجريمة                          |
| ت : إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود       | ١١٢ – الاحتجاج الهادئ                          |
| ت : أحمد حسان                  | سادى يلانت               | ١١٢ – راية التمرد                              |
| ت : نسیم مجلی                  | وول شوينكا               | ١١٤ - مسرحيتا حصاد كرنجي وسكان المستنقع        |
| ت : سمية رمضان                 | فرچينيا وولف             | ١١٥ - غرفة تخص المرء وحده                      |
| ت : نهاد أحمد سالم             | سينثيا نلسون             | ١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق)                 |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال   | ليلي أحمد `              | ١١٧ - المرأة والجنوسة في الإسلام               |
| ت: ليس النقاش                  | بٹ بارین                 | ١١٨ – النهضة النسائية في مصر                   |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس          | أميرة الأزهري سنيل       | ١١٩ – النساء والأسرة وقوانين الطلاق            |
| ت : نخبة من المترجمين          | ليلى أبو لغد             | ١٢٠ - المركة النسائية والقطور في الشرق الأرسط  |
| ت: محمد الجندي ، وإيرابيل كمال | فاطمة موسى               | ١٢١ – الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية    |
| ت : مثيرة كروان                | جوزيف فوجت               | ٢٢١ –نظام العبوبية القديم ونمرذج الإنسان       |
| ت: أنور محمد إيراهيم           | نينل الكسندر وفنادولينا  | ١٢٣-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية   |
| ت : أحمد فؤاد بلبع             | چون جرای                 | ١٣٤ - الفجر الكاذب                             |
| ت : سمحه الخولى                | سىدرىك ئورپ دىقى         | ١٢٥ - التحليل الموسيقي                         |
| ت : عيد الو <i>هاب</i> علوب    | قولقائج إيسر             | ١٢٦ – فعل القراءة                              |
| ت : بشیر السباعی               | صبفاء فتحى               | ۱۲۷ إرهاب                                      |
| ت : أميرة حسن نويرة            | سوزاڻ باسنيت             | ١٢٨ - الأدب المقارن                            |
| ت : محمد أبو العطا وأخرون      | ماريا دواورس أسيس جاروته | ١٢٩ - الرواية الاسبانية المعاصرة               |
| ت : شىوقى جلال                 | أندريه جوندر فرانك       | ١٣٠ – الشرق يصعد ثانية                         |
| ت : لویس بقطر                  | مجموعة من المؤلفين       | ١٣١ – مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)          |
| ت : عيد الوهاب علوب            | مايك فيذرسن <i>ون</i>    | ١٣٢ – ثقافة العولة                             |
| ت ; طلعت الشايب                | طارق على                 | ١٣٣ - الخوف من المرايا                         |
| ت : أحمد محمود                 | باری ج. کیمب             | ۱۲۶ – تشریح حضارة                              |
| ت : ماھر شقيق قريد             | ت، س. إليون              | ه١٣ - المختار من نقد ت. س. إليرت (ثلاثة أجزاء) |
| ت : سىمر توفيق                 | كينيث كونى               | ١٣٦ - فلاحق الباشا                             |
| ت : كاميليا صبحى               | چوزیف ماری مواریه        | ١٢٧ ~ مثكرات ضابط في الحملة الفرنسية           |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح      | إيقلينا تارونى           | ١٢٨ – عالم التليفريون بين الجمال والعنف        |
| ت : مصطفی ماهر                 | ريشارد فاچنر             | ١٣٩ – پارسيڤال                                 |
| ت : أمل الجبورى                | هريرت ميسن               | - ١٤ – حيث تلتقي الأنهار                       |
| ت : نعيم عطية                  | مجموعة من المؤلفين       | ١٤١ اثنتا عشرة مسرحية يونانية                  |
| ت : حسن بيومي                  | أ، م، فورستر             | ١٤٢ – الإسكندرية : تاريخ ودليل                 |
| ت : عدلي السمري                | ديريك لايدار             | ١٤٣ قضايا التظير في البحث الاجتماعي            |
| ت : سلامة محمد سليمان          | كاراق جوادوني            | ١٤٤ - مناحبة اللوكائدة                         |
|                                |                          |                                                |
|                                |                          |                                                |

| ت . أحمد حسان                                | كارلوس فوينتس                                         | ه۱۶ – موت أرتيميو كروڻ                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ت : على عبد الرؤوف البعبي                    | میجیل دی لیب <i>س</i>                                 | ١٤٦ – الورقة الحمراء                    |
| ت . عبد القفار مكاوى<br>ت . عبد القفار مكاوى | تانکرید دورست                                         | رود<br>١٤٧ – خطبة الإدانة الطويلة       |
| ت : على إبراهيم على متوفى                    | ر مد -<br>إنريكي أندرسون إمبرت                        |                                         |
| ت : أسامة إسبر<br>ت : أسامة إسبر             | عاطف فضول                                             | ١٤٩ – النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس |
| ت مثيرة كروان<br>ت مثيرة كروان               | روپرت ج. ایتما <i>ن</i>                               | ١٥٠ - التجربة الإغريقية                 |
| ت سپره مرون<br>ت : بشیر السیاعی              | فرنان برودل                                           | ١٥١ - هوية قرنسا (مج ٢ ، ج ١)           |
| ت : محمد محمد الخطابي                        | ت بند و<br>نخبة من الكُتاب                            | ١٥٢ – عدالة الهنود وقصص أخرى            |
| ت : فاطمة عبد الله محمود                     | فيولين فاتويك                                         | ١٥٢ – غرام الفراعنة                     |
| ت : خلیل کلفت<br>ت : خلیل کلفت               | ئىل سايتر<br>فىل سايتر                                | •                                       |
| ت . أحمد مرسى                                | يت     . و<br>نخبة من الشعراء                         | ١٥٥ – الشعر الأمريكي المعاصر            |
| ت . مى التلمسانى                             | بسل والان وأوديت فيرمو<br>جي أنبال والان وأوديت فيرمو | ۱۵۱ - المدارس الجمالية الكبرى           |
| ت · عبد العزيز بقوش<br>ت · عبد العزيز بقوش   | النظامي الگنوجي                                       | ۱۵۷ – خسرو وشیرین                       |
| ت : بشیر السباعی                             | ى د.ى<br>قرنان برودل                                  | ۱۵۸ – هوية فرنسا (مج ۲ ، ج۲)            |
| ت: إبراهيم فتحى                              | دیثید هرک <i>س</i>                                    | ١٥٩ – الإيديوانجية                      |
| ت . حسین بیرمی                               | ۔ ۔<br>ہول اِیرایش                                    |                                         |
| ت : زيدان عيد الحليم زيدان                   | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا                        | ١٦١ – من المسرح الإسباني                |
| ت : مىلاح عبد العزيز محجوب                   | يرحنا الأسيوى                                         | ١٦٢ – تاريخ الكنيسة                     |
| ت بإشراف • محمد الجوهري                      | ے۔<br>جوردون مارشال                                   |                                         |
| ت : نبيل سعد                                 | چان لاکرتیر<br>چان لاکرتیر                            | • - •                                   |
| <br>ت : سهير المماينة                        | ، . ن أفانا سيفا                                      | ١٦٥ – حكايات الثعلب                     |
| ت : محمد محمود أبو غدير                      | يشعياهو ليقمان                                        |                                         |
| ت : شکری محمد عیاد                           | رابندرانات طاغور                                      | ١٦٧ – في عالم طاغور                     |
| ت : شکری محمد عیاد                           | مجموعة من المؤلفين                                    | ١٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة          |
| ت : شکری محمد عیاد                           | مجموعة من الميدعين                                    |                                         |
| ت : بسام ياسين رشيد                          | ميفيل دليبيس                                          | ١٧٠ – الطريق                            |
| ت : <i>هدی</i> حسین                          | فرانك بيجو                                            | ۱۷۱ – وضع حد                            |
| ت : محمد محمد الخطابي                        | مختارات                                               | ١٧٢ – حجر الشمس                         |
| ت : إمام عيد الفتاح إمام                     | ولتر ت ، سنتيس                                        | ۱۷۲ – معنى الجمال                       |
| ت : أحمد محمود                               | ايليس كاشمون                                          | ١٧٤ – مناعة الثقافة السوداء             |
| ت : وجيه سمعان عيد السيح                     | لورينزي فيلشس                                         | ه ١٧ - التليفزيون في الحياة اليومية     |
| ت : جلال ألبنا                               | توم تيتثبرج                                           | ١٧٦ – نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية     |
| ت : حصة إبراهيم مثيف                         | هنری تروایا                                           | ١٧٧ – أنطون تشيخوف                      |
| ت . محمد حمدی إبراهیم                        | نحبة من الشعراء                                       | ١٧٨ -مختارات من الشعر العونائي الحيث    |
| ت : إمام عيد الفتاح إمام                     | أيسوب                                                 | ۱۷۹ – حكايات أيسوب                      |
| ت • سليم عبدالأمير حمدان                     | إسماعيِل قصيح                                         | ۱۸۰ - قصة جاويد                         |
| ت : محمد يحيى                                | ننسنت ، ب ، ليتش                                      | ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي             |
|                                              |                                                       |                                         |

| ت : ياسين طه حافظ                           | و، پ، يېتس                  | ١٨٢ العنف والنبوءة                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| ت · فتحى العشرى                             | رينيه چيلسون                | ۱۸۳ – چان كوكتو على شاشة السينما            |
| ت : دسىوقى سىغىد                            | هائز إيندورفر               | ١٨٤ – القاهرة حالمة لا تنام                 |
| ت : عبد الوهاب علوب                         | توماس تومسن                 | ١٨٥ - أسفار العهد القديم                    |
| ت : إمام عيد الفتاح إمام                    | ميخائيل أنوود               | ١٨٦ – معجم مصطلحات هيجل                     |
| ت : علاء منصور                              | بُزُرْج علَ <i>وی</i>       | ١٨٧ – الأرضة                                |
| ت : بدر الديب                               | القين كرنان                 | ۱۸۸ – موت الأدب                             |
| ت : سعيد الغانمي                            | پول دی مان                  | ١٨٩ - العمى والبصيرة                        |
| ت : محسن سىيد فرجائى                        | كونفوشيوس                   | ۱۹۰ – محاورات كونفوشيوس                     |
| ت : مصطفى حجاز <i>ى</i> السيد               | الحاج أبو بكر إمام          | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                         |
| ت : محمود سىلامة علاوى                      | زين العابدين المراغى        | ۱۹۲ – سياحتنامه إبراهيم بيك                 |
| ت : محمد عبد الواحد محمد                    | بيتر أبراهامن               | ۱۹۲ — عامل المنجم                           |
| ت : مأهر شفيق فريد                          | مجموعة من النقاد            | ١٩٤ – مختارات من النقد الأنجو – أمريكي      |
| ت : محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل فصيح                | ه ۱۹ – شتاء ۸۶                              |
| ت : أشرف المنباغ                            | فالنتين راسبوتين            | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                        |
| ت : جلال السعيد الحفناوي                    | شمس العلماء شبلي النعماني   | ۱۹۷ – الفاريق                               |
| ت : إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إدوين إمرى وأخرون           | ۱۹۸ – الاتمنال الجماهيري                    |
| ت : جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداوى               | ١٩٩ – تاريخ يهرد مصر في الفترة العثمانية    |
| ت · فخری لبیب                               | جيرمى سيبروك                | ٢٠٠ – ضحايا التنمية                         |
| ت: أحمد الأنصاري                            | جوزايا رويس                 | ٢٠١ – الجانب الديتي للفلسفة                 |
| ت : مجاهد عيد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                 | ٢٠٢ – تاريخ النقد الأنبي الحنيث جــــ ع     |
| ت : جلال السعيد الحقناوي                    | ألطاف حسين حالى             | ٢٠٣ – الشعر والشاعرية                       |
| ت : أحمد محمود هویدی                        | زالمان شازار                | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم                |
| ت: أحمد مستجير                              | لويجي لوقا كافاللي – سفورزا | ه ٢٠ الجيئات والشعوب واللغات                |
| ت : على يوسىف على                           | جيمس جلايك                  | ٢٠٦ – الهيولية تصنع علمًا جديدًا            |
| ت : محمد أبق العطا عبد الرؤوف               | رامون خوتاسندير             | ۲۰۷ – ليل إفريقي                            |
| ت : محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                  | ٢٠٨ – شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي     |
| ت : أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين          | ٢٠٩ السرد والمسرح                           |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنوي               | ۲۱۰ – مثنویات حکیم سنائی                    |
| ت : محمود حمدي عبد الغني                    | جربنائان كلر                | ۲۱۱ – فردینان درسوسیر                       |
| ت : يوسف عبد الفتاح فرج                     | مرزبان بن رستم بن شربین     | ٢١٢ – قصص الأمير مرزبان                     |
| ت : سيد أحمد على النامىرى                   | ريمون فلاور                 | ٣١٣ — ممرحة قوم نابليين عنى رحيل عبد النامس |
| ت : محمد محمود محى الدين                    | أنتونى جيدنن                | ٢١٤ - قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع    |
| ت : محمود سلامة علاوي                       | رين العابدين المراغي        | ۲۱۵ – سیاحت نامه إبراهیم بیك جـ۲            |
| ت : أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين          | ۲۱٦ - جوانب أخرى من حياتهم                  |
| ت : نادية البنهاوي                          | صمويل بيكيت                 | ٢١٧ – مسرحيتان طليعيتان                     |
| ت : على إبراهيم على منوفي                   | خوليو كورتازان              | ۲۱۸ – رایولا                                |
|                                             |                             |                                             |

| ت . طلعت الشايب                           | كازو ايشجورو              | ٢١٩ - بقايا اليوم                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| ت على يوسف على                            | باری بارکر                | ٢٢٠ - الهيولية في الكون                     |
| ت رفعت سلام                               | جريجورى جوزدانيس          | ۲۲۱ – شعرية كفافي                           |
| ت . نسیم مجلی                             | رونالد جراى               | ۲۲۲ – فرانز کافکا                           |
| ت السيد محمد نقادي                        | بول فيرابنر               | ۲۲۲ – العلم في مجتمع حر                     |
| ت منى عبد الظاهر إبراهيم السيد            | برائكا ماجاس              | ٢٢٤ – دمار يوغسلافيا                        |
| ت السيد عبد الظاهر عبد الله               | جابرييل جارثيا ماركث      | ٣٢٥ – حكاية غريق                            |
| ت - طاهر محمد على البريري                 | ديفيد هربت لورانس         | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى                |
| ت . السيد عبد الظاهر عبد الله             | موسى مارديا ديف بوركى     | ٢٢٧ – المسرح الإسباني في القرن السابع عشر   |
| ت ماري تيريز عبد السيح وخاك حسن           | جانيت رولف                | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن         |
| ت أمير إبراهيم العمري                     | نورمان كيمان              | ٢٢٩ – مأزق البطل الوحيد                     |
| ت مصطفی إبراهیم فهمی                      | فرائسواز جاكوب            | ٢٢٠ - عن الذباب والفئران واليشر             |
| ت جمال أحمد عبد الرحمن                    | خايمي سالوم بيدال         | ٢٣١ – الدراقيل                              |
| ت - مصطفى إبراهيم فهمى                    | توم ستينر                 | ۲۲۲ – مابعد المعلومات                       |
| ت طلعت الشايب                             | أرثر هيرما <i>ڻ</i>       | ٣٣٣ – فكرة الإضمحلال                        |
| ت · فؤاد محمد عكود                        | ج. سبنسر تريمنجهام        | ٢٣٤ – الإسلام في السودان                    |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا                   | جلال ال <i>دين</i> الرومي | ۲۲۵ – دیوان شمس تبریزی ج۱                   |
| ت . أحمد الطيب                            | ميشيل تود                 | ٢٢٦ – الولاية                               |
| ت · عنايات حسين طلعت                      | روبين فيدين               | ۲۲۷ – مصر أرض الوادى                        |
| ت : ياسىر محمد جاد الله وعربي منبولي أحمد | الانكتاد                  | ٢٢٨ – العولمة والتحرير                      |
| ت نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق      | جيلارافر – رايوخ          | ٢٢٩ - العربي في الأدب الإسرائيلي            |
| ت • مىلاح عبد العزيز محمود                | کامی حافظ                 | ٢٤٠ – الإسلام والغرب وإمكانية الحوار        |
| ت · ابتسام عبد الله سعيد                  | ك. م كويتز                | ٢٤١ - في انتظار البرابرة                    |
| ت : مىپرى محمد حسن عبد النبى              | وليام إمبسون              | ٢٤٢ – سبعة أنماط من القموض                  |
| ت : مجموعة من المترجمين                   | ليقى بروفنسال             | ٢٤٢ – تاريخ إسبانيا الإسلامية جـ ١          |
| ت . نادية جمال الدين محمد                 | لاورا إسكيبيل             | £22 – القليان                               |
| ت : توفيق على منصور                       | إليزابيتا أديس            | ه ۲۶ – نساء مقاتلات                         |
| ت على إبراهيم على منوفي                   | جايرييل جرثيا ماركث       | ٢٤٦ – قصص مختارة                            |
| ت . محمد الشرقاري                         | وولتر أرميرست             | ٧٤٧ – الثَّقافة الجِماهيرية والحداثة في ممس |
| ت : عبد اللطيف عبد المليم                 | أنطونيو جالا              | ٢٤٨ – حقول عدن الخضراء                      |
| ت : رفعت سىلام                            | دراجو شتامبوك             | ٢٤٩ – لغة التمزق                            |
| ت : ماجدة أباظة                           | دومنيك فينك               | ٢٥٠ – علم اجتماع العلوم                     |
| ت بإشراف : محمد الجوهرى                   | جوردون مارشال             | ٢٥١ - موسوعة علم الاجتماع ج ٢               |
| ت . علی بدران                             | مارجو بدران               | ٢٥٢ رائدات الحركة النسوية المسرية           |
| ت : حسن بيومي                             | ل. أ. سيمينوڤا            | ٢٥٢ – تاريخ مصر الفاطمية                    |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                  | دیف روینسون وجودی جروفز   | ٢٥٤ الفلسفة                                 |
| ت : إمام عبد الفتاح إمام                  | دىف روينسون وجودى جروفر   | ەە٢ - أفلاطون                               |

ت: إمام عيد الفتاح إمام ديف روينسون وجودى جروفز ۲۵۱ – دیکارت ت: محمود سيد أحمد وليم كلى رايت ٧٥٧ ~ تاريخ الفلسفة الحديثة ت : عُبادة كُحيلة سير أنجوس فريزر ٢٥٨ – الفجر ت : قاروچان كازانچيان ٢٥٩ - مختارات من الشعر الأرمني نخبة ت بإشراف: محمد الجوهري ٢٦٠ - موسوعة علم الاجتماع ج٢ جوردون مارشال ت: إمام عبد الفتاح إمام ٢٦١ - رحلة في فكر زكى نجيب محمود زكى نجيب محمود ت: محمد أبو العطا عبد الرؤوف إدوارد مندوثا ٢٦٢ - مدينة المعجزات ت : على يرسف على چون جريين ٢٦٢ - الكشف عن حافة الزمن ت : لويس عوض ٢٦٤ – إبداعات شعرية مترجمة هوراس / شلی ت : لويس عوض أرسكار وايلد وصموئيل جونسون ٢٦٥ – روايات مترجمة ت . عادل عبد المنعم سويلم ٢٦٦ - مدير المدرسة جلال آل أحمد ت : بدر الدين عرودكي ميلان كونديرا ٢٦٧ - فن الرواية ۲۲۸ – دیوان شمس تبریزی ج۲ ت: إبراهيم الدسوقي شتا جلال الدين الرومي ت : صبری محمد حسن وليم چيفور بالجريف ٢٦٩ – وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١ ت : صبري محمد حسن ٢٧٠ - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج٢ وليم چيفور بالجريف ت: شرقى جلال توماس سى . باترسون ٢٧١ - الحضارة الغربية ت: إبراهيم سلامة س. س. والترز ٢٧٢ – الأديرة الأثرية في مصير ت : عنان الشهاوي ٢٧٣ - الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط جوان أر. لوك ت: محمود على مكى رومولو جلاجوس ٢٧٤ - السيدة بريارا ت : ماهر شفيق فريد avy - ت. س. إليوت شاعرًا وناقدًا وكاتبًا مسرحيًا أقلام مختلفة ت : عبد القادر التلمساني فرائك جوتيران ٢٧٦ - فنون السينما ٢٧٧ - الجيئات : الصراع من أجل الحياة بريان فورد ت: أحمد فوزي ت: ظريف عبد الله إسحق عظيموف ۲۷۸ – البدایات ت : طلعت الشايب فرانسيس ستوبر سوندرز ٢٧٩ - الحرب الباردة الثقافية ت : سمير عبد الحميد ٢٨٠ - من الأنب الهندي الحديث والمعاصر بريم شند وأخرون مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى ت : جلال الحقناوي ٢٨١ - الفردوس الأعلى ت : سمير حنا صادق لويس ولبيرت ٢٨٢ - طبيعة العلم غير الطبيعية ت : على البمبي ٢٨٣ – السهل يحترق خوان رواقق ت: أحمد عتمان ٢٨٤ – هرقل مجنوبنًا يوريبيدس ت : سمير عبد الحميد ٧٨٥ - رحلة الخواجة حسن نظامي حسن نظامي ٢٨٦ - رحلة إبراهيم بك ج٢ ت: محمود سلامة علاوي ربن العابدين المراغى ت : محمد يحيى وأخرون ٧٨٧ -- الثقافة والعولة والنظام العالمي أنتونى كينج ٢٨٨ - الفن الروائي ت: ماهر البطوطي ديفيد لودج ٢٨٩ - ديوان منجوهري الدامغاني أبو نجم أحمد بن قوص ت : محمد نور الدين ت : أحمد زكريا إبراهيم جورج مونان ٢٩٠ - علم الترجمة واللغة ت: السيد عبد الظاهر ٢٩١ - السرح الإسبائي في القرن العشرين ج١ فرائشسكو رويس رامون ت : السيد عبد الظاهر ٢٩٢ - السرح الإسبائي في القرن العشرين ج٢ قر انشسكو رويس رامون

ت نخبة من المترجمين روجر ألان ٢٩٢ - مقدمة للأدب العربي ت : رجاء ياقوت صالح بوالو ٢٩٤ – فن الشعر ت بدر الدين حب الله الديب جوزيف كامبل ٢٩٥ – سلطان الأسطورة ت: محمد مصطفی بدوی وليم شكسبير ۲۹۱ - مکیث ٢٩٧ - فن النحو بين اليرنائية والسوريائية ديونيسيوس تراكس - يوسف الأهواني ت ماجدة محمد أنور أبو بكر تفاوابليوه ت : مصطفى حجازى السيد ٢٩٨ – مأساة العبيد ت: هاشه أحدد فكان جين ل. ماركس ٢٩٩ - ثورة التكنولوچيا الحيوية ټ خا لويس عوض ٣٠٠ - أسطورة برومثيوس مج اويس عوض ٣٠١ - أسطورة برومثيوسمج ۲۰۲ - فنچنشتين جون هيتون وجودي جروفز جين هوب ويورن فان لون ۲۰۳ - بوذا ۳۰٤ – مارکس ريسوس كروزيو مالابارته ه ۲۰ – الجلا ٣٠٦ - الحماسة - النقد الكانطي التاريخ چان - فرانسوا ليوتار ت : محمود محمد احمد ديفيد بابينو ۳۰۷ – الشعور ت . ممدوح عبد المنعم أحمد ٣٠٨ - علم الوراثة ستيف جونز ت : جمال الجزيري انجوس چيلاتي ٣٠٩ - الذهن والمخ ت : محيى الدين محمد حسن ناجی مید ٣١٠ - يونج ت : فاطمة إسماعيل كرانجرود ٣١١ - مقال في المنهج الفلسفي يور د أسيعة بطيم ولیم دی بویز ٢١٢ – روح الشعب الأسود خابير بيان ٣١٣ – أمثال فلسطينية جينس مينيك ٣١٤ – القن كعدم ٢١٥ - جرامشي في العالم العربي ميشيل بروندينو اً. ف. ستون ٢١٦ - ١ - اكمة سقراط

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٦٤٦ / ٢٠٠٢



يمثل هذا الكتاب مغامرة فكرية مثيرة يقوم فيها المؤلف بمراجعة دقيقة وشاملة للثقافة الكلاسيكية والفكر الفلسفى الإغريقى بالتركيز على محور حرية التعبير والديمقراطية. و من خلال محاكمة سقراط يكشف مستر ستون عن جوانب مهمة في الصراع بين سقراط ومغارضيه من السوف طانبين ودعاة الديمقراطية، بل وعامة الشعب، وهي جوانب ظلت خافية حتى الأن، وكانت هي الفاعل في تهيئة المثاخ العام في أعقاب الانقلابات الديكتاتورية لجر سقراط إلى المحاكمة بتهمة الإلحاد و إفساد الشباب والحكم عليه بتجرع السم في سنة ١٩٩ ق.م.

وقصة هذا الكتاب لا تقل إثارة عن موضوعه. فقد كان المؤلف صحفياً مرموطً من دعاة الحقوق المدنية وكانت مقالاته تنشر في بعض الصحف الأمريكية الرئيسية فلما اضطر إلى التقاعد نتيجة الذبحة الصدرية عام المريكية الرئيسية فلما اضطر إلى التقاعد نتيجة الذبحة الصدرية عام الاا، انصرف إلى دراسة حرية التعبير على أساس اعتقاد راسخ مفاده أنه لا يوجد مجتمع فأصل مهما كانت مقاصده ومهما كانت ادعاءاته الطوياوية والمنالية، إذا لم يكن رجاله ونساؤه قادرين على التعبير علنا عما يدور في عقولهم.

وخلاصة رأى الكاتب أن سقراط كان في مقد البراءة لو أنه استند إلى مبادئ الديمقراطية الأثيني البراءة لو أنه استند إلى مبادئ الديمقراطية الأثينيون الكلام بمعناها الحقيقي. وكما كان يفهمها الأثينيون واستكبر ورفض أن يستخدم هذا الحق المبنى على مبال التي كان يعتزيها جميع الأثينيين وكان هو يهاجمها.

